

خنی مِدْ(والغینیل)رجیم

كالليزلدالكليكاتية مسى الدان كبلني ومرشدكا:

# النافي البالغي

کتا بهخانه کم مرکز دخیفات کامیوزی طوم اسلامی شعاره ثبت: ۱ ۱۱ م ۶۰۰۰ تناویخ قبت:

بخدا والعصال من من محدا والعصال من من مراخق تأثير من سا

الجُرُ الأوَّلَ

كَانُلِنَمُ الْمِالِكُ مُلِلِكُ مِنْ الْمُعَالِقِينَةِ مِنْ الْمُعَالِقِينَةِ مِنْ الْمُعَالِقِينَةِ مِنْ الْم عيسى المايي الجلبي وسيت كان



منثولاً في منطقة المنظم المنظم المنطقة المنطق

### ١ - نهج البوذ

اجتمع للإمام على بن أبي طالب من صفات الـكمال ، ومحمود الشمائل والجلال ، وسناء الحسب وباذخ الشرف؟ مع الفطرة النقية ، والنفس الرضية ، مالم يتهيأ لغيره من أفذاذ الرجال .

(\*) مصاهر البعث والترجمة : ١ \_ البداية والنهابة ، لابن كتبر \_ ٢٢ : ١٩٨ \_ ١٩٩ ، ( مطبعة السعادة ) .

- تلخيس جمع الآداب لاين الفوطى \_ الجزء الرابع الورقة ٩ ، ( مصورة معهد المخطوطات يجاسعة الدول المرية ) .

- الحوادث الجلمعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، لا بن القوطي ص ٣٣٦، (طبعة المكتبة العربية ببغداد)

\_ درة الأسلاك في دولة الأتراك ؛ لابن حبيب الملبي .. وقيات سنة ١٥٥ ، (مصورة دارالكتب للصرية رقم ٦١٧٠ ح ) .

\_ رومنات الجنات لهمد باقر الموانساری ۲۰۱ \_ ۲۰۹ ، ( طبع السيم ۱۳۰۱ ه ) .

\_ هقد الجان العبنى \_ وقبات سنة ١٠٥٠ ، ( مخطوطة دار الكتب المصرية ١٥٨٤ تاريخ ) .

- هيون التواريخ لابن شاكر ــوفيات سنة ه ه ٢ ، ( الطوطة دار الكتب الصرية رقم ٧ ٩ ٤ ٢ تاريخ ).

\_ فوات الوفيات ١ : ١٩٥ \_ ٢٢٠ ( مطبعة السعادة ) .

\_كشف الظنون ١٧٧٣ ، ١٧٩١ ، ١٧٩١ ، ١٦١٥ ، ١٩٩١ ، (طبع|ستانبول ١٩٤٣).

١٠ - ماهو نهج البلاغة ، السيد هبة الله الصهر ستاني ، ( مطبعة العرفان بصيدا ) .

٩١ - كلم الأداب لاين الفوطى ، ( في ذيل الجزء الرابح من شرح نهج البلاغة \_ طبعة الحلمي ) . .

١٢ ـ نسبة السحر في ذكر من تشيع وشعر ، ليوسف بن يحيي الصنماني ، الورقة ٢٦٠ ـ ٢٦٣ ( مصورة دار الكتب المصرية ١٣٨٤٩ ح ) .

عدر من أكرم المناسب ، وانتسى إلى أطيب الأعراق ؛ فأبوه أبو طالب عظيم المشيئة من قريش . وجدّه عبد المطلب أمير مكّة وسيد البطحاء ؛ ثم هو قبل ذلك من هامات بنى هاشم وأعيانهم؛ وبنو هاشم كانواكا وصفهم الجاحظ : «مِلْح الأرض، وزينة الدنيا ، وسلّى المالم ، والسّنام الأضغم ، والسكاهل الأعظم ؛ ولباب كل جوهر كريم ، وسر كل عنظم شريف ، والطينة البيضاء ، والمغرس المبارك ، والنصاب الوثيق، ومعدن الفهم ، وينبوع العلم . . . » (١)

واختصَّ بقرابته القريبة من الرَّسول عليه السلام ؛ فــكان ابنَ عمَّه ، وزوج ابنته، وأحب عِثْرَته إليه ، كاكان كاتب وحيه ، وأقربَ الناس إلى فصاحته وبلاغته ، وأحفظهم لقوله وجوامع كَلِمه ؛ أسلم علي يديه صبيًّا قبل أن يمسّ قلبه عقيدة " سابقة ، أو يخالط عقله شَوْبٌ من شرك موروك ؛ ولازمه فتيًّا بإنما ؛ في غدوه ورواحه ، وسِلْمه وحربه ؛ حتى تخلَّق بأخلاله ، واتَّـلَّم بصفاته ؛ وقتيه عنه الدين ، وتقف مانزل به الرَّوح الأمين؛ فسكان من أفقه أحمايه وأقضياهم وأيغظهم وأوعاه ؛ وأدقهم في الفتيا؛ وأقربهم إلى الصواب؛ ومعتى قال فيه عمر : لا بقيتٌ لمعضلة ليس لها أبو الحسن . وكانت حياته كلُّها مفعمة بالأحداث ، مليثة بجلائل الأمور ؛ فعلى عهد الرسول عليه السلام ناضل المشركين واليهود؛ فكان فارس الحلبة ومِسْتَر الميدان ، صليب النَّبْع جَمِيعالفُؤاد ؛ وفي أيام خلافته كانت له أحداث أخرى ؟ لتي فيها مالتيّ من تفرّق الكلمة واختلاف الجاعة ، وانفصام العُرُّوة ؛ ماطوى أضالعه على المم والأسى،ولاع قلبه بالحزن والشَّجِن ؛ وفي كل مالتي من أحداث وأمور ، وماصادف من محن وخطوب، بلا الناس وخَبَرهم، وتفطَّن لمطاوى نفوسهم، واستشف ما وراء مظاهِرهم ؛ فكان العالم المجرَّب الحكيم ، والناقد الصيرفَّ الخبير . وكان لطيف الحِلسّ ، نتى الجوهر ، وضاء النفس ؛ سلم الذُّوق ، مستقيم ّ الرأى ،

(١) زهر الأداب ١ : ١٠

حسن الطريقة ، سريم البديهة ، حاضر الخاطر ؛ حوالا قُلْباً ؛ عارفا بمهمات الأمور إصداراً وإبرادا ؛ بل كان كا وصفه الحسن البصرى : سهما صائبا من مرامى الله على عدوه ، وربائي هذه الأمة وذا فضلها وسابقتها ، وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم يكن بالنثومة عن أمر الله ، ولا بالملومة في دين الله ، ولا بالسروقة لمال لله ؛ أعطى القرآن عزائمة ، فناز منه برياض مونقة ، وأعلام مشرقة ، ذاك على بن أبي طائب .

...

كل هذه الزايا مجتمعة ، وتلك الصغات متآزرة متناصرة ؛ وما صاحبها من تفح الحتى ، وإلهام قُدْمَى ، مكّنت للإمام على من وجوه البيان ، وملّكته أعنة الحكام ، وأله مته أسى المعانى وأكرمها، وهيأت له المرت المواقف وأعزها، فجرت على اسانه الخطب الرائعة ، والرسائل الجامعة، والوصايا الفافعة ، والسكلة برسلها عفو الخاطر فتغلو حكمة والمديث يلقيه بلا تمسل ولا إعناف فيضبه من منالا في أهاد محكم ، ومعنى واضح ، ولفظ عذب سائع ؛ وإذا هذا الكلام بملا السهل والجبل ، ويتنقل في الهدو والحضر ؛ يرويه على كثرته الرواة ، ومحفظه العلماء والدارسون ؛ قال للسعودي : والذي حفظ الناس هنه من خطبه في سائر مقاماته أربعائة خطبة ونيف وتمانون خطبة ؛ بوردها على البديهة ؛ من خطبه في سائر مقاماته أو بعملاً أنها.

ثم ظلّ هكذا محفوظاً في الصدور مرويًا على الألمنة ، حتى كان يحسر التدوين والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله في كتب التاريخوالستير والمنازي والمحاضرات والأدب

<sup>(</sup>١) تاريخ المعودي ٢ : ٤٣١ .

على الخصوص ، كما انتخبت كانه وماثور حكه فيا وضعوه من أبواب المواعظ والدعاء ؛ وفي كتابي النريب الأبي عبيد القاسم بن سلام وابن تتبية منه الشيء الكثير المواقع وإذ كان لسكلام الإمام على طابع خاص يميزه عن غيره من الخطباء ، ونهج واضع يخالف غيره من البلغاء والمترسلين ؛ فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على من العصور أن يُميز دوا لسكلامه كتبا خاصة ودواوين مستقلة ؛ يقى بعضها وذهب الكثير منها على الأيام ؛ منهم نصر بن مزاح صاحب صفين عوابو النفر هشام بن محد بن السائب الكلمي وأبو عنف قوط بن يميي الأزدى ، وعمد بن حر الواقدى ، وأبو الحسن على بن محد المدائق ، وأبو عنمان عمر و بن بحر الجاحظ ، وأبو الحسن على بن الحسين المسعودى ، وأبو عبد الله احد بن عبد الواحد التميين المسافرة القضاعي ، وعبد الواحد بن محد بن عبد الواحد التميين ، وغيره الواحد بن محد بن عبد الواحد التميين ، وغيره كثيرون ،

إلّا أنّ أعظم هذه المحاولات حَجَّرُلُ وَأَيْتِلاهِ الشَّافَاءُ وَأَحْسَمُهَا أَبُوابًا ؛ وأبعدها صيتا وشأوا ؛ هو مجموع ما اختاره الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوى ؛ ف كتابه « شهج البلاغة » .

بناه على ما أفرده في كتاب و خصائص الأثمة » من و فصل بتضتن محاسن ماغل عده عليه السلام من الكلام القصير في الحكم والأمثال والآداب وون الخطب الطويلة والكتب البسوطة (١) علم جمله كتابا و محتوى على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه ، من خطب وكتب ومواعظ وآداب ؛ علما أن ذلك بتضمن من مجالب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية مالا يوجد مجتمعا في كلام ، ولا مجوع الأطراف في كتاب » (١) .

<sup>(</sup>١) مقدمة الرضى النهج .

وأدار اختياره على ثلاثة أقطاب:أولها الخطب والأوامر، وثانيها السكتب والرسائل، وثالثها الحسكم والمواعظ ؛ وأسماه كتاب و نهيج البلاغة » و إذ كان يفتح فلناظر فيسه أبوابها، ويقرب عليه طلابها، وفيه حاجة العالم والمتعلم، وبغية البليغ والزاهد » (1). ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه سار في الناس ذكره، وتألق نجمه ؛ أشأم وأعرق ، وأنجد وأنهم ، وأنجب به الناس حيث كان ، وتدارسوه في كل مكان ، لما اشتمل عليه من الففظ المنتق، وللعني للشرق؛ وما احتواه من جوامع السكام، ونوابغ الحسكم أن أسلوب متساوق الأغراض ، محكم السبك، بعد في الذروة العليا من النثر العربي الرائع.

\*\*\* \*

ولم يذكر الشريف الرضى في صدر كتابه للصادر التي رجع إليها ؛ أو الشيوخ الذين نقل عنهم ؛ إلا أنه \_ كا يبدو من تصافيف الكتاب \_ هل في بعض ما هل عن كتاب البيان والتبيين المجاحظ ، والقتصب للبرد ، وكتاب المنازى لسعيد بن يحمى الأموى، وكتاب المنازى لسعيد بن يحمى الأموى، وكتاب المغازى لسعيد بن يحمى الأموى، وكتاب الجل للواقدى ، والمقامات في مناقب أمير المؤمنين لأبي جعفر الإسكاف، وتاريخ ابن جرير الطبرى، وحكابة أبي جعفر محد بن على الباقر ، ورواية المجافى عن أحمد ابن تحيية وماوجد بخط هشام بن الكلي وخبر ضرار بن حزة العدائى، ورواية أبي جعيفة، وحكاية تعلمات أبي الأعرابي "ولدلة في غير ما هل عن مؤلاء ، نقل من مصادر أخرى لم يصرح بها .

...

وعلى مر" المصور والأزمان كانت نسبة مافى كتاب بهج البلاغة إلى الإمام على مثاراً المشك عند العلماء والباحثين ؛ المتقدمين والمتأخرين .

<sup>(</sup>١) مقدمة الرشى قائيج .

 <sup>(</sup>٣) انظر تهج البلاطة ١ : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢٦ ، ٠٠٠ ، ٢٩١٤

وقد تناول ابن أبي الحديد هذه القضية بالبحث ، فقال :

كثير من أرّباب الهوى يقولون ؛ إن كثيراً من نهيج البلاغة كلام عدت صنّعه قوم من قُصحاء الشيعة ، وربما مَزّ وا بعضه إلى الرضى أبى الحسن أو غيره ؛ وهؤلاء أعمت العصيبية إعْيَاتُهُم فضلوا عن النهج الواضح ، وركّبُوا 'بنيّاتِ (١) الطربق ، ضلالا وقلة معرفة بأساليب الحكلام .

وأنا أوضح لك بُكلام مختصر مافي هذا الخاطر من الفلط فأقول : لا يخلو إما أن يكون كل نهيج البلاغة مصنوعا منحولاً ، أو بعضه .

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا فيلم بالتواتر سمة إسناد بعضه إلى أمير للؤمنين عليه السلام ، وقد نقل المحد ثون - كلّهم أو جلّهم والمؤرخون كثيرا منه ، وليسوامن الشيمة لينسّبوا إلى غرض في ذلك .

والثانى : يدل على ماقاداد ؛ لأن تمن قد أنها الكلام والخطابة ، وشدا مآر فامن علم البيان ، وصار له ذوق في هذا الباب ؛ لا بد أن يغر تى بين الكلام الركيك والفصيح ، وبين الأصيل والمولد . وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجاعة من الخطباء أو لاتنين منهم فقط ، فلا بد أن يغرق بين الكلامين ، ويميز بين الطريقتين ؛ ألا تركى أنّام معرفتنا بالشعر ونقده ؛ لو تصفحنا ديوان أبى تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغير ، لعرفنا بالدوق مباينها لشعر أبى تمام فسه وطريقته ومذهبه في التريض ؛ ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة معمولة إليه ، لمباينها لذهبه في الشعر أ وكذلك حذفوا من شعر أبى نواس كثيرا

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ بِنَيَاتُ الطريق : هي الطرق الصنار تشمب من الجادة ؟ وهي النرهات .

لما ظهر لم أنّه ليس من الفاظه ولا من شعره ، وكذلك غيرها من الشعراء ؛ ولم يعتبدواً في ذلك إلا على الذوق خاصة .

وأنت إذا تأملت بهج البلاغة وجدته كله ما، واحدا ، ونَفَ وإحدا ، وأسلوباواحدا؛ كالجسم البسيط الذى لبس بمض من أبعاضه مخالفاً لباقى الأبعاض فى للاهية ؛ وكالقرآن العزيز ، أوله كوسطه ، وأوسطه كآخره ؛ وكل سورة منه ، وكل آية بماثلة فى للأخذ والمذير ، أوله كوسطه ، والعظم لباقى الآيات والسور .

ولوكان بعض نهج البلاغة منحولاً ، وبعضه صحيحاً ، لم يكن ذلك كذلك؛ فَقَدُ ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير للؤمنين عليه السلام ،

واعلم أن قائل هذا القول يطر في على نفيه مالا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا الباب ، وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو علم تشريصحة كلام متقول عن رسول الله على الله عليه وآله أبداً ، وساغ لطاعن أن يظفن ويقول : هذا الخبر منحول ؛ وهذا الحكلام مصنوع ؛ وكذا مانقل عن أبى بكر وهر من النكلام والخطب وللواعظ والآداب وغير ذلك ، وكل أمر جله هذا الطاعن مستندا له فها برويه عن النبى صلى الله عليه وسلم وآله والآيمة الراشدين والصحابة والتابعين والشعراء وللترسلين والخطباء ؛ فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى منه فها بروونه عنه من نهيج البلاغة وغيره ؛ وهذا واضح ه (()).

...

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ١٢٨ ، ١٢٩ ،

#### د ۲ - شرح نهج البلاغة

وقد نصدر لشرح كتاب و نهيج البلاغة » كثيرون من العلماء والفضلاء ؟ ذكر السيد هبة الله الشهرستاني (١) أنها تنوف على الحسين شرحا ؛ ما بين مبسوط ومختصر ؟ منهم أبو الحسين البيهق ، والإمام غر الدين الرازى ، والقطب الرواندى ، وكال الدين عمد ميثم البحراني ؟ من للتقدمين ، وحبيب بن محد بن هاشم الماشمي والشيخ محد عبده ومحد نائل المرصق من التأخرين .

ولكن أعظم هذه الشروح وأطولها ، وأثبلها بالعلوم والآداب والمعارف وأملؤها ؟ هو شرح عز الدين عبد الحيد بن أبى الحديد المدائق ؟ صنفه برسم خزانة مؤبد المدين أبى طالب محد بن أحد العلقمي ، وزير المحمد بالله ، آخر ملوك العباسيين ، «كان من فضلاء الشيعة وأعيانهم ببنداد ، ماثلا الآداب مقرع للأدباء ، وكانت له خزانة كتب فيها عشرة آلاف مجلد من نفائس البكتب عرب من مناش البكتب عرب أ

شرع في تأليفه في غراة شهر رجب من سنة أربع وأربعين وسبالة ، وأتمه في سلخ صفر من سنة تسم وأربعين وسبالة ؟ فقضي أربع سنين وتمانية أشهر ، وكانت كا يقول ، و مقدار مداة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ، ؟ وكسره على عشر بن جزءاً .

ولما فرغ من تصليفه أخذه على يد أخيمه موفّق الدين أبى المعالى إلى ابن العلقمي ، فبحث إليه بمائة دينار وخلعة سنيّة وفرس ؛ فكتب إلى الوزير :

> أيارب العباد رَمَنتَ ضَبْعِي وَطُلْتَ بَمَسَكَمِي وَبَالْتَ رَبَقَ وزيخَ الأشعري كَثْفَت هني فلم أَسْلُكُ بُنَيَّاتِ الطّربقِ

<sup>(</sup>١) في كتابه ماهو تهج البلاعة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المخرى ٢٩٥ ،

أحبأ الإعسرال وناصريه فأهل العدل والتوحيـد أهلى وشرحَ النهج لم أَدْرِكُهُ إِلَّا تَمَثَّلُ إِذْ بَدَأْتَ بِهِ لِلَمْنِينِ فَمْ بِحُسْنِ عَوْ يَلْكُ وَهُواْ مَا يَ بال العلقى ورك زنادى فَسَكُمُ لُوبِ أَيْنِقِ يِنْكُ مِنْهُمْ

ذَوِى ٱلْأَلْبَابِ والنَّظَرِ الدِّقِيقِ ونم فريقهم أبدأ فربقي بِمُوْرِنِكُ بَعْدُ عَجْهَدُةٍ وَضِيق عُنَاكَ كَذَرْوَةِ الطُّودِ السَّعِيق مِنَ العَيْوْقِ أَوْ بَيْضِ ٱلْأَنُوقِ وَقَالَتُ ۚ يَئِنَ أَهْلِ ٱلْفَصْلُو سُوقِي و للتُّ بيم وَكُمْ طِرْفُ عَتِيقِ أَدَامَ اللهُ دَوْكُهُمْ وأَنْمِي فَلَى أَصْدَايْهِمْ بِأَغْنَفَقِيق

وقد ذكر في صدر كتابه أمَّه لم يهنه أحَدَّ بشرح النهيج سوى سبيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه ، المروف إلراوندي ؛ وأنه قد تعريف الشرح فيا ناقضه فيه ، ف مواضع يسيرة ، وأعرض عن كثير مما قاله " وَلَلْهُ النَّرَمْ عَنْ صَرْحَه أَنْ يَعْسَم الحكام فصولا ، فيشرح كمات كل فصل شرحا دقيقا مشتملا على و العربب والمعانى وعلم البيان، وماعساه يشتبه ويُشكل من الإعراب والتصريف؟ (١) ، ثم يُورد؛ ما يطابقه من النظائر والأشهاه نثراً ونظمًا (٢٠ ﴾ ، ثم يستطرد إلى ذكر ﴿ ما يتغسنه من السُّيْرُ والوقائع والأحداث ... • (٢٠) ويشير إلى ماينطوى عليه هذا الفصل \* من دقائق علم التوحيد والعدل إشارة حقية (٢٠)، وبلوح ﴿ إِلَى مَا يَسْتَدَعَى الشَّرْحِ ذَكُرُهُ مِنَ الْأَنْسَابِ وَالْأَمْثَالُ وَالْمُكَتَّ تَلُو يَحَاتَ لطيفة ﴾ (٢)، ويرصُّمه بما يشاء لا من المواعظ الزَّ هديَّة ، والزُّواجر ألدينية والحكمُ النفيمة ، والآداب الخلقية ، المناسبة لفِقَره ، والمشاكلة لدرر. 🗥 » .

تُم ينتقل إلى النصل الذي بليه ؛ وهكذا .

<sup>(</sup>١) المُتفقيق : الدامية .

وهو بهذا للتهج الذى النزمه ، والطريق الذى سلك ، قد غل إلى هذا الكتاب عصارة ما فى كتب الأدب والنقد والتاريخ والنسب والمغازى والسير والفقه والجدل والمناظرة وعلوم السكلام ، وخلاصة ما اشتملت عليه الرسائل والمتون والشروح والحواشي والتعاليق ؛ وطرّزه بما اختاره من روائع الخطب و نوابغ الحسكم ومصطفى الرسائل ؛ مما نطق به مصافع الخطباء ويلفاء السكاب وزهماء القول في الجاهلية والإسلام ؛ ثم وشاه بما انتخاد من دواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والموادين ؛ من فاخر القول وحُرَّ السكلام ؛ في متنوّع فنون الشعر ومذاهبه ، ومحتلف أغراضه ومراميه .

وقد ارتفع أساوبه في جميع مراحل الكتاب عن الخلل والتنفيذ، وتجافى عن الركاكة والتنسف والإبهام، والنزم الأساوب الرحمين ، والتنميع ، واللفظ العربي الأصيل؛ سوى بعض الألفاظ التي تدسّت فيا عله من الشكاب وأصاب القولات؛ من نحو قولم ، « الحسوسات » ، و « الكل والوسنين » و وقولم : « المسوسات » ، و « الكل والوسنين » ووقولم : « المسانيات » ، وقولم : « أما أولا فالحال كذا » ؛ ونحو ذلك عما يأباه الفصيح من الألفاظ والسايم من الأساليب ؛ وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « استهجنا تبديل ألفاظهم وتعيير عباراتهم ؛ فن كلم قوما كلهم باصطلاحهم ، ومن دخل ظفار تقر » (1) .

وما أحسن ما اعتذر به !

ويتلك الزايا المتنوعة فلمكتاب ، خرج « كتابا كاملاً في فله ، واحداً بين أبناء جنسه ، تُمثيماً بمحاسنه ، جليلة فوائده ، شريفة مقاصدُه ، عظيا شأنه ، عالية منزلته ومكانه » (٢) ؛ ير د شِرْعَته العلماء ، وينهل من مورده الباحثون والأدباء .

<sup>(</sup>١) شرح تهج البلاغة ٢٠ : ٣٥٠ . (٢) شرح تهج البلاغة ١ : ٤ .

#### د ۳۰ – ابن أبي الحديد

ومؤلف هذا الشرح هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أبى الحديد للدائني ؟ أحد جهابات العلماء ، وأثبات للؤرخين ؟ ممن نجم في العصر العباسي الثانى ؟ أزهى العصور الإسلامية إنتاجا وتأليفا ؛ وأخلها بالشعراء والكتاب والأدباء والمؤرخين والهنوبين وأصحاب المعاجم والموسوعات .

كان فقيها أصولياً ؟ وله فى ذلك مصنفات معروفة مشهورة ؟ وكان مسكلما جدلياً فظارا ؟ اصطنع مذهب الاعتزال ؟ وهل أساسه جادل و ناظر ، وحاج و ناقش ؟ وفى شرح النهج و كثير من كتبه آراء منثورة مما ذهب إليه ، وله مع الأشعرى والغزال والرازى كتب وموافف .

وكان أدبياً ناقداً ، ثاقب النظر عليها بمحاسن الكلام ومساوته ، وكتابه " الفَاك الدائر على المثل السائر سَرَة دَلَيْقَ عَلَىٰ بَعِدْ غَوْرُه ، وَرسوخ ِ قَدَمه في نقد الشعر وفعون البيان .

ثم كان أدبيا متضلّما في فنون الأدب ، متقلا لعلوم اللسان ، هارقا بأخيار العرب، م مطلما على لنائها ، جامعا خلطبها ومنافراتها ، راويا لأشمارها وأمثالها ، حافظا لتلحها وطُرفها ، قارئا مستوعبا لسكل ما حوته السكتب والأسفار في زمانه .

وكان وراء هذا شاعراً عَذْب المورد ، مشرق للمنى ، متصر فا مجيدا ؟ كاكان كاتبا بديع الإنشاء ، حسن الترسل ، ناصع البيان .

...

ولد بالمدائن في غرت ذي الحجة سنة ست وتمانين وخسيائة ؛ ونشأ بها ، وتلتي عن

شيوخها ، ودرس المذاهب السكلاميّة فيها ، ثم مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ وكان العالب على أهل المدائن التشبّع والتطرّف والمعالاة ؛ فسار في دربهم ، وتقيّل مذهبهم ، ونظم القصائد المروفة بالملوبات السبع على طريقتهم ، وفيها عَالَى وتشيّع ؛ وذهب به الإسراف في كثير من أبياتها كل مذهب ؛ يقول في إحداها(١) :

عِلُّ ٱلْمُيُومِ إِلَيْهِ غَسَيْرً مُدَافَعٍ ﴿ وَالْعَلَيْحُ أَبِّيكُمْ سُنْفِرٌ ۖ لَا يُدُفَّعُ ۗ وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ ٱلْمُعَادِ حِمَا بُنَا ﴿ وَهُو ٱلْمُلَاذُ لَنَا غَدا وَالْمُنْزَعُ هُذَا أَعْتِمَادِي قَدْ كَشَعْتُ غِطَاءهُ سَيَغُرُ مُعْتَقِداً لَهُ أَوْ يَنْفَعُ يَا مَنْ لَهُ فِي أَرْضِ قُلْبِي مَنْزِلٌ ﴿ مَمْ ٱلْمَرَّادُ ٱلرَّحْبُ وللسَّقَرْبَعُ وتكادُ نَفْسَى أَنْ تَذُوبَ صَبَابَةً ﴿ خَلَقًا وَطَبْمًا لَا كُمَنْ يَتَطَبُّمُ وَرَأْمِتُ دِينَ الإعسازال وانتها الموى الأجلاك كُلُّ مَن بَنَسَيمُ ولقسد علمت بأنه لا بدّ من تندير كليوس أنوقع تحميه مِنْ جُند الإله كتالب كالم أقبسل زاعراً يتدفع فيها لآل أبي الحسديد صوارم مشهورة ورماح تحسط شرع أَسْدُ الموين الرُّبْدُ لاتَفَكَّمُ كُمْ كُمْ كُمْ نَفُسُ تُنَازَمُهِي وَشُوْقٌ بِنْزِعُ تحت السُّمَابِكِ بِالْفَرَاءِ مُوَرَّعُ اللَّفْضر من فرادُّواســه يتلفُّمُ والأرض ترحف خيمة وتَضَعَفُعُ والدُّهُورُ مُشْقُوقُ الرُّدَّاء مُقَنَّعُ

وَرَجَالُ مَوْتِ مُقْدِمُونَ كَأَنَّهُمْ تِلْكُ النِّي إِمَا أَعِبُ عَنَّهَا فَالِي مَّا اللَّهُ لَا أَنْسَى الحَسينَ وَشِلْوَهُ ۖ مُتَلَفَّمًا خُرَ النَّيابِ وفي غــــدِ نطأ السَّنابكُ صَّـــدْرَةُ وحبينَه والشَّمْسُ نَاشِرَةُ الذَّوْشِ ثَاكُلٌ

<sup>(</sup>١) العلوبات البسع ٢١ ، ١٧ .

لَهُ مَنِي ظُلِّي تِلْكُ الدُّمَاءِ ثُرَاقُ فِي يَأْتِي أَبُو العَبَّاسِ أَخَسَدُ إِنَّهُ فهو الولى لتأرها وَهُـــوَ الحو

أَيْدِي أُمَيَّةُ عَنْوَةٌ وَتُضَيِّمُ خَيْرُ الْوَرَى مِنْ أَن يُعَلِلُ ويمنَعُ (1) ل لمبنَّها إذ كلَّ عَوْد يَعَنْلُمُ ٢٠٠ والدُّهُورُ ، طُوعٌ والشبيبة غَصَّة والسَّيْفُ عَضَبٌ والقُوَّادُ مُشَيِّعُ (٢)

وحينًا انقصت أيام صباء ، وطوى رداء شيابه ، خفَّت إلى بغداد ؛ حاضرت الخلافة ، وكبة القصاد ، وعشّ المقاء ، وكانت خزائنها بالكتب مصورة ، ومحالسها بالط والأدب مأهولة ، فقرأ الكتب واستز<sub>ا</sub>د من العلم ، وأوغل في البحث ، ووعي المسائل ، وعمَّس الحقائق، واختلط بالمماء من أصحاب المذاهب، ثم جنح إلى الاعتزال؛ وأصبح كَا يَقُولُ صَاحِبُ \* نُسِمَةُ السَّحَرِ \* : بِمِجْزَلِيًّا جَاحَظَيًّا ؛ فَي أَكْثَرَ شرحَمَهُ النَّهِجُ ؟ 194 بعد أن كان شيعيا غاليا .

وفي بنداد أيضًا مال الحظومُ عِندِ الْخَلْفَاء مِن العباسيين ومدحهم ، وأحذ جوائرهم ، ونال عنمادهم سنى" المراتب ورفيع المُناصَبُ ، فَكَانَ كَاتِبًا في دار التشريفات ؟ ثم في الديوان ، تم ناظرا للبيارستان ؛ وأحيرا هوَّض إليه أمر خزائن الكتب في معداد ؛ وفي كلُّ هذاكان مرموق الجانب ، عزيز الحلُّ ؛ كريم المنزلة ، إلى أن مات

وكان مع اشتماله بالمناصب، ومعاناته فلتأليف شاعرًا مجيدًا ؛ ذكره صاحب "' نسمة السحر فيذكرمن تشيع وشعر ٢٠٠ وله ديوان ءذكر ان شاكر أنه كان معروفاً مشهوراً . وقد جال بشعره في شتى المعاني ومختلف الأغراض ، فقال في المدح والرثاء ؛والحكم والوصف

<sup>(</sup>١) هو المُليفة أبو العالم أحد بن المستشىء بأمر الله المعروف والناصر ، بويع بالخلافة مسة ٧٠٠ ، ومات سنة ٦٣٩ ، وكان برى رأى الإمامية . المحرى ٢٨٠ (٣) اللهيم : الشجاع . (۲) يقال : دانة مضلم ، أى لا تقوى أصلاعها على الحل

والغزل، إلا أن الغرض الذي غلب عليه واشتهر بعصو المناجاة والمخاطبة على مسلك أرباب الطريقة ، أورد في النهج كثيرًا منه ، فمن ذلك قوله :

فَلاَ وَاللَّهِ مَا وَمَسَـــلَ ابنُ سِيناً وَلَا أَغْنَى ذَكَامَ أَبِي ٱلْمُسَيِّنِ (١) وَلَارَجَما بِشَيْء بَعْدُ بَعْثِ وَتَدَقِيقٍ سِوى خُنِي حُنَيْنِ لَقَدْ طَوَّفْتُ أَطْلُبُكُمْ ولكن بحسول الوقتُ بيسكمُ وَبَيْنِين فَهُلُّ بَعْدًا انْقِضاء ٱلوقْتِ أَخْطَى ﴿ وَمَثْلِكُمُ غَدًا وَتَقَرُّ هَيْنِي ا مُنَّى عِشْنَا مِهَا زَمِّداً وَكَأَنَتْ الْسُوافُدَا بِعِيدَاقِ أَوْ بَيْنِ وَ إِنْ أَجْدَبِ فَذَاكَ خُلُولُ دَيْنِي

فإن أَكْذَبُ مَذَاكَ ضَباع دبني

وقوله :

وأفنيت مُمْرِى في علوم وفيقات وما ننيتي إلا رضاء وقُرْمُهُ ا هبوني مسيئًا أَوْتَمَ الجُهِلُّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا أَمَا يَعْتَضِي شَرْعُ النُّسَكُرُ مِعِتْقَهُ أَيْقَانُ أَنْ يُلْتَى هَوَاهُ وَسُبُّهُ } [ أَمَّا كَانَ يَنْوِي اللَّهِ يَنِهَا يَغُولُه الْمَا تَلْمُرِ النَّوْجِيدَ والْمَدْ لَ كُتُنَّهُ 1 أَمَا رِدَّ زَيْغَ أَبْنِ الخَطْيِبِ وَشَكَّةً ﴿ وَإِلَحَادُهُ إِذْ حَلَّ فِي الدِّبْنِ خَطَّيَّهُ ۗ أَمَا قَلْمُ \*: مَنْ كَانَ فَينَا مِجَاهِهِ فَمَا سَيُكُرُمُ مُتُواهُ وَيَعَذُب شِرْبُهُ ۗ فَأَى اجْمَهَاد فُوقَ مَا كَانَ صَاسًا ﴿ وَقَدْأُخُرَ فَتَأْزُرُ فَالشَّيَاطِينَ شُهِبُهُ ۗ فتعذيبُ لَمْ خُلُو المذافَّةِ عَذْبُهُ إذا كان من يهوى عليه يصبه

وحقك إن أدخلتني البار قات السياري مها قد كنت بمن يُحية فإن تصفحوا سَمْ وإن تَتَحَرُّموا وآية صدق الصب أن بعذب الأذى

<sup>(</sup>٣) أوتع : أهلك .

<sup>(</sup>١) شرح تهج البلاقة ١٦ : ٧٩ – ٨٧ -

ونمو هذا من الشعر في شرح الهج كنير . ومن طريف ما أورد له صاحب نسبة السعر قوله :

لَوْلَا ثَلَاثُ ۗ أَ ۚ أَخَفُ صَرْعَتَى لَيْسَتُ كَمَا قَالَ فَتَى السِدِ<sup>(1)</sup> وأن أماجي الله مُسْتَمَنِّهَا بحوةٍ أَحْسَلَ مِن الشَّهَدِّ كذاك لا أهـــوى فناةً وَلَا خَمْرًا ولادا ميْعــة بَهْدِ

أَنْ أَنْمُر التوحيد والعدل في كلَّ مكان باذلاً جُهْدِي وأَنْ أَنيــــةَ الدُّهُرَ كِبْرًا عَلَى كُلُّ لَنَــــيمِ أَصْمَرِ الْمُدَّ

وقد اصطرب للؤرخون في تاريخ وقاته ؛ فذكر بمصهما له توفي في سنة ٩٥٥ ؛ ذهب إلى دقائ ابن شاكر في كتابيه : هوات الوفيانسُّرُ وعيون التواريح ؛ وكذلك ابن كثير في التاريخ، والمبيئ في عقد الجان ، والرجيب الجلي في كتابه درة الأسلاك.

ونقل صاحب كتاب "" سُمَةً اللَّمُنْجَزُّ السُّ عَلَى الْدَيْارِبِكُرِي أَنْهُ تُوفَى قَبِـل دخول التتار بمداد بنحو سبمة عشر يوما . وكان دخولهم إليها في المشرين من الحرم سنة٦٥٦؟ على ما ذكره للؤرخون ـ وقال الذهبي في سير النبلاء (٢٠) : ﴿ إِنَّهُ تُوفِّي فِي الخامس من جمادي الآخرة سنة ست وخسين وسيّالة ، .

(١) يشير بهدا البيت للى ققول طرفة بن العدق معاقته :

وَلَوْ لَا ثَلَاثُ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ ٱلْفَتَى وَحَفَّكُ لَمْ أَخْفِلْ مَتَى قَامَ عُودى فَينَهُنَّ سَبَقُ الْعَاذِلَاتِ بِشَرْنَةٍ كَمَّيْتِ مَتَى مَا نَعْلُ بِالسَّاءِ تُزُّ بِدِ وَكُرُّى َ إِدْ نَادَ لِلْصَافُ عُمَا كُمِيدِ ٱلْمَضَا نَبِهِ ٱلْمُتُورَّدِ وَتَقْصِيرُ يَوْمُ الدُّجْنِ والدُّجْنُ مُعْجِبٌ بِهَلْكُنَّةٍ تَحْتَ أَيْلُبَاهِ ٱلْمُعَلَّدُ (٢) المجلد الثالث عشر ، الورقة ٣١٦ ( مصورة دار الكتب للصرية رقم ١٧١٩ ح ) . وذكر ابن الفُوطِئ في كتاب محم الألقاب أنه أدرك مقوط بنداد ، وأنه كان بمن حلص من القتل في دار الوزير مؤيد الدين العلقميّ مع أخيه موفق الدين ؛ كما ذكر أيضاً في كتابه الحوادث الجامعة ؛ في وفيات سنة ٦٥٦ :

توقی فیها الوزیر مؤید الدین محمد بن الملقمی فی جمادی الآحرة ببغداد . . .
 والقاضی موفق الدین أبو الممالی القاسم بن أبی الحدید المداثنی فی جمادی الآخرة ، فرثاه أخوه هز الدین عبد الحید بقوله :

أَمَّا المالي على سَمِنْ تَأْوَهِي فَلَقَدُ عَهِدُ ثُكُ فَى الْحَيَاةِ سَمِعا عَنِي بَكْنُكُ وَلُو تَعْلَيْقُ حَوالِحِي وجوارِحِي أَجْرَتُ عليكَ نجيعاً أَنفاً غَصَبَتَ على الزمان فل تطبيع حَبّلًا لأسبابِ الوفاء قطوعاً ووفيت للمولى الوزير فل تميين مَنْ بَعْدِهِ شَهْرًا وَلَا أَسْبُوعا وَهَيتُ بعدكا فلو كان الرَّقَى بيدى لفارقناً الحياة جهعا وهيتُ بعدكا فلو كان الرَّقَى بيدى لفارقناً الحياة جهعا فعاش عز الدين بعد أحيه أرَّمَةُ عَشْرَ يُونَا ﴾ .

...

#### <sup>ئ</sup> وله من المعنمات :

- الاعتبار ؛ على كتاب الفريمة في أصول الشريمة ، ذكره ابن الفوطئ وصاحب
   روضات الجنات .
  - ٣ ــ انتقاد المستصفى للعزالي ، ذكره ابن الفوطلي .
  - ٣ الحواشي على كتاب المفصل في النجو ، ذكره ابن الفوطي .
- قسر الحصل للإمام نفر الدين الرازئ ، وهو يحرى عبرى المنفض 4 ؛ ذكره
   ابن الفوطئ .

- شرح مشكلات العرر لأبي الحسين المصرى في أصول السكلام ؛ ذكره
   ان الفوطئ وصاحب روضات الجنات .
  - ٦ ــ ديوان شعره ، ذكره ابن شاكر السكتبي .
  - ٧ \_ زيادات النقصين ، ذكر المؤلف في الحزء الأول ص ٦٦ .
    - ٨ ـ شرح نهج البلاغة ، وهو هذا الكتاب .
- الساقوت لان نومحت في السكلام ، ذكره ابن الفوطئ وصاحب روصات الحنات .
- ١٠ ــ المبقرئ الحسان ، دكره صاحب روضات الجنات ، وقال : وهو كتاب غربب الوصع قد احتار فيه قطعة وافرة من الــكلام والتواريخ والأشمار، وأودعه شبئاً من إشائه والإسلام ومنطوماته .
- ١١ ــ العلك الدائر على المن السيائر (١٥) على المن السينان على تأليقه برسم الخليعة المستنصر ؛ بدأ في تأليقه في أول ذي الحجة سَيَة عَيْنِ إلى وَفَرِع مِنْهِ فِي حَسَة عشر يوماً.
- ۱۳ ـ القصائد السبع العلويّات<sup>(۲)</sup> ، ذكر ابن الفوطئ آمه نظمها في صباء وهو بالمدائن سنة ۲۱۹ .
- ١٢ ـ المستنصريات ؛ كتبها برسم الخليف المستنصر ؛ ومنه نسخة بمسكتبة
   السياوى بالنجف.
  - ١٤ ـ نطم فصيح تملب ؟ ذكره ابن شاكر وصاحب كثف العلنون .
- ١٥ ـ نقض المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازى ؟ ذكره ابن الفوطئ
   وصاحب روضات الجنات وصاحب كشف الظنون .
  - ١٦ ــ الوشاح الذهبيّ في العلم الأبي ، ذكره ابن الفوطي .

<sup>(</sup>۱) ملح بالحدسنة ۱۳۰۹ ه. (۲) ملح النجم سنة ۱۳۱۷

#### الحاب عقيق السكتاب

وحينًا شرعت في تحقيق هذا الكتاب بذلت الجهد المكن في الحصول على النَّسخ التي تدين على تحقيقه ، وقد وقع لي من ذلك ماياتي :

- ١ ــ نسخة كاملة تقع فى عشرين جزءا محطوط معتادة مختلفة ، مصورة عن الأصل المحفوط بمكتبة المتحف البريطانى برقم ١٣٦ ؛ ويبدو أنهما كتبت جميعها فى الثرن الحادى عشر والتابى عشر ؛ وقد رمرت لما بالحرف (١).
- ٢ ـ نسخة كاملة مطبوعة على الحجر في طهران سبنة ١٣٧١ هـ ، ورمزت لهـــا بالحرف (ب).
- ٣- سعة مصورة عن أصليها العطوطة بالمكتبة الطاهرية ، مجموط برقم ( ٢٩٠٤ عام ) ، تشتمل على مشرقا حله من المكتاب ، مكتوبة بحط دقيق ، مضبوطة بالشكل السكام المسكل السكام المسكل السكام المسكل السكام المسكل السكام المويد هذا المكتاب سون الملك الوهاب ، أقل الحياد ؛ قد وقد فرع من تسويد هذا المكتاب سون الملك الوهاب ، أقل المباد ؛ محمد حسن الأمهرى الأصفهائي يوم الحيس ، ثالث صفر ، حتم بالمير والفائم ، سنة اثنين وتماين بعد الألف ، من الهجرة النبوية المصطفوية » ، وقد رمزت لها بالحرف ( ج ) (۱)
- ٤ ــ نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب برقم ١٨٦٨ ــ أدب ، تشتمل على عشرة أجزاء في ثلاثة محلدات؟
   أجزاء في ثلاثة محلدات ، المحلد الأول يشتمل على عشرة أجزاء في ثلاثة محلدات؟
   الحجلد الأول يشتمل على الأجراء : السادس والسائع والنامن . والحجلد الثانى بشتمل

 <sup>(</sup>١) ذكرت في مقدمة الحزء التائي ( س الطمة الأولى ) ، أنى رحمت إلى هده الدخة من من ٩٠ ؟
 وق هده العلمة رجمت إليها من أول الكتاب .

على الجزأين : التاسع والعاشر ؟ وهذان المحاد ن مكتوبان بخط فارسى ، بخط محمد مؤمن ، سنة إحدى وأرسين وألف ؛ أما المحاد الثالث فيشتمل على الأجزاء الخسة الأخيرة ؛ من الجزء السادس عشر إلى الجزء العشرين ؛ تمت كتابتها سنة تسع وتسمين وألف ، بخط محمد مزيد . وقد رمزت لها بالحرف ( د ) (١) .

كا أنى رجعت في تحقيق متن سهج البلاعة \_ فوق النسخ التي اعتمدت عليها في شرحه \_ إلى دسعة منه محطوطة محفوظة بمكتبة طلعت دار السكتب برقم ٤٨٤٠ أدب ، وهي دسخة خرائنية كتدت بالقلم الدخ الجيل ، مضبوطة بالشكل السكامل ؛ وعملاته بالذهب واللازورد ، كتبت برسم ه حرارة فيات الحق والدين ، سنة اثنتين وتمامين وسبائة ، بحط الحسين من محمد الحسور.

وقد اقتضائى أيصا تحقيق هذا الكتاب الجامع أن ما أمكنى الاطلاع عليه من الكتب التي رجع إليها للؤلف عليه عن الكتب التي رجع إليها للؤلف علي المناب المناب

<sup>(</sup>٩) ذكرت في مقدمة انظمة الأولى أنى حصلت على مصورات لأحراء مختلفة من مكنة المتحف البريطاني ومكنة الفاتيسكان ؟ وبالرجوع إليها تبين أنها معجرية يشيع فيها المطأ والتحريف ، فلم أر ما يدعو لمل الرجوع إليها ؟ كا أن بدار الكنب الصرية سجة مخصوطه محموظة برقم ٧٧ه مد أدب ، تحت كتامها في صبيحة يوم الخيس التاسم من شهر شمال سبة ٧٩٧ ، لم أرجع إليها ، إد ترجع عندى أنها منسوخة عن مطبوعة طهران عن مطبوعة طهران عن مطبوعة طهران أينا ظم أرجع إليها .

والصحاح للجوهرى، وغيرها من كتب الأدب واللغة والتاريخ ؛ كا أنى رجعت فيما أورده من الشمر إلى دواوين الشعراء والمحموعات لمحتارة منها . وحاولت أن أضبط الأعلام والنصوص اللعوية والشعربة ضبطا صحيحاً ؛ وعلقت في الحواشي ما اقتصاء إبصاح النص تعليقاً وسطاً في غير إسراف ولا تقصير .

كا أبي فصّد موضوعاته بمناوينوصعتُها بين علامتي الزيادة لتتّضح معالم الكتاب، وتسهل الإحاطة بما فيه .

وسيحرج الكتاب بما أرحو من الله المعومة والتأييد في عشرين جزءا كما وضعه مؤلفه ؛ أما الغيارس العامة للتموعة فسأفرد لها جزءا خاصًا في آخر الكتاب، والله الموفق للصواب ( رسًا عَلَيْكَ تَوَ كَلْمًا وإلَيْكَ أَمَدِمًا وإليك المصير ﴾ (\*).

القاهرة في { ١٠ واسع سنة ١٠٨ اسع عمد أبو العضل إراهيم

<sup>(</sup>٥) هذه مقدمة الطعة الأولى مع تعديل في وصف الصح .

#### مقدمية الطبعة الثأنية

لم تكد تطهر هذه الطبعة من هذا الكتاب لجيع أحرائه ؟ حتى أقبلت الجهرة من العلماء والتأديين على اقتبائه ، ومدارسة فصوله وأبوابه ، واستيعاب ماحواه من صنوف الآداب وصروب الفنون ، المعارف ؛ حتى مهدت أجراؤه الأولى فى زمن يسير .

وحيما شرعت في إعداد العلبمة الثانية، وحدثها فرصة طبية لأن أعيد النظر في تحقيقه، وأجيل الفسكر لزياده شرحه ونصعيحه ، وأن أستدرك ما فاتنى من التعليق ، أو جابني فيه وحه الصواب ؛ وقد أعانى على ذلك أمون بنابر

مها أنه تستى فى سد العراع من تحقيقه الإطلاع على كثير من كتب الأدب والتاريخ ودواوين الشعر بما لم يتبسر لي الإطلاع عليه فى الطبعة الأولى ؟ وقد كان على فى تحقيق تاريح الطبرى وظهور سعم أحرانه ؟ بما حقق كثيرا من نصوصه ؟ إذ كان هدذا التاريخ الكبير من أهم مراجع المؤلف ومصادره ؟ كا أن مافت به من تحقيق متن شهج البلاغة ، مراجما على سبح حطية أصيلة وشرحه شرحا موجرا ؟ بمنا قوم الكثير من ألفاظه ، وحقق بعص دواياته .

ومنها أن فريقا من العلماء حين وقع إليهم هذا الكتاب قاباره بالاهتمام الشديد ، وتناولوه بالنقد النافع البريه ؛ وقد روا ما بذل فيه من جهد وعناه ؛ وكانت لهم ملاحظات قيمة كتبوا إلى مها ؛ أذكر منهم الأستاذ مكى السيد جاسم ؛ أحد علماء العراق وفصلاتها ؛ فقد قرأ الكتاب جيمه ، وأرسل إلى ملاحظاته على كثير من أجزائه ؛ وقد انتغمت بهذا النقد الكريم ؛ وأثبتُ ملاحظاته في هذه الطبعة .

وأمر آخر ؛ هو أنى حيبًا أتمت تحقيق جيع أجزاء الكتاب ، وأخذت في عمل فهارسه ومعاودة قراءته ، انضحت لى معالمه وطرائقه ، وأنست إلى مراحمه ومظانه ، وعرفت مواطن الاستدراك والتعقيب ، وقطنت إلى مجالات أخرى التصحيح والتعليق ، وتبيئت في الأخطاء الطبعية ؛ وأمكن في أن أعمل الجديد والحام في هذه الطبعة ،

هذا ، وقد كان عملى في إنحار الكتاب على هذا النحو ؛ ثم اشتفالي مرة أخرى بإعادة تحقيقه ... بعد أن حلت للكتبة العربية من أجزائه الأولى .. معو قاعن إنجاز الفهارس العامة في حينها ؛ ولكنني دائم العمل فيها ، مهتم بإتمامها و إخراجها على الوجه السكامل ؛ وستغلير إن شاء الله في الجزء الحادى والعشرين قطيعتين الأولى والثانية .

ومن الله أطلب هداية وتيسيرا ۽ وعونا وتوفيقا يا؟

القاهرية في ( ١٧ جادي الأول سنة مهاجر م

عمدأبو الفصل إبراهيم

ر این عالم رسام سال م





وَاعْمَةَ الْحُرِّ الْأُولِ مِن شَرِحِ النِيجِ لِسَعَةً ﴿ . •

ويهي كالكون والمراجع January Christoford Sincered مترسخ والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع و increase with in our for seint him therein he had better the pringer وأسيانها ليسوماه بالماران الماران الما المستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد ويرسطن بالمعارب أراء والمعارب Minimaly the adopting the proper proper property Lower of the state of the same المرابعة الم the first for the second property of the second the water of in many the same some first property and the property will be seen عرب بالمهندو بالديد ومن ومناها والمستحدث والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك manufaction manufaction the Libertiganjostofragazzairistoriales bleedershill like in wind graft.

كالأحسس وفالعليك للزمعلى بالخابع مقيلها فالتوم تدعب واجرالته وانعمائع وونالنطنة والملاينات منع عشرة والالزض ووه انديهن بالنطقه مآوالته وهي بمع كالمزعن المآود الكآركذا بماالشرح مذاعبر سلاعبذاني تعادتكون سوات والاشتهاء منظان استعلقته وموم والما واغباد مالمفصلة عن الغيوب والماخيار عن العيوب على سمين احده الاخدار الملاعات فيها غوانسينا الولكا حابدانكم منصه فعل مذوالت التركت فاغتافان نصر وبلندك فيذا وندا والبرتياط مع والمان من الله من والم المناكم المناكم المناحد وعن المناطع المناعد والمادة المناهل المناطقة وداعابه بالطفه عبونهم الذول فلايدل وتوع ماضع من عليه على المنعيب تبضي علاوالنه الناف فتالاخارالنصله فالبيع بمشلد الزيائلا عنل الكهر النبيد سالعد المهن فاحاب فأتزاج ودقق والارجد الوب موجسهن غرزيارة وكاغتمان وعاقوا والمعرف وفرج والخصال تعليماله وعضره والتحل فعله ولدمز جذنف سهان والنق البترية تفصره فالد طاعد فالمتلحافله مذعذالباب الكيك لنده منعنض ماشاعدالناس منموزا تسلعط النانية لمترعل فيتولان مكلا سبالنا ومالالهما فيدنز فأفاله المسامعة ميرما والممقد لفيوالق سالمتعليه ماليقا فعلايهلك وحلان عب غلامه خض تعلاد تعليد تأخيه والمذع ومنه ويدولها تتعول طويه سناي خلت مانال التعارف في ويهلغل ليوم فيل معلالا فرولا ومنا لتاريخ لترارين غت مندميات لكؤ داد لمنجز العلوف لياست رائت بنسبافام السعوي بنب مشالا اتصانت وحعاكيهم مقال لدياصه مناناته الاستان فارياحته تعهما فاعلى ابرد معه برافته ملحد بنعب وانتدن فلا عنعل بالخذب سليانالنوالم عذاب وعن يؤومنا يعيمه انعليالنالا يعلل فسهلاته مطرعيعني مرضى ويدونى مالبين وسنغى مغزماض مالتلن وعنطا والمتاب وحذاتا وبالحصط المعتاج عاعراليج

الصفيعة الأولى من الجرء الحاسي تسخة ( ٢ )

معد المسلمان والفريك والمارك ما وهو المناز المنز ا

آخر الجزء التالى من تسجة ( ج )



ناأمة مخلوطة بهج السبلاعة

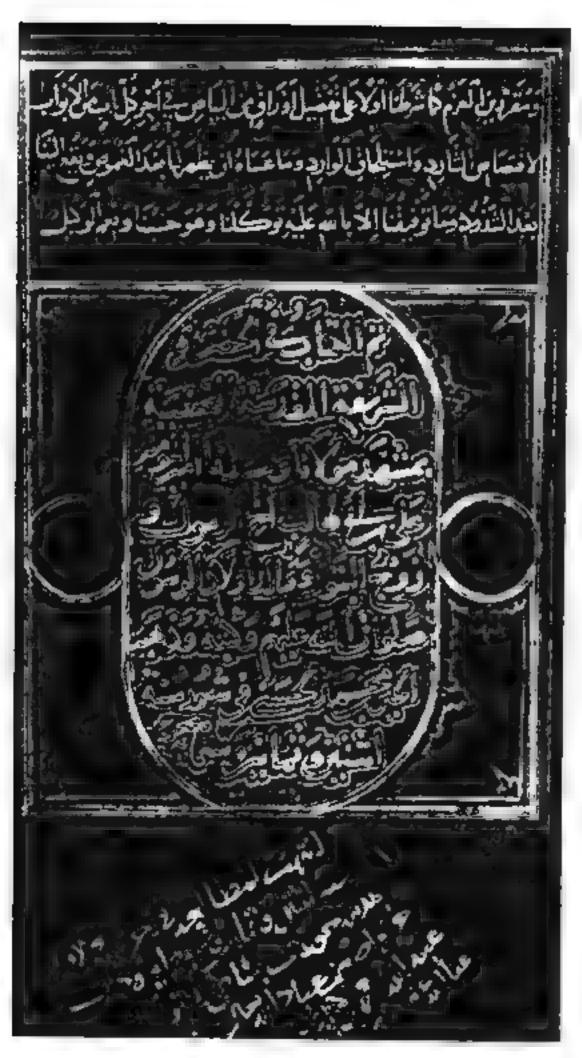

وأغة محطوطة تهج السلاعة

المحالية الم

تمين محد أبوالفصال بهيم



## المنافع المعالمة

الحد أنه [الواحد المدّل] (١٠] الحد أنه الذي تفرّ دال كال إفكل كامل سواه منفوص، واستوعب هوم الحادد والمادح ؛ فكل ذي هوم عداه مخصوص الذي وزّع مُنفسات فقيه بين مَنْ يشاه من خُلقه، واقتصت حكته أن نافس الحاذق في حِذْقه فاحتُسِب به عليه من رزقه ، وزوّى (١٠) الديبا عن الفضلاء فلم بأخذها الشريف بشرفه ، ولا السابق بسبقه ، وقدّم للفضول على الأفضل لصلحة اقتصافه التنكيف، واحتمى الأفضل من جلائل الماكر وخائس المفاخر بما يسلم عن النشبيه في ويُحلّ عن التيكيف، وصلى الله على وسوله عمد ؛ وخائس المفاخر بما يسلم عن النشبيه في ويُحلّ عن التيكيف. وصلى الله على وسوله عمد ؟ الذي (١٠) المنكفي عنه شماع من شمه ، وغمن من غرّ مع ، وقوة من قورى نفسه، ومنسوب الدي (١٠) المنكفي عنه شماع من شمه ، وغمن من غرّ مع ، وقوة من قورى نفسه، ومنسوب المنه أنه من المنه ؛ ومائل الله عليها إلا مابن ولاحق، وقائد وسائق، وساكم عليها وماطن ، ونجل وممل ؛ سبقا غمة البارق ، وأنارا سدّهة الماسق ؛ حسل الله عليها ما استُحلِب (١٠) خَبِيرٌ ، وتناوح حراء وثبير (١٠).

و بعد ، فإن مراسم المولى الوزير الأعظم ، الصاحب (٢٠) ، الصدر الكبير للمظم المالم المادل للغلقر المنصور المجاهد ، للرابط (٢٠) ، مؤيد الدين عضد الإسلام ، سيدوزر ا ، الشرق و الغرب، أبي طالب (٢٠)

<sup>(1)</sup> استخلب ؛ بالبناء للمجهول : قطع ، والحبير : النبات ، وورد في حديث طهفة : « وتستخلب المبير : المبير : النبات والعشب ، شبه بحمير الإبل ؛ وهو وبرها ، النهاية ؟ : ١٨٠٠ (ه) يقال ابن الأثير : المبير : النبات والعشب ، شبه بحمير الإبل ؛ وهو وبرها ، النهاية ؟ : ١٨٠٠ (ه) يقال حراء ؛ وهو أرفع (ه) يقال : ١٤٠ (١٤٠ ؛ وهو أرفع من شبر ، يافوت ٣ : ١٤٠ (١) ب : « صاحب » . (٧) ا : « والرابط » .

 <sup>(</sup>٨) ق الطمة الأولى : ﴿ أَنِي الله بِنَ أَحد » ، وهو خطأ .

عد بن أحدبن عد الطفي (١٠) ونصير أمير الومنين أسبخ الأعليه من ملابس النم أضفاها، وأحة من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها \_ السا شرافت عبد كولته ، وربيب نميته بالاهيّام بشرح '' نهج البلاغة '' ـ على صاحبه أفضل الصلوات ، وقد كره أطب التصات \_ بادر إلى ذلك مبادرة من بعثه من قبل عزم ، ثم تحك (١) أمر جزم، وشرع فیه بادی الرأی شروع عنیمبر ، وعل ذکر البریب وللمی مقتیسر ؛ ثم تعقّب النيكر، فرأى أنَّ هذه التُّمنَّة (٢٠ لاتشنى أواماً ، ولا تزيد الحائم إلا خِياماً ، فتتكُّبذاك المسلك ، ورفض ذلك النبج ، ويسط التول في شرحه بسطاً اشتبل على النريب والماني وحلم البيان ، وما عساد يشتبه ويتُسكِل من الإعراب والتصريف ، وأورَّد في كلُّ سوخع مايطًا بقد من النظائر والأشهاد ، نثرًا ونظمًا ﴿ وَلَا كُمِّ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ السُّورُ وَالْوِقَائِم وَالأحداث قسلا فسلا وأشار إلى ماينطوى عليه من بنائق م التوحيد والعدل إشارة خفيفة ،ولوَّح إلى مايستلبني الشرحُ ذكرُهُ مَنَ الْأَنْسِئِلِيةِ وَالْأَمِثَالِ وَالْيَكَتِ تَاوَيَحَاتٍ لَطَيْفَةَ ، ورصّعه من المواحظ الزهدية ، والزواجر الدينية، والحكم النفسية ، والآداب الخلقية، الناسبة لِفَقَّرِه، والشاكلة لِدُرره ، والتنظمة مع معانيه في يُعط ، والمُنسقة مع جواهره في لَطَّ (\*)، بما يهزُّ أ يشتوف النَّمَارَ ، وتُخجِل قِيلَع الرَّوض غِبِّ القِطار . وأوضحَ ما يوميُّ إليه من المماثل الفقهيَّة ، وبرهن على أنَّ كتبرأ من قسوله داخل في باب المعجزات المحمدية؛لاشبَّالما على

<sup>(</sup>۱) مو مؤيد الدين أيوطالب عمد بن أحد بن المنتمى ابتدادى ، وزير للسندم باقة ، المنيفة الباسي.
اشتغل في صباه بالأدب ، تفاق فيه ، وكتب خطا مليحا ، وترسل ترسلا فسيحا ، وكان لبها كريما ،
وتهما مسمكا بقوانين الربابة ، خبرا بأداوات السياسة ، عبا الأدب ، مقربا لأهل العلم ، التنفي كتبا
كثيرة تفهية ، وصنف الناس له ؟ منهم المبنائي ، صنف له الصاب ، وهذا للمنف الذي ألف برسمه ،
وكان محدا، مدحه الشعراء ، والمتجمعة الفضلاء ، وأخباره الطبية كثيرة وجلية ، توقى سنة ٢٥٦ ، الفخرى وكان محدا، مدحه الشعر عن به وج : ه حركه ، . (٣) المنفية في الأصل : الجرعة من لماه ، وفي إ : ه الجية ، والأجود ما ألهنه من ب . (١) المعذ ، بالمنتج : القلادة .

الأخبار النيبية ، وخروجها عن وسع الطبيعة البشربة . وَكَيْن من مقامات المارفين ؟ الق يَرْمِزُ إليها في كلامه ما لايعقه إلا العالمون ، ولا يُدركه إلا الروحانيون للقرّبون ، وكشف عن مقاصده عليه السلام في لفظة يرسلها ، ومعضِلَةٍ (١) يَسكُنِي عنها ، وغامضة يعرّض بها ، وخَفَاها يُجمعِم (٢) بذكرها ، وهَنات يجبش في صدره فينفُتُ بها نَفَتَة للصدور ، ومُرْمِعنات مؤلمات يشكُوها فيستريح بشكواها استراحة المسكروب .

فرج هذا الكتاب كتاباً كاملاً في فنه ، واحداً بين أبناء جنسه ، تُمتيماً بمحامنه ؛ جليلة فوائدُه ، شريفة مقاصدُه ، حفلها شانه ، عالية منزلته وسكانه ؛ ولا عجب أن يتقرّب بسيّد الكتب إلى سيد للنوك ، ويجام الفضائل إلى جامع للناقب ، وبواحد العصر إلى أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثالها أليق موالى أشكالها أقرب ؛ وشبه الشيء إليه متجذّب ، ونحوه دان وحقارب .

ولم يشرح هذا الكتاب قبل \_ فيا أعله \_ إلا وأحد ؟ وهو سعيد بن هبة الله بن المستنافقيه المعروف بالقطب الراوندي (٢٠ ع وكانهن فقياه الإماميّة ، ولم يكن من رجال هذا الكتاب ، لاقتصاره مدّة عره على الاشتمال بعلم الفقه وحده ، وأتى الفقيه أن يشرح هذه الفنون التنوعة ، ويخوض في هذه العلوم المنشعية ! لا جَرمَ أن شرحه لا يخفي حاله عن الذّك ، وجَرى الوادي فعلم على التريي (١) . وقد تعر اضت في هذا الشرح لمنافضته

<sup>(</sup>١)كذا في ج ، وجميم بالسكلام ؛ لم ببينه ، وفي ! ، ب : « يمسيم ه

<sup>(</sup>٣) ؛ و معقبانه ؟ و بدون الراو . (٣) هو سعيد بن هبة الله بن المسن الراوادي ، أحد فلها ه الهيمة ؟ وتسانية كثيرة متنوعة ؟ أسمى كتابه بن شرح الهيج و منهاج الباعة بن شرح نهج البلاغة » ، وتوبى سنة ٩٧٠ . لمان الدّران ٣ : ١١ ، روسات الجنسات ٢٠٣ . (١) جرى الوادي فلم طل القرى ، مثل ؟ ١٥ الديائي في شرحه : أي جرى سبل الوادي فلم ، أي دقن ؟ يقال : طمالسيل الركية؟ أي والترى : جرى الماه في الروضة ، والجم ألرية وقريان ، و وطل، من صلة المن ؟ أي أن الن المن المنادي ! بهن أهلك ؟ أي أن

في مواضع يسيرة اقتضت الحال ذكرها ، وأعرضت عن كثير مما قاله ، [ إذّ ] لم أر في ذكره ونقّضيه كبير فائدة .

...

وأنا قبل أن أشرع في الشرح أذكر أقوال أصابِنا رحهم الله في الإمامة والتفضيل والنهفاة والخوارج ، ومُتبِسم ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يسيرة من فضائله ، ثم أثلث بذكر نسب الرضى أبي الحسن محد بن الحسين للوسوى رحه الله ، وبعض خصائصه ومنافيه ، ثم أشرع في شرح خطبة " سبح البلاغة " التي هي من كلام الرضى أبي الحسن رحه الله وتوفيقه في الرضى أبي الحسن رحه الله وتوفيقه في شرح كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئًا فيتبيئًا مَا الله المير المؤمنين عليه السلام شيئًا فيتبيئًا مَا الله المير المؤمنين عليه السلام شيئًا فيتبيئًا مَا الله المير المؤمنين عليه السلام شيئًا فيتبيئًا مَا الله المين ا

ومن الله سبحانه استمد اللمونة ، وأستليز أسباب البيصة ، وأستميح عمام الرحة ، وأمترى أخلاف البركة ، وأشيم بارق المحاء والزيادة ، فا للرجو إلا فضله ، ولا المسأمول الاطولة ، ولا الوثوق إلا برحته ، ولا السكون إلا إلى رأفته ، ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ نَوَ كُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ أَلْبَاكُ لَا يَعْمَلُنَا فِنْهَةً فِلْدِينَ كُفَرُ وا وَأَغْفِر النَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَرْيِرُ الْفَارِينَ النَّارِينَا لَا يَعْمَلُنَا فِنْهَةً فِلَّذِينَ كُفَرُ وا وَأَغْفِر النَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَرْيِرُ الْفَكِيمُ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) ب: د رخى الله عنه ٥ . . . (٦) سورة للتحنة ٤ ، ٠ .

## القول فيما يذهب إليه أمعا بناا لمعنزلة في الإمامة وَالنَّفضِيلِ وَالبُغاَةِ وَالْحُوارِجِ

اتنَّق شيوخُناكافّة رحمهمالله ؟ المتقدّمون منهم والمتأخرون ، والبصريّون والبنداديون على أنّ بيمة أبى بكر الصديق بَيْمة صميحة شرعية ، وأنّها لم تكن عن فعن ، وإنماكانت بالاختيار الذي ثبت بالإجاع ، وبنير الإجاع كونُه طريقًا إلى الإمامة .

وقال البعداديّون قاطبة ؛ قدماؤهم ومتأخّروهم ، كأبى سهل بيشر بن المعتسر ، وأبى موسى عيسى بن صبيح ، وأبى عبد الله جعفر بن مبشر ، وأبى جعفر الإسكانى ، وأبى الحسين الحيّاط ، وأبى القاسم عبد الله بن محمود البلّخِين وتلامذته : إنّ عليّا عليه السلام أفضل من أبى يكر .

وإلى هذا المذهب ذهب من البصر بين أبو على عمد بن عبد الوهاب الجبّائي أخيراً ، وكان من قبل من للتوقفين ، كان يميل إلى التّعضيل ولا يصرّح به ، وإدا صنّف ذهب إلى الوقف في مصنّفاته . وقال في كثير من تصانيفه : إن صحّ خبرُ الطّائر فعلى أفضل (١) .

<sup>(</sup>۱) يشمير إلى مارواه الترمذي في باب الماقب ۱۳ : ۱۷۰ ، بسده عن أنس بن مالك ، ولفظه : كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير ، نقال : « اللهم النبي بأحب خلفك إليك يأكل سبى همدا المؤير » ، فجاء على فأكل معه . قال أبو عيسى : همدا حديث غريب لايسرف من حديث السدى إلا من هذا الوجه .

ثم إن قاضى القضاة رحمه الله ذكر في شرح " للقالات" لأبي القاسم البلخي أن أباعلى رحمه الله ما مات حتى قال بتفضيل على عليه السلام ، وقال : إنه نقل ذلك عنه سماعاً ؟ ولم يوجد في شيء من مصنفاته . وقال أيضاً : إن أبا على رحمه الله يوم مات استدنى ابنه أبا هاشم إليه ، \_ وكان قد ضَعَف عن رفع الصوت \_ فألتى إليه أشياء ، من جللها القول بتفضيل على عليه السلام .

وعمن ذهب من البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله الحسين ابن على البصري رضى الله عنه ، كان متحقّقًا بتفضيله ، ومبالمًا في ذلك ، وصنف فيه كتابًا مفردا .

وممن ذهب إلى تفضيله عليه السلام نهن البصريين قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجهار بن أحد رحه الله ؛ ذ كر آبَن مُقوية عنه في كتاب " السكفاية " في علم السكلام أنه كان من المتوقفين بين مَل عليه السلام وأبي بكر ، ثم قطع على تفضيل على عليه السلام بكامل المنزة .

ومن اليصر بين الذاهبين إلى تفصيله عليه السلام أبو عمد الحسن بن مُتَّويه صاحب " التذكرةُ " نصَّ في كتاب " الكفاية " على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ؟ واحتجّ اللك ، وأطال في الاحتجاج .

فهذان للفعبان كا عرفت .

وذهب كثير من الشيوخ رحهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل ابن عطاء ، وأبى الهُذَيْل محدين الهُذَيْل العلاف ؛ من المتقدمين ، وها \_ وإن ذهبا إلى التوقف (١) يبنه عليه السلام وبيت أبى بكر وعر \_ قاطمان على تفضيله على عثمان .

ـ (١) ب: د الوقف ه .

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم هبد السبلام بن أبي على رحمها الله والشيخ أبو الحسين محد بن على بن الطيب البصري رحمه الله .

وأمّا نمن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البنداديون ؟ من تفضيله عليه السلام. وقد ذكرنا في كتبنا السكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل المراد به الأكثر ثواباً أو (١٥) الأجع لم إزايا الفضل وانفلال الحيدة ، وبيّنا أنه عليه السلام أفضل على التفسيرين معا . ونيس هذا السكتاب موضوعا لذكر الجيجاج في ذلك أو في فيره من المباحث السكلاميّة لنذكر و، ولهذا موضع هو أمنّك به .

...

وأمّا<sup>(۱)</sup> القول في البناة عليه <sup>(۱)</sup> والحوارج ، فهو على <sup>(۱)</sup> ما أذكره لك : أما أسماب الجل فهم عند أسماعا هَكُلْكُونَ كُلّهِم إلا عائشة وطلعة والزبير ؟ ("رحهم الله" فإنهم تابوا ، ولولا اليوية على إلنار لإصرارهم على البني .

وأما عسكر الشام بعيفين قائهة عالم كون كليم بمند أصحابنا لا تُحسكم لأحد منهم إلاّ بالنار ؛ لإصرارهم على البغي وموتهم عنيه ؛ رؤساؤهم والأتباع جميماً .

وأما اللوارج فإنهم مركوا هن الدين باللبر النبوى الجبيّع عليه ؟ ولا يختلف أحماينا في أنهم من أهل النار .

وجلة الأمر أنّ أصابنا يحكون بالنار لسكلّ فاسق مات على فيشه ؛ ولا ربب فى أنّ الهافئ على الإمام الحقّ والخارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق ؛ وليس هذا مما يخمسون به عليًا عليه السلام ، فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أثمة الإسلام المدول (٢٠ لكان حكم من خرج على على صلوات الله عليه .

وقد بَرِي وَ<sup>(٧)</sup> كثير <sup>(٨)</sup>من أحماينا من قوم من الصحابة أجبطوا ثوابهم؟ كالمنيرة بن شعبة

<sup>(</sup>١) ب: دأم ع. (١) ب، ج: دفأما ٢٠ (٣) ساتطة من أ.

 <sup>(2) † :</sup> و ضل ماأذ كره ع . . (قده) سائط من ب . . (٦) ب ع ج : ه من أنحة العمل ع .

<sup>(</sup>v) ب: د يري د : تصحيف . (A) كذا ق ب : ج : وق أ : د قوم ١٠

وكان شيخنا أبو القاسم البلخى إذا ذكر عنده عبد الله بن الزّبير ، يقول : لا خيرً فيه . وقال مرة : لا يعجبنى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافسين له سع قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « لا يُبغضك إلا منافق » . وقال أبو عبد الله البصري رحمه الله لما سئل عنه : ما صبح عندى أنه تاب من يوم الجل ؛ ولكنه استكثر بما كان عليه .

فهذه هى اللذاهب والأقوال ؛ أمَّا الاستدلال عليها فهو مذكور في الكتب الموضوعة لهذا الفن.



## القول فى نسب أمير المؤمنين على عَليه السّلام وذكر لُتِم بَسيرة من فضائله

هو أبر الحسن على بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شببة ابن هاشم واسمه عرو بن عبد مناف بن قصى . الفالب عليه من السكنية عليه السلام أبو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أبا الحسين ، وبدعو الحسين عليه السلام أبا ألجين ، وبدعوان وسول الله صلى الله عليه وآله أبا الحسين ، وبدعوان وسول الله صلى الله عليه وآله أباها ، فلما تُوقَى النبي صلى الله عليه وآله (المحمول الما بالما الله عليه وآله (المحمول الما بالما الله عليه وآله (المحمول المحمول الله عليه وآله المحمول المحمول الله عليه وآله (المحمول المحمول الله عليه وآله المحمول المحمول الله عليه وآله (المحمول المحمول الله عليه وآله المحمول المحمول الله عليه وآله (المحمول المحمول الله عليه وآله (المحمول المحمول الله عليه وآله (المحمول المحمول المحمول

وكناه رسول الله صلى الله عليه وَآلَهُ أَنِهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ أَنِهِ عَلَيْهِ مَا عَا فَى تراب ، قد سقط عنه رداؤه ، وأصاب التراب جَسَده ، فجاء حتى جلس عند رأسه موا يقظه ، وجعل بمسح التراب عن ظهره ويقول له : اجلس ؛ إنما أنت أبو تراب (٢٠) . فسكانت من أحب كناه إليه صلوات الله عليه ، وكان يغرح إذا دُعِي بها ، وكانت تُرَخَب بنو أمية خطباها (٢٠)

<sup>(</sup>١) سائطة بن ا .

<sup>(</sup>٧) رواية الخبركا في صحيح البخارى ، في كتاب فسائل الصحابة ٢ ٢٠٠٠ ؟ بسنده عن هند افة ابن صلحة : « أن رحلا ما » إلى سهل بن سعد ، فقال : هذا قلان ما لأمير المدينة ما يدعو هايا عسند المنبر ، قال : فيقول مادا ؟ قال : يقول له : أبو تراب ، قسمت ، قال : واقد ما صماه إلا الني صلى اقت عليمه وسلم ، وما كان له اسم أحب إليه ، فلستمنت المديث سهلا ، وقلت ٤ ياأ با عباس ، كيف ؟ على : دخل على على فاصلة ، ثم خرج فاصنح في المسجد ، فقال الني سلى الله عليه وسلم : أبين ابن عمليه قال : دخل على على فاصلة ، ثم خرج فاصنح في المسجد ، فقال الني سلى الله عليه وسلم : أبين ابن عمليه قالت : في المسجد ، فحرج إليه فوجد ردا « قد سقط عن ظهره ، وحلس الترام إلى فلهره ، فجل يسمع الناب عن ظهره فيقول : اجلس بأما تراب ، مرتب » ، ولهذا المتبر رواية أخرى ذكرها صاحب الرباني الناب عن ظهره فقول : اجلس بأما تراب ، مرتب » ، ولهذا المتبر رواية أخرى ذكرها صاحب الرباني

<sup>(</sup>٣) به ، ج : ﴿ قَدَمَتْ بِوأُمِيَّةٌ ﴾ ، وماأتيته من ١ .

أن يسبُّوه بها على المتابر، وجعاوها نقيصة أنه ووصَّة عليه؛ فَكَأَنَّمَا كَمُوْمِبُهَا الْحُلِّيَّ والْخَلَل؛ كَمَا قَالَ الحَسنَ البصريِّ رحمه الله .

وكان اسمه الأول الذي سمّته به أمه سَيْدَرَة ، باسم أبيها أسد بن هاشم \_ والحيّدرة : الأسد \_ غنيّر أبوه اسمه ، وسمّاء عليّاً .

وقيل : إن حيدرة الم<sup>د ك</sup>انت قريش تستّيه به . والقول الأول أصبح ؛ يدلّ عليه خبرُه <sup>(۱)</sup> يوم بَرَ ز إليه مَرْ حب ، وارتجز عليه فقال :

هِ أَمَا الذِي سَمَّتَنِيَّ أَمِّي مَرْحَبًا (٢) •

فأجابه عليه السلام رجزاء

ه أنا الذي سمتي أبي سكيدرة (\*\* • ) و رَجَزُ \* الله الأله إلى ذكره .

وتزم الشيعة المخوطب في حياة زبول المنطقة وآله به الموالمؤمنين » عاطبه بذلك جِلّة للهاجرين والأنصار ، ولم يتبت ذلك في أخبار الحدّثين ؛ إلا أنهم قد رووا ما يُعطِي هذا للمني ، ولمن لم يكن الفظ بعينه ، وفي رسول الله صلى الله عليه وآله له : و أنت يَسُوب الدّين وللل يعسوب الملكة ع، وفي رواية أخرى: وهذا يعسوب للؤمنين ،

<sup>(</sup>۱) الحير رواه مسلم مقصلا بمنته عن لياس بن سلمة من آبيه ، في كتاب الجهاد والسير ص ٩٤٣٣ - ١٤٤١ ، في المزوة شبير .

<sup>﴿</sup> رَوْدِهِ مَنْعُ مُنْ خَوْدًا أَنِّى مَرْ حَبُ مَنَاكِي الشَّلَاحِ بَعَالَ مُجَرَّبُ • إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَيْبُ •

<sup>(</sup>٢) بنيه وكا رواه مسلم : كُلَيْتُ غَابَاتٍ كُرِيو اَلْمَنْظَرَ \* ﴿ أَوْفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّلَارَ \* والسندة : مكيال واسع .

وقائد النرّ المحجّلين » (١) . واليسوب : ذَكّر النّحل وأميرها . روى هاتين الروايتين أبو عبد الله أحد بن حنبل الشيباني" في " للسند " في كتابه " فضائل الصحابة " ، و ورواها أبو كُنّم الحافظ في " حلية الأولياء " (٢) .

ودُعِي بعد وفاة رسول الله على الله عليه وآله بومي رسول الله الومايته إليه بما أراده.
وأصابنا لا ينكرون ذلك ، ولكن يقولون : إنها لم تكن وصية بالخلافة ، بل بكثير
من التجددات بعده ، أفغى بها إليه عليه السلام ، وسنذكر طرفاً من هذا المنى فيابعد ،
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، أول هاشية وَلَدَت لماشي ،
كان على عليه السلام أصغر بنيها ، وجنفر أسن منه بعشر سنين، وعَقِيل أسن منه بعشر
صنين ، وطالب أسن من عَقِيل بعشر سنين ؛ وفاطمة بنت أمد أشهم جهماً .

وأم فاطبة بفت أسد فاطبة (٢) بنت فوم بن رواحة بن صُغر بن عبد بن مَييس [ ابن عامر بن الوى . وأمها حدية بفت على وعب بن تسلبة بن واثلة بن عرو بن شيبان ابن محارب بن فهر . [ وأمها فاطبة بَنت عبية وي منقذ بن عمرو بن معيس بن عامر بناؤى، وأمها سلمى بفت عامر بن ربيحة بن حلال بن أُحيب بن ضبة بن الحارث بن فهر ] (١) . وأمها عات كة بفت أبي هم بن واحده عرو بن عبد العرق و بن عامر بن مرتة بن الحارث ابن مرتة بن الحارث ابن مرتة بن كسب ابن منه ، [ وأمها محارو بن عبد سلف بن قصى بن كلاب بن مرتة بن كسب ابن توى ] (١) ، وأمها عبية وهي أمة الله بنت عرو بن عبد سلف بن قصى بن كلاب بن مرتة بن كسب ابن توى ] (١) ، وأمها حبيبة وهي أمة الله بنت عروم بن أسامة بن صبح المن بن صبح المن بن صبح المن بن صبح المن بن عبد بن عبد المن بن عبد بن عبد المن بن عبد بن

<sup>(</sup>١) ورواه أيضًا الطبران في السكمير ، وقله صاحب الرياض النضرة ؟ : ١٥٥ ؟ مع الجتلاف فياللفظ.

<sup>(</sup>٢) حَلِيةُ الأُولِياءَ؟ ٤ ٣٠ ؛ يسندُهُ عَن أَسَ ؛ وَلَقَطَهُ تَكُلُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الصَّعَلِيهُ وَسَلَم أول مِنْ يَدَعَلَ مِن هَذَا الناب أَمِرِ المؤمنينِ ؛ وسيد المسلمين ؛ وفائد النز الحسمانِ ؛ وخاتم الوسيعِ، ٥ .

<sup>(</sup>٣) في مقاتل الطالبيين : ﴿ وَتُعرفُ عِني بِعِنْ هُرِمٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) تسكلة من مقاتل الطالبين . (٥) مقاتل الطالبين : ٥ ابن أبي وديمة ٥

<sup>(</sup>٦) كنا ق به ، وق إ : « صبح » ، وق مقاتل الطالبين « صبح » .

ابن مغر . وأمها رَيِّطة بنت يسار بن مالك بن حُطَيْط بن جُسَم بن تقيف . وأمها كلة (١) بنت حصين من سعد بن بكر بن هوازن . وأمها حُبِي بنت الحارث بن النابغة بن هميرة ابن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن . ذكر هذا النسب أبو الغرج على بن الحسيف الأصفهاني في كتاب " مقاتل الطالبيين " (٢) .

أسلت فاطمة بفت أسد بعد عشرة من المسلمين ؟ وكانت الحادية عشرة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرمها ويعظمها ويدعوها : وأمى ، وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة ، فقسل وصيتها ، وصلى عليها ، ونزل في لحدها ، واضطحع ممهافيه بعد أن ألبسها قيمت ، فقال له أسحابه : إنّا مار أبناك صنعت يارسول الله بأحد ماصنعت بها ، فقال : و إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها ، إنما ألبستها قيمى لتُكسَى من حكل الجنة ، واضطحمت معها ليهون عليها ضعفة للهجم.

وفاطمة أول امرأة بايست رسول الفرصل الشاعليه وأ له من النساء.

وأم أبى طالب بن عبد للطاب كالطفة بالشائد وأن عائذ بن عمران بن محزوم وهي أم عبدالله ، والله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله والله والله عبدالله والله والل

واختُلف في مواد على عليه السلام أين كان ؟ فكثير من الشيعة بزعمون أنه ولد في الكعبة ، والمحدّثون لا يعترفون بذلك ، ويزعمون أنّ الموثود في السكعبة حكيم بن حزام بن حُوباد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصى .

واختلف في سنّه حين أظهر النبيّ صلى الله عليه وآله الدعوة ، إذْ تكامل له صلوات الله عليه أربمون سنة ، فالأشهر من الروايات أنه كان ابن عشر . وكثير من أصحابنا المسكلمين يقولون : إنه كان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخيّ وغيره من شيوخنا .

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيد : « كاية بعث قدية » . . (٣) ق ترجة جفر بن أبي طالب ص ٧ .

والأوالون يقولون : إنّه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وهؤلاء يقولون : ابنست وستين ، والروايات في ذلك مختلفة . ومن الناس من بزعم أن سنة كانت دون المشر ، والأكثر الأظهر خلاف ذلك .

وكان مايشدى إليه صفرات الله عند عبدت المحالة وشفقه و يرة وحسن تربيته ؟ كالمكافأة وللمارضة لصنيع أبي طالب به ؛ حيث مات عبد الطلب وجمله في حيثره ، وهذا بطابق قوله عليه السلام : لقد عبدت ألى قبل أن يعبد الحد من هذه الأمة سبع سنين ، وقوله : كنت أسم الصوت وأبصر الضوء سنين سبماً ؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله حيثذ صامت ما أذِن له في الإنذار والتبليغ ؟ وذلك لأنه إذا كان عراه يوم إظهار الله عوة ثلاث عشرة سنة ، وتسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أبيه وهو ابن ست فصح منه سبع عنين ؟ وابن ست قصح منه المهادة إذا كان ذا تميز ، على أن عبادة منه هي التعظم والإجلال وخشوع القلب ، واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة ، ومثل همذا وستحذاء الجوارح إذا شاهد شيئا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة ، ومثل همذا وحود في الصبيان .

و ُقْتِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيلِيَّ الجُمَّةِ لَنْلَاتُ عَشْرَةً بَقِينَ مِن شَهْرِ رَمْضَانَ ، سنة أربعين في

رواية أبى عبد الرحمن الشُّلِينَ <sup>(١)</sup> \_ وهي الرواية للشهورة \_ وفي رواية أبي عِنْتُ أنَّها كانت لإحدى عشرة ليلة ۖ بَقِين من شهر رمضان ، وعليه الشيعةُ في زماننا .

والقول الأول أثبت عند المحدّثين ، والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان هي ليسلة بدر ، وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل في ليلة بدر ، عليسه السسلام . وقيره بالنَرِي .

وما يدعيه أسماب الحديث ـ من الاحتلاف في قبره ، وأنه تحول إلى المدينة ، أو أنه خول إلى المدينة ، أو أنه حرفن في رحبة الجامع ، أو عند باب قصر الإمارة ، أو ندّ البعير الذي تحول عليه فأخذت الأعراب ـ باطل كله ، لا حقيقة له ، وأولاده أعرف بقبره ؛ وأولاد كلّ الناس أعرف بقبود آبائهم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذي واره بنوه لما قدِموا العراق ، منهم جفرين محد عليه السلام وغير ه من أكارهم وأعيانهم من

وروى أبو الفرج فى " مقاتل الطّاليين " بإسناد " ذكره هناك أن الحسين عليه السلام لما سئل : أين دفعتم أميّر لَلْوَمَتَيْنَ ؟ فَعَالَ : حَرَّجنا به ليلا من منزله بالكوفة ، حتى مرد نا الله به على سمحدالأشعث ، حتى انتهينا به إلى الطّهر بجنب السّرى ".

وسنذكر خبر مقتله عليه السلام فيا بعد .

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد بلنت من البيظم والجلالة والانتشار والاشتهار مهلمًا يسمع معه التعرّض لذكرها ، والتصدّي لتفصيلها ؛ فصارت كا قال أبو السيداء لعبيد الله بن يمي بن خاقان وزير المتوكل والمعتبد ؛ رأيتني فيا أنماطي من وصف فضلك، كالحبر عن ضوّه النهار الباهر ، والتعر الزاهر ، الذي لا يخني على الناظر ؛ فأيقنت أتى حيث انتهى بي القول منسوب إلى العَجْر ، مقعر عن الغاية ، فانصرفت عن التنامعليك حيث انتهى بي القول منسوب إلى العَجْر ، مقعر عن الغاية ، فانصرفت عن التنامعليك إلى علم الناس بك .

وما أقولُ في رجل أقرَّ له أعداؤه وخصومه بالعضل، ولم يمسكمهم جَعْدٌ مناقبه ،

 <sup>(</sup>٩) قلها أبو الفرج في مقاتل الطالبين ٠٤ . د الحس ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كُذَا في الأسول ومقاتل العالبيين والأجود : ٥ ترزا ٥ ـ

ولا كيان فضائله ، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرضي وغربها ، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره ، والتحريض عليه ، ووضع للعايب وللثالب فه ، ولمنوه على جميع المنابر ، وتو قدوا ماديجيه ، بل حبسوهم وقتاوهم ، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة ، أو يرض له ذكرا ، حتى حظروا أن بسكى أحد باسمه ؛ فما زاده فلك إلا رضة وسُواً ؛ وكان كالمسك كلّما شير انتشر غرفه ، وكلّما كيم تَضوع في فشره ؛ وكان كالمسك كلّما شير انتشر غرفه ، وكلما كيم تَضوع عيون واحدة ، أدركته عيون كثيرة .

وما أقول في رجل تُمزّى إليه كلُّ فضية ، وتنتهى إليه كل فِرْقة ، وتتجاذبه كلُّ طائفة ، فهو رئيس العضائل و يَنبوهها ، وأبو خُذُ رِها ، وسابق مضارها ، ومجلَّى حُليتها؟ كلُّ مَنْ بزغ فيها سده فمنه أخذ ، وإدافتني ، وجل مثاله احتذى .

وقد عرفت آن أشرف العارم لهو علم الإلها ، لأن شرف العلم بشرف للعارم ، ومعاومه أشرف للوجودات ، فكان عرف العلم الله عليه السلام التبس، وعده نقل ، وإليه النهى؛ ومنه ابتدأ ، فإن المعتزة (١٠ ـ الذين هم أهل التوحيد والعدل ، وأرباب النظر ، ومنهم تعلم الناس هذا القن \_ تلامذته وأصابه ؛ لأن بيرتم واصل بن عطاء تليذ أبي هاشم عبد الله بن محد بن الحنفية (٢٠ ، وأبو هاشم تليذ أبيه ، وأبوء تليذه عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن على بن [ إسماعيل بن ] (١٠ عليه بشر الأشعرية ، وهو تليذ أبي على الجبائي ، وأبو على أحد مشايخ للمتزلة ؛ فالأشعرية ينتهون بأخرة إلى المسلام .

وأما الإمامية والزيدية فاساؤهم إليه ظاهر .

...

<sup>(</sup>١) انظر أمالي الرئضي ١ : ١٤٨ وما بمدها ؟ فركازم للمؤلف ص سند للمعرلة إلى على عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) هو إمام الكيماتيه ؟ وعنه انتقات البعة إلى بني العباس. تنقيح القال ٢ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>۴) من ابن خلسکان ۱ : ۳۲۹

ومن العلوم علم الفقه ، وهو عليه السلام أصله وأساسه ، وكل قفيه في الإسلام فهو عيال عليه ، وستفيد من فقه ؛ أما أسحاب أبي حبيفة كأبي يوسف و محد وغيرها فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأما الشافعي فقراً على محد بن الحسن ، فيرحع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة ، وأما أحد بن حنبل فقراً على الشافعي ، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محد عليه السلام ، وقرأ جعفر على أبيه عليه السلام ، وبتنهى الأمر إلى على على جعفر بن محد عليه السلام ، وقرأ جعفر على أبيه عليه السلام ، وقرأ ربيمة على عيكرمة ، على جالم ، وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأى ، وقرأ ربيمة على عيكرمة ، وقرأ عبدافي بن عباس على على بن أبي طالب (١٠) ؛ وقرأ عبدافي بن عباس على على بن أبي طالب (١٠) ؛ وأرأ عبدافي بن عباس على على بن أبي طالب (١٠) ؛ فهؤلاه وإن شئت فرددت (١٠) إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك ؛ فهؤلاه الأربعة .

وأما فقه الشيعة فرحوعه إليه طام ، وأيضاً كان فقها، الصحابة كانوا : عمر بنالطاب وعبد الله بن عباس فظاهم ، وأشاعر فقد عرف الما أخذ عن على حقيد السلام . أما ابن عباس فظاهم ، وأشاعر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كُنْ كُنْ السائل التي أشكلت عليه وهلى غيره من الصحابة، وقولة عير مر تن الولاعل فمك عمر ه، وقولة : ولا بقيت لمضاة ليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا بقيت لمضاة ليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا بقيت لمضاة ليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا بقيت المضاة ليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا بقيت المضاة اليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا بقيت المضاة اليس لها أبو الحسن ه، وقولة : ولا يُعتبن أحد في المسجدوعل حاصر »؛ فقد عرف بهذا الوجه أبيضاً الشهاء الفقه إليه .

وقد روت العامة والخاصة قوله صلى الله عليه وآله : « أقصاكم على ه ( ) ، والقصامعو العقه ؛ فهو إذاً أفقهُهم .وروى الكل أيصاً أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى البين قاضياً : « اللهم اهد ِ قلبه وثبت لسانه » ، قال : فما شككت عدها في قضاء بين النين ( ) ،

<sup>(</sup>١) پ ≎ < عن على » ، ﴿ ﴿ لَا الْأَصُولُ ۞ هُ رِددَتُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يقله السيوطى ق الحامج الصعير ١ : ٥٥ عن صد أبي يعل يقط : ٥ أرأف أمنى بأمنى أبو بكر ،
 وأشدهم ق دين الله عمر ، وأصدقهم حياه عليان ، وأنصاهم على . . . > وصعمه .

وهو عليه السلام الذي أفتى في للرأة التي وضعت لسنة أشهر ، وهو الذي أفتى في الحامل الزانية (١)؛ وهو الذي قال في للأبرية (٢)؛ صار كُمُنها تُدّما . وهذه للسألة لو فَكُرالفَرَ ضِيّ فيه فَكَرا لفَرَ فِي الحامل فيه فَكَرا طويلا لاستُحسن منه عد طول النظر هذا الجواب ، فما ظلك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا !

ومن العلوم علم تفسير القرآل، وهنه أُخِذَ ، ومنه فُرَع ، وإذا رحمت إلى كتب التفسير علمت حملة ذلك ؟ لأن أ كثره عنه وعن عبد الله من عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له ، وانقطاعه إليه ، وأنه تفيدُه وحر يجه . وقيل له : أبن علمك من علم ابن عمك ؟ فقال : كَيْسُهة تعلم قد من المطر إلى البحر الحيط ا

ومن العاوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال النصوف ؛ وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه بنتهون ، وهنده يقفون ، وقد صرّح بذلك الشّيل ، والجُنيد ، وسرّى حمير عن السّيل ، والجُنيد ، وسرّى السّرى وأبو يزيد البِسطامي ، وأبو محفوظ معروف الكرخي ؛ وغيرهم . ويكفيك دلالة على ذلك الجر قة (التي هي شفارهم إلى اليوم ، وكونهم يُستِدونها بإسناد متصل إليه عليه السلام .

<sup>(</sup>١) دكر الفرطبي في تنسيره ١٦ : ١٩٠ ؟ عند السكلام على تمسير قوله يُمال : ﴿ وَجَمَّلُهُ وَفِيمَالُهُ مُ ثَمَّلَاتُونَ شَهِرًا ﴾ أن عثبان قد أن باسرأة قد وقدت لسنة أشهر ، فأراد أن يقضى عليها بالحد ، فقال له على رضى اذ عنه : ليس علك عليها ، فإن اذ تعالى ﴿ وَجَمَّلُهُ وَفِيمَالُهُ مَثَلَاتُونَ شَهِرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سميت المنبرية ؟ لأنه سئل عنها وهو على النبر ؟ فأنق من ضير روية ؟ ويبانها أنه سئل في ابنتين وأبوين وامرأة ؟ فقال : صار تمنها تسماء قال أبو عبيد : أراد أن السهام عالت حتى سار للمرأة اللسم ، ولها في الأصل التي ؟ ودلك أن الفريضة لو لم تمل كانت من أربعة وعشرين ، فلها عالت سارت من سمعة وعمرين ، فلها عالت سارة من سبعة وعمرين ، فلها عالت سارة الملائة من سبعة وعمرين ؛ وهو اللسم ، وكان لها قبل الدول تلانة من أربعة وعمرين ؟ وهو اللسم ، وكان لها قبل الدول تلانة من أربعة وعمرين ؟ وهو التي . والفرائهاية لابن الأبر ٣ : ١٣٩ ، واللمان ١٣ : ١٩٠ ، وحاشية القرى على من الرحية ٢٤

<sup>(</sup>٣) عُو سرى بن المغلى السطى ؛ خال الحميد وأستاده ، وصاحب معروف السكرخي ؛ وأول من المكلم بينداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال . مات سنة ٢٥١ . ( طبقات الصوقية السلمى من ١٨٠ ) (1) فصل السهروردي في الماب الثان هدر من كتابه عوارف للعارف ( ٤ : ١٩١ وما بعدها بسطا على عامش الإحياء ) ألسكلام في شرح خرقة المشابع الصوفية واليسها .

ومن العلوم علم النحو والمربية ؟ وقد علم الناس كافة أنّه هو الذي ابتدعه وأنشأه ،
وأشل على أبي الأسود الدؤل جوامته وأصوله ، من جملها : السكلام كلّه ثلاثة أشياء :
اسم وفعل وحرف ، ومن جملها تقسيم السكلمة إلى معرفة ونسكرة ، وتقسيم وجود الإعراب
إلى الرفع والنصب والجر والجزم (١) ، وهذا يكاد يُنحق بالمجزات ؛ لأن القوة البشرية
لا تنى بهذا الحصر ، ولا نهص بهذا الاستنباط .

وإن رجمت إلى الخصائص الخُنتيّة والفصائل النفسائية والدينية وجدتَه ابن جَلاها وطَّلاَّع ثناياها (٢٠)

...

وأما الشجاعة فإنه أسق الناس فيها ذكر من كان فيها وهو الشجاعة الذي مافر ومقاماته في الحرب مشهورة يُضرب مها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذي مافر قط ، ولا الرباع من كنيبة ، ولا الرز أحداً إلا قتله ؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية؛ وفي الحديث ؛ ه كأنت فكر بالدورا ». ولما دعاماوية إلى الجارزة ليستر يح الناس من الحرب بقتل أحداء قال المنجرون قد أنفيفك ، فقال معاوية ؛ ماغششتني منذ نصحتني إلا اليوم ، أنامرني بمبرزة أبى الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق الراك طمعت في إمارة الشام بعدى ، وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته ، فأما قتلا فافتخار رهطهم ، أنه عليه السلام قتلهم أظهر وأكثر ، قالت أخت عرو ابن عبد وَد ترثيه :

لو كان قاتلُ عمرٍ و عسيرَ قَا تِلِهِ بَكَيْتُهُ أَبْدًا مَادُمْتُ فَى الأَبْدِ <sup>(\*)</sup>

(١) معجم الأدباء ١٠: ٢: ٢ - ٠٠ (٢) النتاس من لول سعيم بين وثيل الرياحي : أَنَا أَبْنُ جَلَا وَطُلَّاعُ ٱلنَّمَايَا مَتَى أَضَعِ ٱلْعِامَةَ تَسْرِفُو بِي

وابن جلاء أى الواضح الأمر ؟ وخلاع النه يا : كماية عن السمو إِلَى سَبَالَى الأَمُورَ ، وَالتَّايَا فَ الأَصَلَ ت جمع ثقية ، وهي الطريق في الجبل . وانظر الممان ١٩ : ١٩٥

(٣) من أبيات دكرها صاحب السان ۾ : ٣٩٥ ، وروايته :

لكن قايلًا من لا نظه وكان بدّه وكان بدّه البوه بَيْعَة البّه والمنه والنبه يوماً معاوية ، فرأى عد الله من الزايير جالماً تحت رجليه على سريره فقعد ، فقال له عبد الله يداعيه: بإأميز المؤمنين، لوشقت أن أفتيك بك لفعلت ، فقال: لقد شَجّعت بعدنا بإأبا بكر ! قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصفة إذاء على بن أبي طالب ! قال : لا جَرّم ، إنّه قتلك وأباك بيسرى بديه ، وبقيت البني فارغة ، يظلب من بُناه بها .

وجلة الأمر أرث كلّ شجاع في الدنيا إليه ينتهى ، وياسمه يتسادى في مشارق الأرض ومناربها .

وأما القوة والأيد فيه يُضرب المتل فيها أظل ان قتيبة في " المارف " : ماصارع أحداً فلا إلا صرّعه ". وهو الذي قدم بالموقية والمستعطية عُصبة من الناس ليقابوه فلم يقلبوه ؛ وهو الذي اقتلع هُمُل من أهل الكيمية ووكان عظياً جداً ، وألقاه (") إلى الأرض، وهو الذي اقتلع المعفرة المنظيمة في أيام خلافته عليه السلام بيده عد تجز الجيش كله عنها، وأنبط (") لذا من تحتها ،

...

وأمّا السخاء والجود الله فيه ظاهرة ؛ وكان يصوم ويَطُوى ويُؤثر بزاده ؛ وفيه أنزل: ﴿ وَ يُطُهِمُونَ ٱلطَّمَامَ فَلَى حُبّه مِسْكِينًا وَ بَنِياً وَأَسِيراً ه إِنّا تُطُومُكُمْ لِوَجْهِ آفَةِ لَا نُرِيدُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلْتُ إِلا أَرْبِعة دراهم ؛ مِنْ كُمْ جَزَاه وَلَا شُكُوراً ﴾ (\*) . وروى المفسرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم ؛ وعصد قى بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً ، وبدرهم سراً وبدرهم علابية ؛ فأنزل فيسه : ﴿ ٱلّذِينَ اللهِ مِن رَبِيكُ وحدها ، يريد في من أبي طالب ، أي أنه فرد ليس منه في النموف كالبيضة الني هي تريدكا وحدها ، ليس منها غيرها ، كذا فسره في أقمال ،

رهمها ۽ ايس ممها عيرهه ۽ الله مسردان المان . (۲) المارف ۲۹۰ ۽ ويندها : « شديد الرئب قوي الصراب » -

<sup>(</sup>٣) ب: « فأعاده . (١) بع: « فأنبطه .

<sup>(</sup>۵) سورة الإنبان ۹۰،۹

مُنْفِقُونَ أَمُوالَكُمْ بِاللَّيْلِ وَاللَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَّنِيَّةً ﴾ (١٠.

وروى عنه أنه كان بَستِي بيده لنحْلِ قوم من يهود للدينة ، حتى تَحَلَّت <sup>(٢)</sup> يده ، ويتصدق بالأَجْرة ، ويشدُ على بطنه حجَرا .

وقال الشعبيّ وقد ذكر عليه السلام : كان أسخّى الناس ؛ كان على انْخُلُق الذي يحسّه الله : السخاء والجود ، ماقال : « لا » لسائل قطّ .

وقال عدوه وتُنبسه الذي مجهد في وَصَيه وعيبه معاوية عَالِي سَفيان لِيحْفَن (٢٠) بنالى عُفْنَ الصِيّ لما قال له : جنتك مِنْ عند أبحل الناس ، فقال : وبحك ! كيف نقول إنه أبحل الناس ، فقال : وبحك ! كيف نقول إنه أبحل الناس ، لو مَلَك بيناً من رَبْر وبيناً من رَبْن الأخد رِبْره قبل رَبْنه .

وهو الذي كان بكتُس بيوت الأموال وبم لى فيهما . وهو الذي قال : يامغراه ، وهو الذي كان بكتُس بيوت الأموال وبم لم ويابيضاه ، غرسي غربري ، وهو الذي المحلف ميراتاً ، وكانت الديسا كلّما بيسد إلّا ما كان من الشام .

...

وأما الحلم والصفح فكان أحام الناس عن ذَلْب ، وأصفحَهم عن مسى. ؟ وقد ظهر صحة ماقلناه يوم الجل؛ حيث ظفر بمراوان بن الحسكم \_ وكان أعدَى الناس له ، وأشدَّم بغضاً \_ فصفح عنه .

وكان هبد الله بن الزّبير يشتيمه على رموس الأشهاد ، وخطب يوم البصرة فقال ؛ قد أتاكم الوّغد (١) اللثيم على بن أبي طالب . وكان على عليه السلام يقول : مازال الزبير

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۷٤ ، وللمفسرين في هذه الآية أسباب أخرى فلزول ، ذكرها الفرطي في التضمير
 ۱۹۵ : ۱۲۵ ، وانظر أيضًا أسباب النزول قواحدي ۲۳۱

 <sup>(</sup>٧) محلت يضه ، أي تُحَن جِف، وتعجر وظهر شه مايشه البئر من الصل بالأشياء الصلبة الحشنة ، ومنه حديث فاطعة : أنها شكت يلل على عبل يعبها ، ر الطفعن . النهاية لابن الأثير ٤ : - ٨

<sup>(</sup>٣) أورده اللهي ق للثنبه س ٣٧ه ، وقال : ﴿ وَقَدْ قُلْ سَاوِيةَ ﴾ .

<sup>(4)</sup> ق ب: « الوقب » ، وها يمني .

رجلاً منّا أهلّ البيت حتى شبّ عسـد الله ، فظمر به يوم الجل ، فأخذه أسيراً ، فصفح عنه ، وقال : اذهب فلا أرّ يدَّك ؛ لم يرده على دلك .

وظفِر بسعيد بن الماص بعد وقعة الجل بمكّة \_ وكان له عدوًا \_ فأعرض عنه ولم يقل له شيئًا .

وقد علم ماكان من عائدة في أصره ، فقا ظفو بها أكرمها ، وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من ساء عبد القيس عمّين بالعائم وقلّه هن بالسيوف ، فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يحور أن بذكر مه ، وتأفّعت وقالت : هَتَكُ سترى برجاله وجنده الذين وكلّهم بي . فلما وصلت المدينة ألقى النبية عماتمس ، وقلن لها : إنما نحن بسوة .

وحاربه أهل البصرة ، وصربُوا وجهه ويجوم أولاده بالسيوف ، وشتموه ولعنوه ، فلما ظفر بهم رفع السيف عمهم ، وبادّي متأدّبة أن أقطار السكر : ألّا لا يُدّبّع (١) مُول ، ولا يُحكّم على جَريح ، ولا يُقلَل مستأسَر أو أرائلتي سلّاحه فهو آمى ، ومن تحير إلى عسكر الإمام فهو آمن ، ولم بأحد أثقالهم ، ولاسبي دراريهم ، ولا عيم شيئاً من أموالم ، ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل ، ولكنه أبي إلا الصفح والعقو ؛ وتقيل سنة وسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ، فإنه عما والأحقاد لم تبرد ، والإساءة لم تُندس .

ولما ملك عسكر معاوية عليه المساء، وأحاطوا بشريمة الفرات، وقالت رؤساه الشام لله : اقتلهم بالمعلشكا قتلوا عبّان عطتًا ، سألم على عليه السلام وأصحابه أن يشرعوا (٢٠) لم شِرُبَ للماء ، فقالوا : لا والله ، ولا قطرة حتى تموت ظمأ كا مات ابن عقال ؛ فلما رأى عليه السلام أنه للوت لا محالة تقديم بأصحابه ، وحمل على عساكر معاوية حَملات كثيفة ، حتى أذالهم عن مراكزهم بعد قتل ذَريع ؛ سقطت منه الرءوس والأيدى ، وملسكوا عليهم

<sup>(</sup>۱) انت لا يشم مول ، . . . (۴) كذا ن ا با وي ب : د يسوموا يه .

لله ، وصار أصحاب معاوية في الفكاة ، لا ماء لم ، فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم للماه المير المؤمنين كما مصوك ، ولا تسقيهم منه قطرة ، واقتلهم بسيوف المعلش ، وخذهم قبعاً بالأبدى فلا حاجة لك إلى الحرب ، فقال : لا ذافه لا أكافئهم عثل فعلهم ، أضيعوا لم عن بعض الشريعة ، فني حد السيف ما يعنى عن دلك ، فهذه إن نَسَبْتُهَا إلى الحلم والصفح فناهيك بها جالا وحسنا ، وإن نسبتها إلى الدين والورع فأخليق بمثلها أن تصدر عن مثله عليه السلام!

...

وأما الجهاد في سبيل الله فعلوم عند صديقه وهدوه أنه سيد المجاهدين ؛ وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له ! وقد عرفت أن أعالم عراة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأشد ها مكاية في المشركين بدر السكيري ؛ تُعَيِّل فيها سبعون من المشركين ، قتل على نصقهم ، وقتل المسلمون والملائسكة النصف الأحر . وإذا رجست إلى مفازى محد بن هو الواقدي وتاريخ الأشراف لأحد بن عيمي عن بجابر البلادري وغيرها علمت صحة ذلك ؟ الواقدي وتاريخ الأشراف لأحد بن عيمي عن بجابر البلادري وغيرها علمت صحة ذلك ؟ دع من قتله في عيرها كأحد والخندق وغيرها ؟ وهذا الفصل لاسنى للإطناب فيه ؟ لأنه من المعلمات الضرورية ، كاليلم بوجود مكة ومصر ونحوها .

وأمّا العصاحة عهو عليه السلام إمام الفصحاء ، وسيد البلماء ؟ وفي كلامه (١) قبل : دول كلام الخالق ، وفوق كلام المحتوفين ، ومنه تممّ الماس الخطابة والكتابة ، قال عند الحيد بن يحيى : حفطت سيمين خطبة من حطب الأصلع ، فعاصت ثم قاضت . وقال ابن نباته (١) : حفظت من الخطابة كبراً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة ، حفظت ما الم فصل من مواعظ على بن أبي طالب .

ولما قال بحُمن بن أبي محِفَى لمعاوية : حثتك من عند أعْياً الناس ، قال له : ويحك 1 (١) ب : و وعركلامه ، (٢) مو صد الرحم بن محد بن إسماعيل العارق الجذابي.

كيف يكون أهيا الناس ا فو الله ما سن الفصاحة لقريش غيره . ويكنى هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لابجارى في الفصاحة ، ولايبارى في البلاغة . وحسبك أنه ثم بدوّن لأحد من فصحاء الصحابة المُشر ولا نصف الدُشر عما دُوّن له ، وكفاك في هـ ذا الباب ما يقوله أبو عنّان الجاحظ في مدحه في كتاب " البيان والتبيين " وفي غيره من كتبه .

...

وأما سجاحة الأخلاق ، ويشر الوجه ، وطلاقة الهيّا والتبسم ، فهو المضروب به المثل فيه ؛ حتى عابه مذلك أعداز ، وقال همرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دُعابة شديدة . وقال على عليه السلام في ذاك ، نجم لابن النابغة 1 يزم لأهل الشام أن في دعابة ، وأنى امرؤ يُذابة ، أعافِس وأمار الله المراه في العام أن في المنابع المؤلفة له لما عزم على استجلاف : في أبوك لولا دُعابة فيك 1 إلا أن هم اقتصر طبها ، وهمرو زاد فيها وسمّجها .

قال صميمة بن صُوحان وعبره من شهعته وأصحابه : كان فينا كأحدنا، إبن جانب، وشدة تواضع، وسهولة قِياد، وكنا نهابه مهابة الأسير الربوط السيّاف الواقف على رأسه.

وقال معاوية لتبس بن سعد: رحم الله أبا حسن ؛ فقد كان همنًا بثنّا ، ذا فُكاهة . قال قيس : نم ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بحرّاحُ ويبتسم إلى أصحابه ، وأراك تُسرّ حَسُواً في ارتباء (٢٠) ، وتعبيه بذلك ! أمّا والله لقد كان مع تلك الفسكاهة والطلاقة أحبّبَ من ذي لِبْدَتَيْن قد منه العلّوي ؛ تلك هيبة التقوى ، وليس كا يهابك طَغَامُ أهل الشام .

وقد بنى هذا الخُلُق متوارَثاً متنافَلا فى محبَّيه وأونياته إلى الآن ، كما بغى الجفاء والخشونة والوعورة فى الجانب الآخر ، ومَنْ له أدى معرفة بأحلاق النــاس وعوائده يعرف ذلك .

...

وأمّا الزهد في الدنيا فهو سيّد الزهاد ، و مدّل الأبدال ، وإليه نشدُ الرحال ، وغمله تُنفّضُ الأحلاس ؛ ما شِبع من طمام قطّ ، وكان أخشنَ الناس مأكلا وملباً ؛ قال عبد الله بن أبي رافع : دحلت إليه بوم عيد ، فقدّم حِرامًا محتومًا ، فوجدما فيه حمرً شعير ياساً مرضوضًا ، فقدّم فأكل ، فقلت : يا أمير للوّمنين ، فكيف تحتيه ؟ قال : حفت هذين الولدين أن يلُتَه سمن أو زيت .

وكان ثومه مرقوعاً محلد تارة وليم أخ ين الوسلام من ايف . وكان يابس السكر السكر السكر السكر السكر السكر السكر المساقط على المايط ، فإذا وجد كه طوط قطيع الشكر الم على المايط ، فكان لا يزال مقساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سدّى للأرض ، فإن ارتمع عن ذلك فقليل من ألمان الإمل ، فإن ترقى عن ذلك فقليل من ألمان الإمل ، ولا يأكل اللهم إلا قليلا ، وبقول : لا تجملوا بطوت كم مقام الحيوان ، وكان مع ذلك أشد الماس قوة وأعظمهم أيداً ، لا ينقص المهم الجوع قود ، ولا يُحود الإسلام إلا من منته . وهو الذي طاق الديا ، وكان الأموال تحبي إليه من حبع ملاد الإسلام إلا من الشام ، فكان يعرقها ، ثم يقول ؛

<sup>(</sup>١) الكرياس بالكبر : ثوب من أتلبس الأبيس ، سرب .

<sup>(</sup>۲) ٻ ۽ ج ۽ ۾ پنامن ۽

<sup>(</sup>٣) يخون : يتقس ، وفي ب : هيمور ، ، وماأثبته عن ( ، ج .

<sup>(1)</sup> النبت أنشده مجمرو بن عدى حَبِي كان علاماً ، وكان يحرج مم الحدم يجدون لصلك (حديمة الأبرش) السكام ، وكان محرو الإياكل الأبرش) السكام ، وكان محرو الإياكل الأبرش) السكام ، وكان محرو الإياكل مه ، ويأتى مه كا هو ، وينشد النبت ، واصل القاموس ٣ : ٣٥٩ ـ ٢٦٠ ، وحديث على ورد مصلا في حلية الأولياء ٢ : ٩ ٨ .

وأمّا العبادة فسكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً ؛ ومنه تعلم الناس صلاة الليل، وملارمة الأوراد وقيام النافلة ؛ وما ظمّت برجل يبلع من محافظته على ورده أن يُنسَطُ له يُطَعَ بين الصفّين ليلة الحرير، فيصل عليه وردّه، والسهام تقع بين يديه وتحر على صِاخيه يميناً وشمالاً ، فلا يرتاع لذلك ، ولا يقوم حتى بفرُغ من وظيفته ! وما ظنك برجل كانت جبهته كثّفينة البعير لطول سعوده !

وأنت إذا تأمّلت دعوانيه ومناجانيه ، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سمعامه وإجلاله ، وما يتضبّنه من الحصوع لهينه ، والحشوع لمرانه والاستخداء له ، عرفت ماينطوي عليه من الإحلاس ، وفهمت من أي قلب حرحت ، وعلى أي لسان جرت؛ وقيل لمل بن الحسين عليه السلام الوكان العابة في العبادة : أين عبادتك من عبادة جَدد الله عبادة جدد عبادة رسول الله صلى عبادة جدد الله عبادة وسول الله صلى الله عليه وآله .

وأمّا قراءته القرآن واشتماله به فهو النطور إليه في هذا الباب ! انفق الكلّ على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يسكن غيره يحفظه ، ثم هو أوّلٌ مَن جَمّه ؛ ظلوا كلّهم أنه تأخر عن بيمة أبي بكر ، فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيمة من أنه تأخر مخالفة للبيمة ؛ بل يقولون : تشاغل بجمع القرآن ؛ فهذا يدل على أنه أوّلُ مَن جمع القرآن ؛ لأمه لو كان محموعًا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ملى احتاج إلى أن يتشاغل (۱) بجمعه بعد وقاته صلى الله عليه وآله ، وإدا رجعت إلى كنب القرادات وحدث أثمة القراء كلهم يرحمون إليه ؛ كأبي عرو بن العلاء وعامم ابن أبي النّجود وغيرها ؛ لأمهم يرحمون إليه ؛ كأبي عرو بن العلاء وعامم ابن أبي النّجود وغيرها ؛ لأمهم يرحمون إليه ؛ كأبي عرو بن العلاء وعامم ابن أبي النّجود وغيرها ؛ لأمهم يرحمون إليه أبي عبد الرحن الشّلَيّ القاري ،

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ تَعَامَلُ ﴾ .

وأبو هبد الرحمن كان تلميذه ، وعنه أخذ القرآن ؛ فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهى إليه أيضاً ، مثل كثير مما سبق .

...

وأمّا الرأى والتدبير فكان من أسد الناس رأبًا ، وأصعبه تدبيراً ؛ وهو الذى أشار على عمر بن الخطاب لما عزم على أنْ يتوجه بنف إلى حرب الروم والنراس بما أشار . وهو الذى أشار على عيّان بأمور كان صلاحه فيها ، ولو قبلها لم يحدّث عليه ما حدث . وإنما قال أعداؤه ؛ لا رأى له ؛ لأنه كان متقيّداً بالشريمة لا يرى حلافها ، ولا يسل بما يقتضى الله بن تحريمه . وقد قال عليه السلام ؛ لولا الدين والنقى لمكنت أدهى العرب . وغيره من الخلفاء كان يسل بمقتضى ما يستصلحه و يستوفقه ؛ سواء أكان مطابقاً المشرع وغيره من الخلفاء كان يسل بمقتضى ما يستصلحه و يستوفقه ؛ سواء أكان مطابقاً المشرع أم لم يكن ؛ ولا ربب أنّ مَن يسل بما يؤدّى النه اجتهاده ، ولا يقف مع ضوابط وقيود يستم لأجلها بما يرى الصلاح فيه ، تسكون المواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب ، ومَن كان بمناف ذلك تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب ، ومَن

وأما السياسة فإنه كان شديد السياسة ، خشتاً في ذات الله ، لم يراقب ابن عمة في عمل كان ولا وإله ، والحرق قوماً بالنار، ونقض دار مَصْفَلة بن هُبَيرة ودار جرير بن عبد الله السّجل"، وقطع جاعة وصلب آخرين .

ومن جملة سياسته في حروبه أيام حلافتها لجل وصِفَين والنهروان، وفي أقل القليل منها مقْدَم ، فإن كل سائس في الدنيا لم يبلغ فعكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر بما قمل عليه السلام في هذه الحروب بيده وأحوانه .

فهذه هي خصائص البَشَر ومن أيام قد أوضعنا أنه فيها الإمام للتبع فعله ، و الرئيس للقنق أثره.

وما أقول في رجل تحبّه أهلُ الدّمة على تكذيبهم بالنبوء ، وتعظمه القلاسفة على معاندتهم لأهل لللّه ، وتُصورُرُ ملوك الفرنج والروم صورتَه في بيّمها وبيوت عباداتها ، حاملاً سيفًه ، مشتراً لحربه ، وتصوار ملوك النزك واقد يُسلم صورته على أسيافها اكان على سيف إلب سيف إلب سيف إلب ميف عند الدولة صورته ، وكان على سيف إلب أرسلان وابنه مككشاه صورته ، كأنهم يتفالمون به النصر والغلقر "

وما أقولُ في رجل أحب كل واحد أن يتسكّر به ، وود كل أحد أن يتجل ويتحسن بالانتساب إليه ؛ حتى الفنواة التي أحسن ماقيل في حدها ألا تستحسن من نفسك مانستقبحه من غيرك ، فإن أربابها نسبوا أنفسهم إليه ، وصنفوا في ذلك كتبا ، وجعلوا لذلك إسنادا أمهو وإليه ، وقعروه عليه ، وسَمّو ، سيّد القنيان ، وعضلوا مذهبهم إليه بالبيت للشهور الروى ، أنه سُمِهم من السياء بوم أحد :

لا سيف إلا ذو الفَقَحِ أَنْ إِلَّا عَلَى

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيداليطب و وشيخ قريش ، ورئيس كه ، قالوا؛ قل أن يسود فقير وساد أبو طالب وهو خفير لا مال له ، وكانت قريش تسميه الشيخ . وفي حديث عفيف الكندي أن المارات النبي صلى الله عليه وآله يسلّى في مبدأ الله هوة ، ومنه غلام وامرأة ، قال : فقلت المباس : أي شيء هذا ؟ قال : هذا ابن أخي يزم أنّه رسول من الله إلى الناس ، ولم يتبعه على قوله إلا هذا الملام \_ وهو ابن أخي أيضاً \_ وهد الامرأة ، وهي زوجته \_ قال : فقلت : ما الذي تقولونه أنم ؟ قال : فنظر ما يضل الله عليه وآله عليه والله عليه السلام وها كيراً ، ومنعه من مشركي قريش ، واتي لأجله عَنَدًا عظها، وقاسي بلاء شديدا ، وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاه في الخبراً في لما توفّى أبو طالب أوجي بلاء شديدا ، وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاه في الخبراً في لما توفّى أبو طالب أوجي اله عليه السلام وقيل له : اخرج منها ، فقد مات ناصرك .

وله مع شرف هذه الأمو"ة أن " ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جسفو ذو الجناحين ، الذي قال له رسول صلى الله عليه وآله : «أشبَهْتَ خَلْق وخُلُقَى »، فمر" بمجل

<sup>(</sup>١) الحير في أسد الناية ٣ : ١٤٤ مع اختلاب في الرواية .

فرحاً ؛ وزوجته سهدة نساء العالمين ، وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة ؛ فآباؤه آباء رسول الله ، وأمهاته أمهات رسول الله ، وهو مسوط بلحمه ودمه ، لم يفارقه منذ خلق اللهآدم ، إلى أن مات عبدالطلب بين الأخوين عبد الله وأبي طالب ؛ وأمّهما واحدة ، فكان منهما سيّدًا الذاس ؛ هذا الأول وهذا التالى ، وهد. المذر وهذا المادى !

وما أقول في رجل سَبَق الناس إلى الهدى ، وآمن ناقة وعبدًه وكلّ من في الأرض يعبد الحجر ، ويحجد الخالق ؛ لم يسيقُه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كلّ خبر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله .

ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه عنيه السلام أو لالناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله إيماناً به، ولم يحالف في ذلك الالالاتين وقد قال هو عليه السلام: أنا الصديق الأكر؛ وأنا العاروق الأول ، أسلسة قبل أحلام الناس ، وصليت قبل صلاتهم ، ومن وقف على كتب أسحاب الجديث تحقق ذلك وعله واصحاً . وإليه ذهب الواقدي وان جرير الطنري ، وهو القول الذي رجعة وتقره صاحب كتاب " الاستيماب ، " (الاستيماب ، " الاستيماب ، " المقدم والله الموقيق " المؤلف الم

<sup>(</sup>١) الاستيمات لابن عند البر التمرى القرطي ٢٥٧٠٠ .

<sup>(</sup>۳) واطر ترجته وأخاره أيضا في أسد آمانة : ۱۹-۱۰ والاستيمات ۳ : ۱۹۹ – ۱۹۹ والاستيمات ۲ : ۱۹۹ – ۱۹۹ والربح و الربح الإسلام الدهي ۲ : ۱۹۹ – ۱۹۹ و والربح و تاريخ الإسلام الدهي ۲ : ۱۹۹ – ۱۹۹ و والربح و تاريخ الإسلام الدهي ۱۹۳ – ۱۹۹ و والربخ المسلمي ۲ : ۱۹۹ و والمنظ ۱ : ۱۹ – ۱۹۹ و و درب النهذيب ۲ : ۱۹۳ و و ۱۹۹ و و درب النهذيب ۱۹ : ۱۹۹ و و ۱۹۹ و و ۱۹۹ و و درب النهذيب ۱۹ : ۱۹۹ و و درب النهذيب ۲ : ۱۹۹ و و درب النهذيب ۱۹۹ و ۱۹۹

## القول فی نسّب!لرضی أبی انحیــــن رحمالله وذکرطُرَفسیه من خصا نِصهُ وَمناقبه

هو أبو الحسن محد ن أبى أحد الحسين من موسى من محد بن موسى من إبراهيم ابن موسى بن جمعر الصادق عليه السلام . مولده سنة قسع وخمسين وثليّائة .

وكان أبوه النقيب أبو أحمد حليل لفدر ، عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بُوّيه ،ولُقب بالطاهر ذي الماقب، وخاطبه سهاء الدولة أبو نصر منبو به بالطّاهر الأوحد، وولى نقابة الطالبيّين خس دفعات، ومات وهو متقلّدها بعد أن حالفته الامراض، وذهب مصره ، وتوفّق عن سبع و تدمين سنة ، فإن أنوكت كان في سنة أربع وثلبًا لله ، وتوفّق سنة أربعائة ، وتوفّق سنة أربعائة ، وقد ذكر ابعه الرض أبو للطبيئ كيا عمره في قصيدته التي رثاه مها ، وأولها :

وَتَمَمَّنُكَ عَالِيسِةُ الربيحَ الْمُوْعَلِمِ مِنْ الْمَاعِ الْمُرْزِعِ (1) مَنْمُ وَتَسَعُونُ الْعَبْلُنَ الله السِلْمَ الْمُرْزِعِ الْمُعْمَ وَالْمُعْمِ الْمُرْزِعِ الْمُرْزِعِ الْمُعْمِ الْمُرْدِعِ الْمُرْدِعِ الْمُرْدِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

ودفن النقيب أبو أحمد أولا في داره ، ثم نقل منها إلى مشهد الحسين عليه السلام ، وهو الذي كان السفير بين الخلفاء وبين المنوك من بني بُو يموالأمراء من بني خمدان وغيره وكان مبارك الفراة ميسون النقيبة ، تهيباً نبيلا ؛ ماشرع في إصلاح أمر فاسد

<sup>(</sup>١) ديوانه ۽ لوحه ١٩٥٠ . (٢) الأرمُ ۽ الدهن ۽

<sup>(</sup>٣) عبل الدئب: معى مسرعا واصطرب و عدوه .

إلا وصَلَح على يديه ، وانتظم بحسن سفارته ، وبركة هِمته ، وحسن تدبيره ووساطته ، ولاستعظام عَضُد الدولة أمر مبوامثلاه هدره وعيمه به حين قدم العراق ما (المنجنس عليه وخمله إلى القلمة بفارس ؟ فلم يزل بهما إلى أن مات عضد الدولة ، فأطلقه شرف الدولة أبو القوارس شيرذيل بن عضد الدولة ، واستصحبه في جملته حيث قدم إلى بنداده وملك المفشرة . ولما توفّى عضد الدولة بهنداد كان هم الرضى أبى الحسن أربع عشرة سنة ، فكتب إلى أبيه وهو معتقل بالقلمة بشيراز :

أَبِلْهِا عَنَى الحسين الْوَكَا انْ ذَا الطود بَعَدُ عَهِدِكَ سَاخَ (٢) والشّياب الذي اصطلبت لظام مَكَنَتُ ضوءه الخطوب فَبَا فَا (الفّينِينَ الّذِي تَذَرَع طول النّسَاء مَكَنَتُ ضوءه الخطوب فَبَاغاً (١) والفّينِينَ الّذِي تَذَرَع طول النّسَاء أَوْضِ خوى به الرّدَى وأَفَاغاً (١) إنْ بَرِدُ موردَ القذي وهو راض ما كالكرع الزلال النقساء (١) والنُقاب الشّنواء أهبطهستا النّسِينَ وقع أَرْعَتِ النجوم صِماعًا (١) أعبلتهست اللنون عنا ولكن حلفت في ديارنا أفراخسا وعلى ذاك فالرمات بهم عاد وَعُلاماً من بعد ما كان شاخا وأمّ الرض أبي الحسن الناصر الأمم على وام الرض أبي الحسن الناصر الأمم على صاحب الله يلم ، وهو أبو عمد الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على ابن أبي طائب عليهم السلام . شيخ الطالبين وعالمهم وزاهده ، وأدبهم وشاعره ،

<sup>(</sup>١) با ما سنرية ،

<sup>(</sup>٢) لرحة ١٨٢ ء والألوك : الرسالة -

<sup>(</sup>٣) باخ : سكن وفتر ،

 <sup>(3)</sup> التمنيق ق الأصل ؛ التبعل المسكرم لا يؤذى لسكرات على أعله ولا يرك .

 <sup>(</sup>ه) الثقاخ : البارد السنب الساق .

 <sup>(</sup>٦) الشفواء من وصف المثاب ؟ قبل لها دلك لفضل في متقارها الأهلى على الأسفل . والتبق : حرف من حروف الجبل .

<sup>(</sup>٧) تشكلة من ا ، ج ،

مَلِكَ بِلَادَ الدَّبِهِ وَالْجَمِّلُ ، وَيَلَقِّبُ بِالنَّاسُرِ قَامَقُ ، جَرَثُ له حَرُوبِ عَظَيمة مع السامائية ، وتوفَّى بِمُلَبِرِسْتَانَ سَنَةَ أَرْبِعُوثُلا ثَمَانَة ، وَسَنَّهُ تَسْعُوسِبِمُونَ سَنَةً . وَانْقَصْبُ فِي مَنْصِبِهِ الْحُسَنَ ابن القاسم بن الحسين الحسَق ؛ ويلقب بالداعي إلى الحق .

وهي أمَّ أُخيه أبي القاسم على المرتضى أيضًا .

وحفظ الرضى رحه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة في مدة يسيرة، وعَرَفَ من الفقه والقرائمن طرَفًا قوبًا . وكان رحمه الله عالما أدبيًا ، وشاعراً مُفاقاً ، فصيح النظم وضغ الألقاظ ، فادراً على القريص ، متصر ما في فنونه ؛ إن قَصَد الرقيمة في النسيب أنى بالمجتب المُعجاب ، وإن أراد الفخامة وجزالة الألقاظ في المدح وغيره (١) أنى بما لا يشق فيه خباره، وإن قسد في المراقي جاء سابقًا والشعراء منفطع أنتاسها على أثره . وكان مع هذا مترسيًا لا كتابة قوية . وكان منه هذا مترسيًا لا كتابة قوية . وكان منبعًا شريف الناس ، عالى المهمة ، ماترما(١) بالدين وقوانينه ، فأ كتابة قوية . وكان منبعًا شريف الناس ، عالى المهمة ، ماترما(١) بالدين وقوانينه ، ولم يقبل من أحد صلة ولا جائزة، حتى إنه ويجه إليت أبيه إو يناهيك بذلك شرف نفس ، وشدة فلك من أحد صلة ولا جائزة، حتى إنه وجهدوا على قبوله صلاتهم فل يَغْبَل .

وكان يرضى بالإكرام وصيانة الجانب وإعراز الأنباع والأسحاب . وكان الطائع (1) أكثرَ ميلا إليه من القادر (٥) ؛ وكان هو أشد حبًا وأكثر ولاء الطائع منه القادر ؛وهو القائل القادر في قصيدته التي مدحه بها ، منها :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ا

<sup>(</sup>٧) ب ۽ ڄ : د مستثرما ۽ وما آڻيته هن ۽

 <sup>(</sup>٣) الناف ، من ظف تحد عن الديء بناهها ظفاً : منها ما إليه أبيل.

 <sup>(</sup>٤) مو أبو يكر عبد السكريم السالم لأمر الله ؟ يويم الملائة له سنة ٣٦٣؟ ثم حلم ، وقبض عليمه الدينمسنة ٣٩٠ ، ويويم لأخيه القادر ؟ غبل إليه السالم، ويق عنده إلى أن تهل سنة ٣٩٠ . السنرى : ٤ ٩٠ ، وإن الأثير حوادث ٣٨١ .

 <sup>(</sup>ه) هو أبو الباس أحد بن إسماق بن اللندر ، للروف بالنادر ؛ يوبع أ، بالملافة بعد خلع أغيه ؟
 وتول سنة ٢٧٤ - القفرى ٢٠٤ ،

عَطَفُ أَسْرِ المؤمنين كَإِنْ فَي دَوْسَةِ الْعَلْمَاءِ لَا نَتَفَرَقُ (١٠) ماييننا بوم الفَخارِ تفارت أبداً كِلانا في المسالِي مُعْرِقُ إلا اطلاقة شَرَفطك فإلَـنِي (١٠) أنا عاطِل منها واثت مطوق فيقال: إن القادر قال له : على رغم أنف الشريف!

وذكر الشيخ أبو الفرج بن النجوزي في التاريخ في وقاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ابن أحد بن محد الطبري الفقيه المالكي ، قال : كان شيخ الشهود المعاليين بيفداد ومتقد من وسم الحديث الكثير ، وكان كربيًا مُفْضِلاً على أهل العلم ، قال : وعليه قرأ الشريف الرضي رحه الله القرآن وهو شاب حدّث [ السن ] (٢٠) ، فقال له يوماً : أبها الشريف ، أبن مقامك؟ قال : في دار أبي بهاب نحوال (١٠) ، فقال : مثلك لا يقيم بدار أبيه قد تحلّتُك دارى بالسكوخ ، المعروف بدار البي بهاب عوال نمي من قبو لهاوقال له : لمأقبل من أبي قط شيئا ، فقيلها (١٠) بن حقى عقول المنظم من حق أبيك عليك ؛ لأبي حققاتك من أبي قط شيئا ، فقيلها (١٠) . من شيئها الله المنظم من حق أبيك عليك ؛ لأبي حققاتك من حق أبيك عليك ؛ لأبي حققاتك من حق أبيك عليك ؛ لأبي حققاتك

وكان الرضى لملوهمته تنازعه نفُ <sup>(۱)</sup> إلى أمور عطيمة يجيش بها خاطره ،وينطِمُها في شعره ، ولا يجد من الدهر <sup>(۱)</sup> عليها مساعدة ، فيذوب كداً ، ويغنى وجدًا ، حتى توفّى ولم يبلغ فَرَضًا .

فَن ذَلِكَ قُولُهُ :

مَا أَنَا لِلْمُلَيَّاء إلى لم يَكُن مِن وَلَدِي مَا كَانَ مِن وَالِدِي (١٠) وَلَا يَكُن مِن وَالِدِي (١٠) وَلا مَشَت بِي الخيلُ إنْ لم أَطأ مرر مَ هـ ذَا الأَصْيَدِ للساحدِ (١٠)

<sup>(</sup>٣) الديوان : « ميرتك و إلى ٣ .

<sup>(</sup>۱) هيوانه ۽ لوحة ١٠

<sup>(</sup>۲) **تىگلە**س ا

<sup>(</sup>٤) بات عول ، بشمالم وفتح الحام والتديد الوار ولام :علة كيرة مرعال بساد ؟ كانت متصلة بالكرح .

 <sup>(</sup>a) المنظم (حوادث سنة ٣٩٣).
 (٦) اناه في ه ، وما أثبته ص ب .

<sup>(</sup>٧) ( : د ق الدهر ه ؛ وب أثبته عن ص ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَا يُوحَةً ٩٩ -

 <sup>(</sup>٩) ديوانه : ه الأغلب اللاحد ع .

## ربته ترة :

يَعْلَفُو إِنَّ النَّقْعُ أَحْيَانًا وَيُحْتَفِينِي (١) مَنَّى ترابي مُشيعًا في أوا يُلهمُ إسب فيالنقع أحياناً ويُبدِّين [27] [كَتَنْظُرُ أَنَّى مُثِيحًا فِي أُواثُلُهِـا لا تسرفوني ً إلا بالطُّعسان وقَدُ أضعى لِتَأْمِي مَنْصُوبًا بِيرِ نَنِي ٣٠

ومته قولة. يعنى نفسه: :

وللَّظنُّ في بعض المواطن غَمدُ ارْ (١) فواعَجَبامها يَظُنُّ عمسهـ ﴿ ومِنْ دون مايرجو القدُّرُ أَقدار بؤتل أنَّ للك َ طوع ُ بمينه <sup>(۵)</sup> لها طُرَدٌ فوق الجبين وإطرارُ لئن هو أعنى للحسلانة لِلَّهُ بفني النساس شُعرٌ خاملون وشُعّارُ (٢) ورام العلا بالشُّعر والشُّعر دائباً ﴿ وإنى أرى زنداً تواتر قَدَّتُهُ ﴿ مِنْ وَيُوتِهُكُ مِوماً أَنَّ تَسْكُونَ لَهُ نَارُ ۗ ومنه قوله(۲)

لا مَمْ قُلْنِي بِرُ مُوبِ النَّلَا ﴿ يَوْمَا وَلا أَبُّكُ بَدِي بِالنَّمَاحِ (١)

(١) ديوانه من ٣٧ هـ . ( مطمة تخمه الأحيار ) ، من تعليدة يذكر فيها القمض على المذائع تقهو يصف غروجه من الدار سليا ، وأنه حين أحس بالأمر بادر ونزل دميلة ، وعلوم من علوم من النشأة والأشراف والصهود ، المتهموا وأخذت الإيهم . ومطعها :

لَوَاعِجُ ٱلشُّونَ تَخطيهم وَتُصِّيبِينَ وَٱلْأَوْمُ فِي ٱلْخُبُّ يَمْهَاهُمْ وَيُشْرِينِي وَلَوْ لَقُوا بَعْضَ مَا أَلْقَى نَفِينَ ۚ بِهِمْ ۚ لَٰكِنَهُمْ سَلِمُوا مِمَّا

(٢) عدًا البيت لم يذكر في الأصول؟ وحو في المعلومة للصرية والحيوان .

(٣) الديوان : ه إذا ه .

(٤) ديوانه ۽ لوحة ٢١٤ ؟ وروايت : « غرار ٢ ۽ وق ا : ﴿ بِسَنِ الْوَاسَمِ ٢ .

(٦) شمر : جم أشعر ، وهو كثير الثمر طويله . (ه) الديوان : و يقدر أن الثقام ،

(٧) ديواله ، لوحة ١٨٤من قصيدة أولها :

نَهْمُ مُ مِنْ اللَّهُ عَوَالِي ٱلرَّمَاحِ ۚ إِلَى ٱلْوَغَى قَنْدَلَ كُمُومِ ٱلصَّبَاحِ (٨) الديوان ۽ د ولا بل يدي ه .

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال النساني <sup>(1)</sup> الكانب له صديقاً ، وبينهما أحمة الأدب ووشائجه ، ومراسلات <sup>(1)</sup> ومكانيات بالشعر ، فكتب الصابى إلى الرضى في هذا النبط :

أَمَّا حَسَنِ لَى فَى الرَّجَالِ فِرَّأَسَةً لَيُوَدُّتُ مِنْهَا أَن تَقُولُ فَتَصَـدُقَا (')
وَقَدْ خَبْرَتْسِي هَنْكَ أَمِّكَ مَاجِدٌ لَتَقَرْقَ إِلَى العَلَيَاءِ أَبْدَدَ مُرْتَقَى (')
فوفَيْتُك التعظيمَ قَبْلَ أُوانِه وقلتُ :أطال الله السِّد البَقَـا

(١) الناي : جع ظبة ؛ وهو حد البيف ،

(۱) ديوان الرمي، لوحة ١٩٤،

<sup>(</sup>٧) مو أبو إسماق السابي ، ساحب الرسائل المعمورة ، كان كانب الإنشاء بنداد عن المثلفة ، وعن عز الدولة عز الدولة بغيار بن سنز الدولة بن بويه الديلي ؟ وكان سابقيا متشددا في دينه ، وجهد عليه عز الدولة أن يسلم فلم ينسل ؟ ولسكنه كان يصوم شهر رمضان مع المسلمين ، ويحفظ التراكز السكريم أحس حفظ ، ويستعمله في وسائله ؟ ولما مات والد التعريف بتصيدته الدالية للدمهوره :

أَرَأَيْتَ مَنْ حَسَسُوا عَلَى ٱلْأَعْوَادِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ خَهَا ضِياَهِ ٱلنَّادِى وهاب الناس ق هك لكونه شريعا يرثى صابتا ؟ فغال : إنما رئيت نصله ، تول سنة ٢٨٤ . ( ابن خلكان ١ : ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ب : د وينهما مراسلات ٥.

<sup>(</sup>a) الديوان : « من الطباء » .

وأَضَرَّتُ منه لفظة لم أَبُحُ بهـــا إلى أن أرى إطهارهـــا لِيَ مَطْلَقاً فإن مِتْ أو إن عشتُ فاذكر يشارنى وأوحِب بهـــاحَقًا عليك محققًا وكن ل في الأولاد والأهل حافظًا إذا ما اطمأنَّ الجنبُ في مَضْجَمِ الْبَقاً

فَكُتُبِ إِلَيْهِ الرَضَىُّ جَوَابًا عَنْ ذَلْكُ فَصِيدَةٌ ، أُولِمًا :

سَنَنَتَ لِمُسَدَّا الرَّمَعَ غَرَّبًا مُدَلَّقًا ﴿ وَأَجْرَيْتَ فِي ذَا النَّهِندُوانَ رَوْفَقًا <sup>(1)</sup> وَسُومَتَ ذَا الطَّرِفَ الجُوادَ وإنَّمَا <sup>(1)</sup> ﴿ شَرَعْتَ لَهُ نَهْجًا فَغَبَّ وَأَهْنَقسا

وهى قصيدة طويلة ثابتة فى ديوانه ، يَمِدُ فِهَاهَ ، ويَمِدُ الصابي أيضاً بيلوغ آماله ، إن ساعد الدهر وتم الرام . وهذه الأبيات أنكرها الصابي لما شاعت ، وقال: إنى هملها فى أبى الحس على من عبدالمزيز بن حاجب النّهاؤي كاتب الطائع ؛ وما كان الأمر "كما ادّعاد؛ ولكنه خاف على نف. .

م المرابع الروام المرابع

وذَكر أبو الحسن الصابى (٢٠ وابئه غرس النصة عمد فى تاريحهما أنّ القادِر بالله عقد علما أحصر فيه الطاهر أبا أحد للوسوى وابنه أبا القاسم المرتضى وجاعة من القضاة والشهود والعقباء ، وأبرز إليهم أبيات الرضيّ أبى الحسن التي أولها :

مَامُفَامِي عَلَى ٱلْهُوَّانِ وَعِنْدِي مِقُولٌ صَارِمٌ وَأَنْفُ خَيِّيُ (1) وَإِنْفُ خَيِّيُ (1) وَإِنْفُ خَيْقُ وَإِنَّا مُعَلِّقٌ بِي عَنِ السَّيْسِ مِ كَا زَاغٌ طَائِرٍ وَخَيْقُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ديوانه ۽ لوحة ١٩٤ . (٢)-الطرف : القرس الأصيل .

<sup>(</sup>٣) هو علال بن الحس بن إبراهيم الصابى و حدد أبى إسحاق الصابى . ذكر صاحب كشف الشادن ٩٩٠ أن تابت بن قرة التحابى كتب تاريحاس سنة ٩٩٠ إلى سنة ٣٦٠ ؛ وذبه ابن أخته علال ابن عسن الصابى و والتهي إلى سنة ٤٤٧ ، وذبه وفيه غرس النصة عمد بن علال ، ولم يتم .
(٤) ديواله ٤٤٩ ( مطبعة تحبة الأخبار ) .

أَخِلُ الضَّمِ فَى بلادِ الأعادى() وبمسرّ الخليف أَلْمَالِي فَيُ مَنْ أَبُوهِ أَبِي ومولاهِ مولاً مَنَ إِذَا ضَامِنِي البعيدُ الْقَصِيُّ لَمَنَ عَرْقِي بِيرَقِهِ سَيْسِدًا النَّاسِ جِيمًا : عُسَسِدٌ وعَلِيُّ

وقال القادر للنقيب أبى أحمد : قل لولدك محمد : أيُّ هو ان قد أقام عليمه عندنا ا وأَيُّ ضَيْمٍ ۚ لَتِيَّ من جهتنا [ وأَى ذَلَ أَصَابِه فِي مُلَـكَتنا <sup>(٢)</sup> [ وما الذي بسل معه صاحبُ مصر فو مضى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من صنيعنا ٢<sup>٢٦</sup> ألم نولَّه النَّهَابة األم نولَّه المظالم ! ألم نستخلفُه على الحرّمين والحجارُ وجعلناه أميرَ الخجِيجِ ! فهلَ كان يحمُّل له منصاحب مصر أكثرُمن هذا ! مانظلته كان يكون\_لو حصل عندم\_ إلا واحداً من أبناء الطالبيّين بمصر . فقال النقيب أبو أحد: أمَّا هذا الشَّعِرِ فَتِنَا لم نسمه منه ، ولارأيناه بخطَّه، ولايبعد أَنْ يَكُونَ بِمِضُ أَعِدَانُهُ تَحَلَّهُ إِياهِ ؛ وَعَزَّاهُ إِلَيهُ ، فِقَالَ القَادِر : إِنْ كَان كذلك؛ قال كتب الآن عضراً يتضنَّن القُدُّح فَيراً نبابٍ ولأنْ بعير ، ويكنب عمد خطَّه فيه . فكُتب (١) محضراً بذلك ، شَهِد فيه جميعٌ مَنْ حضر المجلس؛منهمالنقيب أبو أحمد وابنه المرتضَى ، وُحِيلِ الْحَصْرِ إِلَى الرَضَى ۖ لَيْكُتُبِ خَطَّهُ قَيْهُ ، خَلَهُ أَبُوهُ وَأَخُوهُ ، فَامْتُنْعُ من مُتَطّر (\*\* خطَّه ، وقال : لا أكتب، وأخاف دعاة صاحب مصر ،وأنكر الشعر ، وكُتُبُ خطَّه ، وأقسم فيمة أنه ليس بشمره ؛ وأنه لا يعرفه . فأجبره أبوه على أن يكتب <sup>(١)</sup> خطّه في المحضر ، فلم يغمل ، وقال : أخافُ دعاةً للصريين وغِيلتَهم لى ، فإنهم معروفونَ بذلك ، فقال أبوه : ياعجباه 1 أتخافُ مَنْ بينك وبينه سَمَانَة فرسخ ، ولا تخاف مَنْ بينك وبينسه مائة ذراع ا وحلف ألَّا يَكُلُمه ؛ وَكَذَلِكُ لَلرَّنَّفَى ، فَعَلَا ذَلَكُ تَقَيَّةً وَخُوفًا مِنَ القادر ،

 <sup>(</sup>١) الديوان : « ألبس الله ق ديار الأعادى » .

<sup>(</sup>۷) به دونی ملکتا ۵۰ (۷) به دو شیعتا ۵۰

<sup>(</sup>٤) بد: « فكت عضى » ، بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>ه) پ: د تيملي ». (٦) پ: د يسطر » ه

وتسكيناً له . ولما انتهى الأمر إلى الفادر سكت على حود أضمره ، وبعد ذلك بأيام سَرَّفه عن النّقابة ، وولاها عمد بن عمر النّهرساسيّ (١) .

...

وقرأت مخطّ محمد من إدريس الحلق الفقيه الإمامي وقال: حكى أبو حامداً همد بن محمد الإسفر اليدي الفقيه الشافعي ، قال : كنتُ يوماً عند خفر الملك أبى غالب محمد من خلف وزير بهاء الدواة ، وابنه سلطان الدولة ، فدحل عليه الرضي أبو الحسن ، فأعظمه وأجله ورفع من منزلته ، وخلى ما كان بهده من الرقوع والقصص ، وأقبل عليه بحادثه إلى أن المصرف ، ثم دخل بصد ذلك الرضي أبو القاسم رحمه الله ؟ فل يعظمه ذلك التعظيم ، والا اكرمه ذلك الإكرام، وتناعل عنه مرقاع يُغيروها ، وتوقيعات يُوقع بها، فحلس قليلاً وسأله أمراً فقضاه ، ثم انصرف ،

قال أبو حامد : فتقد من إليه وقبت له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضى هو الفقيه المتكلم صاحب العنون، وهو الأمثل والأفضل منهما ؛ وإعا أبو الحسن شاعر. قال : فقال لما أذا انصرف الناس وخلا المجلس أجبتك عن هذه للسأة .

قال: وكنت مجيمًا على الانصراف، نجاء في أمر لم يكن في الحساب، فدعت السرورة إلى ملازمة المجلس إلى أن تقو من الناس واحداً فواحداً ، فلما لم يبق إلا غلمائه وحجّابه ، دعا بالعلمام ، فلما أكلنا وغسل بدبه وانصرف عنه أكثر غلمانه ، ولم يبق عنده غيرى قال خلام بعات الكتابين الذين دفعهما إليك منذ أيام، وأمرتك أن تجعلهما في الشّفط (٢٠ كلفلاني . فأحضر عا، فقال : هذا كتاب الرضي ، اتصل بي أنه قد وقد له وقد ، فأنفذت إليه المناب الرضي ، اتصل بي أنه قد وقد له وقد ، فأنفذت إليه المناب الرضي ، فقد جرث العادة أن يحيل الأصدقاء

<sup>(</sup>٩) الهرسايسي مصوب إلى تهرسايس ۽ فوق واسط ييوم ( يافوت ) -

<sup>(</sup>٧) السفط بالتعربات ، كالجوالق .

إلى أخِلاَئهم وذوى مودَّتهم مثل هذا في مثل هذه الحال ؛ فردَها وكتب إلى هذا الكتاب فاقرأه . قال : فقرأته ، وهو اعتدار عن الرد ، وفي ُحلته ؛ إنّما أهل بيت لا نطلع على أحوالنا قابلة غريبة ؛ وإنما مجائزنا يتولّين هذا الأمر من نسائنا ، ولسن ممّن يأخذن أجرة ، ولا يقبلن صِلَة ؛ قال : فهذا هذا ا

وأما المرتفى فإنناكنا قد وزّعنا وقسطنا على الأملاك بمادوريا تقسيطاً مصرفه في حَفّر فَوْعة النهر المروف بنهر عيسى، فأصاب مندكاً الشريف المرتفى بالناحية المروفة بالد اهرية من التقسيط عشرون حرصاً ، كَتَنّها دينار واحد ، قد كتب إلى معذ أيام في عذا المنى عذا الكتاب ، فاقرأه . فقرأته ؛ وهو أكثر من مائة سَطّر ، يتضيّن من الخصوع والخشوع والخشوع والحرام الذكورة عن أملاكه المشار إليها ما يعلول شرحه ،

قال غر الملك : فأيتُهما ترى أولَى بالتَمطيم والتَبعيل؟ هذا العالم المتكلّم الفقيه الأوحد ونفت هذه النفس، أم ذلك الذي لم يُشْهَرُ إلا بالشعر خاصة، ونفت تلك النفس! فقلت: وفق الله تعالى سيدًنا الوزير، فما زال موفقاً ! والله ماوضع سيدنا الوزير الأمر إلا في موضعه ولا أحله إلا في عقد . وقت فانصرفت .

...

وتوفّى الرضي رحمه الله فى المحرم من سنة أربع وأربعائة ، وحضر الوزير غمُّ لللك وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جنازته والصلاة عليه، ودفن فى داره بمسجدالأنهاريين بالكرّخ، ومضى أحود للرتفتى من جَرّعه عليه إلى مشهد موسى بن جفر عليهما السلام؟ لأنه لم يستطع أن ينظر إلى تابوته ودفنه ، وصلى عليه نحرُ الملك أبو غالب، ومصى بنفسه آخر الهار إلى أخيه المرتفى بالمشهد الشريف السكاظمى ، فألزمه بالمورد إلى داره.

وعارثاه به أخوه المرتضى الأبيات المشهورة التي من جالها(١) :

ووددت أو ذهبت على براسي (۲) فحسوتُها في بعض ما أما حَاسَ لم كِنْنَها مُعْلِلِ وطولُ مِكاسَى وارب عُشِ طالَ الأدناسِ ا

باللو جال لِفَجْمَة بِ جَذَمَتُ بِدَى مازلتُ آبَى وِرْدَها حتى أَنَتُ (٢) ومَطَلْنُهَا زَمِنًا فَلَمًّا صَمَّت فَهُ عُمْرِكُ مِن قصصيهِ طاهرٍ

...

وحدثى غار بن معد العلوى الموسوى رحمه الله ، قال : رأى للعبد أبو عبد الله عمله ابن النمان الفقية الإمام في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب عليه وهو في مسجده بالكراخ ، ومعها واداها : الحسن والحسين عليهما السلام ، صنيرين ، فسقتهما إليه ، وقالت له : حكمها التها . فانتبه متعجباً من ذلك ، علما تمالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرفيات إليه المسجد فاطمة بنت الناصر ، وحولها حواربها ، وبين يديها أبنا فيها الرفيات والمال الرقعي صعيرين ، فقام إليها وسم عليها ، فقالت له : أيها الشيخ ، هدان ولداى قد أحضر بهما لتعلمها الفقه ، فيكي أبو عبد الله وقمر عليها الله م وتولى تعليمها الفقه "، وأنم الله عليهما ، وقعح لهما من أبواب العلوم والفضائل مااشهر عنهما في آفاق الدنيا ؛ وهو باني ما بني الدهر (٥)

<sup>(</sup>١) ب: هالتي من جلة مرفيته ٤ ؛ وما أنبته عن (٠)

<sup>. 171 : 7 41&</sup>lt;sub>32</sub>2 (Y)

<sup>(</sup>٣) الديوان : ﴿ بَارَلْتَ أَحْدُرُ وَرَدُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ت

<sup>(</sup>ه) والطر ترحة الصريف الرسى أيصا في أخار المحمدين من التعرام ١٩٤٨ و ١٩٩٨ و وابداه الرواة عنداد ٢ : ١٩٤١ و والربح ابن الأثير ٧ : ٢٨٠ و والربح بغداد ٢ : ١٩٤١ و والربح ابن الأثير ٧ : ٢٨٠ و والربح ابن كثير ١٩٤٣ و والربح ابن كثير ١٩٤٣ و والربح ابن كثير ١٩٤٣ و والربح ابن كثير ١٩٤١ و والربح ابن المحمد ١٩٤١ و والربح ابن المحمد ١٩٤١ و والربح الإن المحمد ١٩٤١ و والربح المحمد ١٩٤١ و والربح المحمد ١٩٤١ و والربح المحمد ١٩٤١ و والمحمد ١٩٤١ و المحمد ١٩٤١ و والمحمد ١٩٤١ و المحمد ١٩٤١ و المحمد ١٩٤١ و المحمد ١٩٤١ و المحمد المحمد

## القول في شرح خطب تنج البلاغة

قال الرضى رحمه الله :

## يسم ألله ألوجم ألوجيم

أمّا بعد تحديد الله الذي حمّل الحدّ نمنا لنمائه ، ومّماداً مِنْ مَلائه ، ووَسيلًا إلى جنانه ، وسَبّناً لزيادَه إحسانه ، والصّلاة على رسُوله نبى الرّحة ، وإمام الأنمة ، وسراج الأمّة ، المنتخب مِنْ طينة السكرام ، وسُلالة الحد الأقدّم ، ومَنفرس الفّخار المُدّرق ، وفرّع العلاء المُشر المورق ؛ وعلى أهل من مصابيح الطّلّم ، وعمتم الأمم ، ومّنار الدّين الواضيحة ، ومناقبل العَمّل الرّاجيعة في في المهم أجمين ، صَلَاةً تسكونُ إذا الم المُسترام ، وتُحدُر مَا الله المنظم ، وتُحدُر مَا الله وخرّى نَبُمْ سأطيع ، وكفاة تطيب المُسلوم في عيم ، ما أنار ( وقدر ما الله ) وخرى نَبُمْ سأطيع .

...

## الشيرج :

اعلم أنى لا أتمرض في هذا الشرح السكلام فيا قد فرغ منه أنمة المربية ، ولا لتفسير ما هو ظاهر مكشوف ؛ كا فعل القطف الراوندي ؛ فإنه شرع أولا في تفسير قوله : ه أمّا بعد ه ، ثم قال : هذا هو عصل الخطاب ، ثم ذكر ما معنى العصل ، وأطال فيه ، وقسه أقساماً ، بشرح ماقد فرّع له منه ، ثم شرح الشرح ، وكذلك أحذ بفسر قوله : ه من بلايه ، وقوله : ه إلى جِناً به ، وقوله : ه وسباً ، ، وقوله : ه المجد ، وقوله : ه المجد ، وقوله :

<sup>(</sup>۱) ا: احداً ا

<sup>(</sup> ۲ ـ ۲ ) مه : د ما أنار عجر سالهم ، وخوى تجم هانع به . وكدا ف مخطوطة النهج .

الأقدم » ، وهداكلة إطالة وتصبيع الرّمان من غير فائدة ؛ ولو أخذنا بشرح (١٠ مثل فلك لوجب أن نشرح لفظة و أمّا » المعتوحة ، وأنّ مذكر الفصل بينها وبين و إمّا » المكسورة ، ونذكر : هل المكسورة من حروف العطف أولا ؟ ففيه خلاف ، ونذكر هل المكسورة من حروف العطف أولا ؟ ففيه خلاف ، ونذكر هل المكسورة من حروف العطف أولا ؟ ففيه خلاف ، ونذكر هل المعتوحة مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفسر معنى قول الشاعر :

أَمَا خُرَاشَةَ أَمَّا كُنْتَ ذَا نَفْرِ ﴿ فَإِنْ قُومِي لَمْ ۚ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ ۗ (٢)

الفتح ؛ ونذكر تُمَدُّ علم ضُمَّت إذا قطعت عن الإضافة ؟ ولم فتحت ها هنا حيث أضيفت ؟ ونخرج عن المنى الذي قصداء من موضوع الكتاب إلى فنون أحرى قد أحكمها أربائها .

و ببتدى الآن فعقول : قال لى إسام بن أنهم الله في زماننا : هو الفيضار ، بكسر العاه ، قال : وهذا مما ينطّف الحاصة فيفتح بها الأهو بين جائز ، لأنه مصدر وقاخر » و وفاعل يحى ، مصدره على وفيال ، بالكسر لا عبر ، نحو : قاتلت قبالا ، و فازلت نزالا ، و خاصمت خصاما ، و كافحت كفاحا ، وصارعت سرائما وعندى أنه لا ببعد أن تكون الكلمة مفتوحة الفاه ، و تكون مصدر «فَحَر » لا مصدر «فاحر » ، فقد جاه مصدر الثلاثي \_ إذا كان عبده أو لامه حرف حلق على «فَسال » ، بالفتح ، نحو سَمَح سَماحا ، وذهب ذَها با اللهم إلا أن يُنقل ذلك عن شيخ أو كتاب موثوق به نقبلاً صريحاً ، فتزول الشبهة . والميسم : جم عيشة ، وهو ما يعتصم به ، والمار : الأعلام ، واحدها منارة ، بفتح الميم والمناز ، بعم مثقال ، وهو مقدار وَزُن الشيء ، تقول : مثقال حبّة ، ومثقال فيراط ، ومثقال دينار ؛ وليس كا تفله العامة أنه اسم للدينار خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفصل » ، ومثقال دينار ؛ وليس كا تفله العامة أنه اسم للدينار خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفصل » ، أي زنات الفضل ، وهذا من باب الاستمارة . وقوله .: « تكون إزاء لفضلهم » ، أي مقابلة له . ومكافأة ، بالمهز ، من كافأته أي خاريته ، وكفاء ، بالمهز والمد ، أي نظيراً .

<sup>(</sup>۱) كذا ف ج ، وهو العبوب ، وفي فل الأسول : « لعرج » .

<sup>(</sup>٧) البهت لعباس بن مرداس السلمي ، وأبو خراعة كية خلاف بن ندية ــ ( اللسان ٨ : ١٨٣ ) .

وخوى النجم ، أى سقط ، وطيئة الكرّم ؟ أصله ، وسلالة الجد فرعه ، والوّسِيل : جع وسيلة وهو ما يُنقرّب به ، ولو قال : « وسبيلا إلى جِنانه » لكان حسنا ، وإنما قصد الإغراب ، على أنا قد قرأ ناه كذلك فى بعض النسخ ، وقوله : « ومكافأة لعملهم » إن أراد أن يحملة قرينة « لفضلهم » كان مستقبّحاً عند من يريد البديم ، لأن الأولى ساكنة الأوسط ، والأخرى متحر كة الأوسط ، وأمنا من لا يقصد البديم كالكلام القديم فليس المستقبّح . وإن لم يُرد أن يحملها قرينة بل جعلها من حشو السجمة الثانية ، وجعل القرينة « وأصلهم » ، فهو جائز ، إلا أن السحمة الثانية تطول جدًا ، ولو قال عورض ه لمسلهم » ، « لفقلهم » لكان حسناً .

## قال الرضى رحمه الله :

فإنى كنتُ في عُنفوان البين و وَقَصَافَة العُصَن ، ابتدأتُ تأليف كتابٍ في خَصَافِمِ الأُمّة عليهم السلام ، يَشْتَولُ عَلَى بَحَاتِينَ أَحَبَارِهِم ، وجواهِر كَلاَمِهِم ، حَدَاني عَلَيْه غرض و كرتُه في صدر الكتاب ، وجعلته أمّام الكلام ، وفرغتُ من الخصاص التي تخمّن أمير للومنين عليا ، صلواتُ لقه عليه ، وعافتُ عن إتمام بقيّة الكتاب محاجزاتُ الأيّام ، و محاطلاتُ الرّبان ، وكنتُ قد مَوّبتُ ماخرج من ذلك أبواباً ، وفصّلته فصولا ، فإه في آخر ها فصلا يتضمن عامن ما نقل عنه عليه السلام ؛ من الكلام القصير ، في المواعظ والحيكم والأمثال والآداب ؛ دُونَ الخطب الطوبة ، والكتب البسوطة ؛ فاستحسن جاعة من الأحدة ا ما اشتمل عليه النصل المقدم ذكره ، مسجّبين بهدائيه ، ومنمجّبين من نواصِه ؛ وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب مجتوى على مُعْتَارِ ومواعظ وأدب ؛ علما أن ذلك بتعضن من تجانب البلاغة ، وهرائب المفصّاتة ، وجواهِر ومواعظ وأدب ؛ علما أن ذلك بتعضن من تجانب البلاغة ، وهرائب المفصّاتة ، وجواهِر المربية ، وثوافسوالكم الدينة والدُّنياوية ؛ مالا بوجدُ مجتماً في كلام ، ولا مجرع الأطراف المربية ، وثوافسوالكم الدينة والدُّنياوية ؛ مالا بوجدُ مجتماً في كلام ، ولا مجرع الأطراف

فى كتاب ؛ إذْ كَانَ أميرُ المؤمنين عليه السّلام مَشْرَع الْفَصَاحَة ومَورِدَها ، وعلى البّلاَعَة ومَو إليها ؛ ومنه عليه السلام ظهر مَسَكْنُونُها ، وعنه أخِذَتْ قوانينُها ، وعلى أمثليه خَذَا كُلّ قارِّل خطيب ، وبكلامِه استعان كُلَّ واعظ بليغ ؛ ومع ذَلك نقد سبّق وقعروا ، وتَقَدَّم وتأخروا ؛ لأن كلامه عليه السلام السكلامُ الذي عليه سُعةٌ من المل الإلهى ، وفيه عَبقةٌ من الكلام النبوى .

...

## الشيرج :

مُنفوان السن : أو لها. و عاجزات الأيم : عانماتها ، و عاطلات الزمان بمدافعاته . وقوله : همستبين عم قال : و ه متعجبين عم فره معجبين عمن قولك : أعجب فلان برأيه وبنفسه فهو معجب سهما ، والأمر العجب والعم ؛ ولا يكون ذلك إلا في المستحسن و ه متعجبين عمن قولك : تعجبت في المراب والامراب العبد المراب ومراده ها التهوال والاستفراب ؛ ومن ذلك قول أي عمن و يُتَهوا لمنه و يستفرب ؛ ومراده ها التهوال والاستفراب ؛ ومن ذلك قول أي عمام :

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١ : ١١٥ ؟ مطلح قصيدة عدح فيها الحسن بن سهل . المحلس ، من قولهم : أحلس رأسه
 إذا صار فيه بياس وسواد . والفصب : جم قصة ؟ وهي خصلة من الشعر تميسل كهيئة القصبة الدليقة .
 ( من شرح الديوان ) .

# ولو قال عِوضَ ﴿ اللَّمُ الْإِلْهِي ۚ ﴾ : ﴿ الكتابِ الْإِلْهِي ۚ ﴾ لـكان أحسن .

...

### قال الرضى" رحمه الله :

فَاجَبَتُهُم إِلَى الابتداء بِذَهِكَ ، عالمًا مِه فيه من عَطِيمِ النَّفُعِ ، وَمَنْشُورِ اللَّهِ مُن وَمَذْخُورِ الأَجْرِ ، واعتملت به إن أَنَيْن مِن عظم قَدْر أَمِر المؤمنين عليه السَّلاَمُ في هذه الْفَضِيلة ، مُعَافَة إلى الحَاسِ الله ثِرَة ، والعَصائل الجَّة ، وأنه النَّوَدَ ببلوغ فا يَبْها عن جَمِيعِ السَّلَفِ اللَّوْ لِينَ ، الَّذِين إِنَّمَا بُوثَوَ عَمْهُمْ مِنْهَا القليلُ النَّادِرُ ، والشَّاذَ الشَّارِدُ ؛ فأمّا كلامُه عليه السَّلام فهو البَحْرُ الذي لا بُسَاجِل ، والجَمِّ الذي لا يُحَافَل ، وأردَّتُ أَن يسوع إلى الْمَثْلُ في الاعتصار به صلوات القُديمية بقول الفَرَزُدَق :

أُولِيْكَ آلَانَى فَجِئْمِينَ عَثْلِيهِ ﴿ إِنَّا لِحَمَّتُنَا بَاجَرِيرُ الْمُجَامِعُ

ا خياني الحاسان

التيارع :

الحاسن الدّ ثِرَة : الكنيرة ، مال دَ ثِر ، أَى كنير ، والحَّة مثلُه . ويؤثر عمهم على بحكى وينقل ، قَاتُهُ آثرًا ، أى حاكيًا . ولا يساحَل ، أى لا يَكاثَر ، أصلُه من النزع بالسّجل، وهو الدّلو الملي د ، قال : بالسّجل، وهو الدّلو الملي د ، قال :

مَنْ يُسَاجِدِي يُسَاجِلُ ماجِداً علا الدُّلُو إلى عَدَدالسَّكُوبُ (٢)

وبروى : « ويساخل ، ما لهاء ، من ساحل البحر وهو طرَّفه ، أى لا يشابه فى بُدُد ساجِله . ولا يحافَل، أى لا يفاخَر بالسكارة ، أصلُه من الحمل ، وهو الامتلاء ، والمحافلة : الفاخرة بالامتلاء ، ضرع حافل ، أى ممتلى .

<sup>(</sup>۱) الفلو ۽ تدكر وتؤنث .

 <sup>(</sup>٣) الفضّل بن عداس بن عدة بن أبي لهب ، الدان ١٣ : ٣٤٦ ، وغل عن ابن برى : « أصل المساجلة ، أن يستق سافيان ديمرج كل واحد منهما في سجله مثل مايحرج الآخر ؛ فأبيها سكل نقده علم إلى المسرية الدرب أصلا للمعاخرة » ،

والفرزدق ، همّام بن غالب بن صعصه النميسيّ . ومن هذه الأبيات (1) :

ومنّا الّذي اختيرَ الرجالَ سَمَاحَت وجُسوداً إذا هبّ الزياحُ الزعازعُ (1) ومنّا الّذي أحيا الوابل سَمَاحَت وقالب وتحرّو ؛ ومنّا حاجب والأفارعُ (1) ومنّا الذي أحيا الوابلة على الوجالات بنجرّان حسستيّ مبّحته النزائعُ ومنّا الذي أعطَى الرّسُولُ عَطيَت أسارى تميم والعيسونُ هوامعُ النزائع : أسارى تميم والعيسونُ هوامعُ النزائع : النزائع : النّزائع النّزائع

التراثع : السكرام من الخيل . يعنى غزاة الأقرع بن حانس قبسل الإسلام بنى تُغَلِّب بنَجُران ، وهو الذى أعطاء الرسولُ يوم حُنَين أسارى تميم \_

ومناً غسداة الرَّوع فرسانُ عارق إذا مَنَعَتُ بعد الرَّجاج الأَشَاهِعُ (٥)
ومناً خطيب لا يعاب وحاميس ل الغراف إذا التفت عليه الحامع (٥)
\_ أى إذا مُدَّت الأَصابع بعد الرَّحاج إِنَاكُمُ لَمَا ؟ لاَنها رماح قصيرة . وحامل ، أى حاملُ الدَّيات \_

\_\_\_\_

ذَكُرْتُ وِصَالَ ٱلْبِيمِ وَالشَّبْبُ شَائِعٌ ﴿ وَدَارُ ٱلصَّبَا مِنْ عَهْدِهِنَّ بَلَاقِعَ

وهما في التقالس ١٨٥ ــ ٧٠٥ ؟ ويحلف ترتيب القصيمة منا عن ترتيبها هناك.

(۲) روایة النقائس : « منا الله اختیر » ؛ یحدف الواو ؛ وهو مایسی بالمرم ؛ فصدف الناه می « صولی » ؛ فی أول البیت سی القصیدة . واعلم سعر عالب بی صمصه آبو الفرردن ، مع عمیر بن قیسی الفیبانی وطلبة بن قیسی بن عاصم المنفری فی الأعانی ۱ ؛ » ( طبعة الساسی ) .

 (٣) الذي أحيا الوليد؟ هو حده صحمة إن ناجية إن عنال ، وغالب أبوه ، وعرو إن عمرو إن مدس ، والأفرع : الأفرع وفراس ابنا حابس إن عنال ! واعظر أحار مؤلاء جيما في شرح التناكس .
 (٤) الوجا : الحفا .

(۵) منعت ، برید ارتفعت بالسیوف بعد الطمان باترماح ، والأشاحع ؛ عصب ظامر الکف ، وق الدیوان ، فتیان غارة » .

(٦) قوله : « خطیب » یعنی شبة ین مقال بن صعمة . والحامل ، یعنی عبد الله برا لحسکیم بن الله من بنی حوی بن حلی من بنی حوی بن الله من بنی حوی بن حقیان بن عجاشم ، الذی حمل الحسلات یوم المربد حین قتل مسعود بن عمر و النشك ، وكان يقال له المقربن ، والأغر من الرجال : المعروف ، كا يعرف الفرس بسرته في الحيسل ؟ يقول : فهو معروف في السكرم والجود . ( من شرح النقائض ) .

<sup>(</sup>١) من قيضته للصيدة جرير التي أولد ؛

أوثلك آبايي فجشي بينيهم بهم أعتل ماحًاتنيه دارم (١) فَوَاعِبِ عَنْ كُلُبِ ثُلَقِي

إذَا جَعَتْنَا بَاجَـــريرُ الْجَامعُ وَأَسْرَعُ أَقْرَانَى الَّذِينَ أَصَارَعُ أَخَـــذُنَا بَآفَاقَ السَّمَاء عليـــَكُمُ لَنَا قَرَاها والنُّجُومُ الطُّوالمُ <sup>(٢)</sup> كَأْنُ أَبَاهَا نَهُشَلُ أَو تَجَاشُمُ !

#### غال الرضيّ رجمه الله :

ورأيت كلاته عليه السَّالاَم يدورُ على أقطاب ثلاثة:أوْتِمَا انْظَطَب والْأُوامِر، وثاريبها السكتب والراسائل،وتا إنها الحسكم والمواعظ؛فأجمتُ بنوفين الله سُبْحاً نَهُ على الابتيدَاء باختيار تحاسِنِ الخطب ، ثُمَّ تحاسِنِ الكَلْتُدِي ، ثم عاسِن الحكم والأدَب ، مُغرِداً لكلُّ مِنْفُ مِن ذلك بابًا ، ومفسُّلا فهمأوراها ﴾ لينكونَ مقدَّمة لاستدراكِ ماعَماهُ بِشَدَّ مَنَّى عَاجِلاً ، ويَغَمُّ إِلَىٰ آجِلا ِ وإذَا جَاءَ شيءَ من كلامهِ الخارجِ في أثناه حِوارٍ ، أو جوابِ سؤالِ ، أو غرض آخر من الأغَراضَ في غَيْر الأنحاء التي ذكرتُها ، وقر رت الغاهدةَ عليها، سَبَّتُهُ إلى ٱلْيَقَالاَ بواب به بوأشدُها ملاعمةً لمَرَضِهِ . ورَبَّما جاءفيا أختارُه من ذلك فصولٌ غيرُ مُنسِّقة ، وتحاسنُ كَالِمِ غير مُنتظمة ، لأنَّى أوردُ النُّسَكَت واللُّمَعَ ، ولا أقصد التَّنَّالَى والنَّسَنَّى.

## النينزع :

قوله : ﴿ أَجِمَتَ عَلَى الْابتداء ؟ ، أَي عَزِمَتَ . وقال القُطب الراوندي : تقديره : أجمتُ عازماً على الابتداء ، قال : لأنه لا يقالُ إلا أجمت الأمر " ، ولا يقال : أجمت على الأمر ، قال سبحانه : ﴿ فَأَجْمِهُوا أَمْرَ كُمْ ۖ ﴾ (٢٠ .

 <sup>(</sup>١) الثقالش : ٥ ماحلتني عباشع >

<sup>(</sup>٧) قراها : الشمن والقبر ، ضاب الذكر مع حاجته إلى إللمة البيت .

<sup>(4)</sup> سورة يوني ۲۱ ،

هذا الذي ذكره الرُّوانديّ خلاف نعنّ أهل الله ؛ قالوا : أجستُ الأمرّ ، وطلى الأمر !كلّه جائز ، نعنّ صاحب " الصّحاح " <sup>(()</sup> على ذلك .

والمحاسن : جمع حَسَن ، على غير قياس ، كا قانوا : الملامح والمذاكر (٢٠٠ ) ومثله المقاعد . والجوار ، بكسر الحاه : مصدر حاورتُه ، أى خاطبته ، والأنحاه : الوجود والقاعد . وأشدُها مُلاعة لفرضه ، أى أشدَها إنصاراً له ونظرا إليه ، من لحت الشيء ؟ وهذه استعارة . يقال : هذا الكلام بمنح السكلام الفلائق ، أي يُشابهه ؟ كأن ذلك السكلام كُلُمْحُ ويُبِعَمَر من هذا السكلام .

قال الرضيّ رحمه الله :

ومِنْ عَبَائِبِه عليه السلام التي انفرد بها ، وأبير المشاركة فيها؛ أن كلامه الوارد في الرّهد وللواعظ ، والتذكر والرّواجر به يَخْلَقُ التأثّل ، وفسكر فيه المفكر أن منظم ، عن عَفَّم فَدْرُهُ واللّهُ التأثّل ، وفسكر فيه المفكر ، أم وخلّع من قلبِه أنه كلام مثله ، عن عَفَّم فَدْرُهُ واللّهُ الرّهادة ، ولا شُغل له بعير البيادة ، قد يعترضه الشك في أنه كلام من لا سنة له في غير الرّهادة ، ولا شُغل له بعير البيادة ، قد فيم في كيسر بيت ، أو القطع إلى (المنسخ جبل ، لا يسمع إلا حسه ، ولا يَرى إلا خسه ؛ ولا يكد يوفن بأنه كلام من بتنفيس في الحرب ، مُعلينا سيفة ، فيقط الرقاب ، ويجود به يَنفلُ دما ، ويقطر منهجا ؛ وهو مع قلك الحال راهد الرّهاد ، وبدل الأبطال ، ويجود به يَنفلُ دما ، ويقطر منهجا ؛ وهو مع قلك الحال راهد الرّهاد ، وبدل الأبدال ، وهذه من فضائله العجبية ، وخصائصه القطيفة ، التي تجمع بها الرّهاد ، وألف بيت الأشتات ، وكثيراً ما أذا كرا الإخوان بها ، وأستخرج عبين الأشداد ، وألف بيت الأشتات ، وكثيراً ما أذا كرا الإخوان بها ، وأستخرج عبين الأشداد ، وألف بيت المؤترة بها (المنظرة فيها .

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۲ : ۱۹۹۸ (۲) ب : د نلفا کیر ۵ ، وما آنیته عن ۲ .

 <sup>(</sup>٣) ب : « المتفكر » وما أثبته عن ا (٤) مخطوطة النهيج : « في سفح » .

 <sup>(</sup>ه) کلة دیبا تا ساقطة من ب ؛ وهی ق ا

<sup>(</sup> ٤ \_ شرح تمج البلاغة \_ أول )

## النيسنخ :

قَبَع القُنْفَذَ يَعْبَع قُبُوعاً ، إذا أدخل رأسة في جاره ، وكذلك الرّجل إذا أدخل رأسة في قيمة ؛ وكل مّنِ الزوى في جُعُو أو مكان مَنيق فقد قَبَع ، وكِسُر البيت ، جانب الجياء ، وسفع الجبل ؛ أسفله ، وأصله حيث يَسْفَعُ فيه المساء ، ويقط الرقاب ، يقطمها عَرْضاً \_ لا طولا كما قاله الرّاوندي \_ وإنما ذاك القَدّ ، قددته طولا ، وقططته عرضاً . قال ابن فارس صاحب " المجمل " : قال ابن عائشة : كانت ضربات على عليه السلام في الحرب أبكاراً ، إن المنلي قَدّ ، وإن اعترض قط ، ويُحدِّل الأبطال : عليه السلام في الحرب أبكاراً ، إن المنلي قدّ ، وإن اعترض قط ، ويُحدِّل الأبطال : قوم صالحون لا تحلو الأرض منهم ، إذا مان أعدم أبدل الله مكانه آخر ، قد وَرَدَ ذلك في صالحون لا تحلو الأرض منهم ، إذا مان أعدم أبدل الله مكانه آخر ، قد وَرَدَ ذلك في حير من كتب الحديث .

كان أمير للؤمنين عليه السُّلامُ وَالْمَالَاقِ متصادة :

فَهَامَا قَدُ<sup>(۱)</sup> ذَكُوهُ الرضَى رحمه الله ، وهو موضع التَّمجِّب ؟ لأنَّ الغالبَ على أهل الشجاعة والإقدام والمفامرة والجرأة أنَّ يكونوا ذَوِى قلوب قاسية ، وفَتَلْتُ وتمرُّد وجَبِرَية ، والعالب على أهل الزهد ورفض الديها وهِجرانِ ملاذَّها والاشتمالِ بمواعظ الناس وتخويقهم المعاد وتذكيرهم الموت ، أن يكونوا ذوي رقة ولين ، وضَعف قلب، وخَورَ طَبِع ؛ وهاتان حالتان متضادتان ، وقد اجتمعنا أه عليه السلام .

ومها أنّ النالب على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوى أحلاق سَبْعيّة ، وطِباع حوشيّة ؛ وغر أثر وحشيّة ، وكذلك العالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض الدنيا أن يكونوا ذَوى انقباض في الأخلاق ، وعُبوس في الوجود ، ويَغار من الناس

<sup>(</sup>۱) كلة و قد ، سافيلة من ب .

واستيحاش ؛ وأمير للومدين عليه السلام كان أضعع الناس وأعظمهم إراقة قدم ، وأزهد الناس وأبعد م عن ملاذ الديها ، وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيام الله ومَثَلاته ، وأشد م الجنهاداً في العبادة وآداباً لنفسه في المعاملة . وكان مع ذقك الطف العالم أحلاقاً ، وأسغر م وجياً ، وأكثرهم يشراً ، وأوفاهم هشاشة ، وأبعد م عن انتباض موجش ، أو خُلق نافر ، أو تجهم مباعد ، أو غِلظة وفظاطة تنعير معهما خس ، أو يتكدر معهما قلب . حتى عيب بالدعابة ؛ ولما لم يحدوا فيه منسزا ولا مطمئا تعتقوا بها ، واعتمدوا في التنفير عنه عليها .

ه و تِلْكَ شَــكَأَةٌ ظاهِرٌ عنك عارُها(١) \*

وهذا من مجالبه وغراليه اللطيقة .

ومنها أنّ العالب على شرفاء العاس وبَن أَخْلِهِ مِن أَهْلِ بِيت السيادة والرياسة أن يكونَ ذا كِبْرِ وتيه وتسلّم وتنظرُ س ؟ خطوطاً إذ أَفْيِفِ إلى شَرَفِه من جة النسب شرفه من جهات أخرى ؟ وكان أميرُ المؤمنين عليه السلام في عنها من الشرف ومعدته ومعانيه ، وقد لا يشك عدرٌ ولا صديق أنه أشر ف خلق الله نسبا بعد ابن عمّة صلوات الله عليه ، وقد حَمَل له من الشرف فير شرف النسب جهات كثيرة متعددة ، قد ذكرنا بعضها ، ومع ذلك فكان أشد الناس تواضعاً لصمير وكبير ، وألينهم عَريكة ، وأسمحهم خُلقا ، وأبعدتم عن السكير، وأعرفهم بحق ، وكانت حاله هذه في كلاً زمانية : زمان خلافته ،

 <sup>(</sup>١) = الشكاة توسع موسع السبب واقدم ؟ وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه ؟ فقال ابن الزبير ؛
 ﴿ وَتِهْكَ مُسَكَّى مُ لَلْهِرْ مَعْدَكَ عَارُها ﴾

آراد أن تعبيره إياد بأن أمه كانت ذات الطاقين لهس بعار ، ومعي قوله : « ظاهر صاف عارها » ؛ أي ناب ، أراد أن هذا ليس عارا يترق به ؟ وأنه يفتض بقلك ؟ لأنها إنما سميت ذات الطاقين ، لأنه كان لما الطاقان تحمل في أحدها الزاد إلى أبيها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار وكانت تفطئ بالنطاق الآخر ، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رصى أفقه عنها » ، اللمان : ( ١٩١ - ١٧١ ) ، وديوان المذلين ( ١٩ - ١٧١ ) ، وهذا عبز بيت لأبي نؤيد المدنى ، وصدره :

وعيرَ ها الواشون أنى أحبّها ،

والزمان الذي قبله ، لم تغيّره الإمرة ، ولا أحالت خُلقه الرياسة ، وكيف تحيل الرياسة خُلقه وما زال رئيسا ! وكيف تُغيّر الإمرة سَجيته وما برح أميرا لم يستفيذ بالخلافة شرفا ، ولا أكتسب بها زينة ! بل هو كا قال أبو محبد الله أحد بن حنبل أذ ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى في تاريخه المعروف " بالمنتظم " تمدّاً كروا عنداً حد خلافة أبى بكر وعلى وقالوا فأ كثروا ، فر فيرأسه إليهم ، وقال : قد أكثرتم ! إن عليًا لم تزينه الخلافة ؛ ولكنه زانها . وهذا السكلام دال بفحواه ومفيوسه على أن غيره ازدان بالخلافة وتميّت نفصة ، وأن عليًا عليه السلام لم يكن فيه نفس بحثاج إلى أن يتم بالخلافة ؛ وكامت الخلافة ذات نفس في نفسها ، فتح نفسها بولايته إياها .

ومنها أن العالب على ذوى الشجاعة وأقبل الأنفس وإراقة الدعاء أن بكونوا قليل العبيم عليه عبيدى الدغو ؛ لأن أ كباله عراغ قد وقاوتهم ملتهة ، والقوة النضبية عندهم شديدة ، وقد علمت حال أمير المؤونين بطيم السلام في كثرة إراقة الدم وما عنده من الحلم والعند ، ومنالبة هوى النفس ، وقد رأبت فيه يوم الجل ؛ وقد أحسن مهيار في قوله (1) :

حَتَّى إذا دَارَت رَحَى يَغْيِهِمُ عَاذُوا بَغُو مَاجِب لِهِ مَعَوْدٍ مَاجِب لِهِ مَعَوْدٍ فَنَعَجَّت البُغْيَا عليهم مَنْ نجا أَنَّكَ بِهِمَ أَرْحَامُهُمْ فَصَلَمْ يُطُعُ

علمهم وسبق السيف المسدّل المنو تحسسال لم على الميلل وأكل الحديد منهم من أكل المديد منهم من أكل الرة العيم ولم يشف العُلل المناف

ومنها أنّا ما رأينا شجاعاً جواداً قطّ ؛ كان عبسد الله بن الزبير شجاعاً وكان أبخلَ الناس ، وكان الزبير أبوء شحاعاً وكان شحيحاً ؛ قال له عمر ؛ لو وُلَّيتَها لظلْتَ تُلاَطِمُ الناس

<sup>(</sup>١) من قصيمة في ديوانه ٣ : ١٠٩ ـ ١٠٩ بذكر فيها مناقب الإمام على وما مبي به من أعدائه .

فى البطعًا، على الصناع والله . وأواد على حليه السلام أن يحبر على عبد الله بنجمو البذيره الله ، فاحتال لنفسه ، فشاوك الزابير في أمواله ونجاراته ؛ فقال عليه السلام : أما إنه قد لاذ بملاذ ؛ ولم يحجر عليه . وكان طلعة شجاعاً وكان شعيعاً ، أمسك عن الإنفاق حتى خَلَف من الأموال مالا يأتى عليه الحشر . وكان عبد الملك شجاعاً وكان شعيعاً ، يُضرب به للثل في الشع ، وسمى رَشْح الحجر لبحله . وقد علمت حال أمير للومنين عليه السلام في الشجاعة والسخاء كيف هي ؛ وهذا من أعاجيبه أيهاً عليه السلام .

...

#### قال الرضى رحمه الله :

ور تما جاء (١) في أنناء هذا الاختيار الفظ للردد، وللمني للكرار؛ والعذر في ذائل في المؤلف المناز والهات كلام المختلف اختلافاً شديداً ؛ فراغاً المنازم السكلام المختار في رواية في في المنازم المختارة وجهه ، ثم وجه به ثم و المنازم بالمنازم المنازم المنا

ورأيتُ من بعدُ تسميةَ هذا الكتاب بـ " سبج البلاغة " ؛ إذّ كان يَغتج الناظر فيه أبواسها ، وبقرّب عليه طِلابَها ، وفيه حاجة السالم والمتملّم ، وأبنية البليسخ والرّاهد ، وبمض في أثنائه من عجيب الكلام في التوجيد والعدل ، وتنزيه الله سبحانه وتسالى عن شه الخلق، ماهو بلال كلّ عُلّة ، وشِفاء كُلّ عِلّة ، وجِلّاء كلّ شبهة. ومِن الله أستعد التوفيق والبصمة ، وأتنجرُ النّديد والمونة ، وأستعيذه من خطأ ا بجنان قبل خطأ

<sup>(</sup>۱) ب: د کان ه .

اللَّمَانَ ، ومِنْ زَلَةَ السَكلِمِ قَبَلَ رَأَةَ القَدَرَمِ ، وهُوَ حَسَّمِى وَرَثُمَ ٱلْوَكِيلُ . اللَّمَانَ ، ومِنْ ذَلَةَ السَكلِمِ قَبَلَ رَأَةَ القَدَرَمِ ، وهُوَ حَسَّمِى وَرَثُمَ ٱلْوَكِيلُ .

قى أثناء هذا الاحتيار : تضاعيفه ، واحدها رئى كمِذْق وأعَذَاق . والنّبرة ، بالفتح والكمرخطأ . وعقائل الكلام : كراعه ، وعقيلة الحى : كرعته ، وكذلك عقبلة الذود ، والأقطار : الجوانب ، واحدها تُعلّر ، والناذ : للنفرد ؛ ننه البعير آيند ، الرّبة : عُروة الحيل يحمل فيها رأس البهيمة . وقوله : « وعلى الله نهج السبيل » ، أى إنانته وإيضاحه نهجت له نهجا . وأما الم الكتاب فن « نهج البلاغة » ، والمهج هنائيس بمعمد ، بل هو الم الطريق الواضح نف ، والطّلاب ، بكسر الطاء : الطلب والبنية : ما يُبتنى ، وبلال كلّ عُلة ، بكسر الباء : ما يُبلل به العمدى ، ومنه قوله : الضحوا الرّحم ببلالها ، وبلال كلّ عُلة ، بكسر الباء : ما يُبلل به العمدى ، ومنه قوله : الضحوا الرّحم ببلالها ،

كَانِّي عَلَوْتُ الشُّعرِ عِينَ مِلْحَنَّهُ مَنَّا صَغَرَةٍ مَنَّاء يَبْسَ بِلالْهَا(٢)

وإنما استاذ من خطأ البنان ألبل تعطأ الله الأن خطأ البنان أعلم وأفحل من المنان اعلم وأفحل من خطأ الله النه المنان المتعاد السكفر ولقلب أعظم عقاباً من أن يكفر الإسال بلسامه وهو غير معتقد السكفر بقلبه ؛ وإنما استعاد من زَلَة السكلم قبل زلّة القدّم ؛ لأنه أراد زلّة القدم المقيقية ؛ ولا ربب أن زلّة القدم أهون وأسهل ؛ لأن العاتر يستقيل من عثرته ، وذَا الرّلة تجدّه ينهض من متراحه ؛ وأما الرّلة السان فقد لا تستقال عَثرتها ، ولا ينهض صريعها ، وطالما كانت لا شوى الله على الله أبو تمام ؛

بَازَلَةً مَاوُ قِيمٌ شَرٌّ مَعْرَعِها وزَّلَة الرأَى تُنْسِي زَلَّةَ الْقَدَيمِ ()

<sup>(</sup>١) الساريب بال ، وق الطبعة الأولى والضجواء ، تحريف.

<sup>(</sup>٧) پهجو الحسكم بن مروان بن زنام ، ديوانه ١٠٠ ، والسان ١٣ : ٦٧ ، ١٨ ، ٢٩٠ ، وحلا الرجل الديء يحلوه ، أعطاه اياد ، أي جمل الشعر حلوانا أه مثل النطاء .

<sup>(</sup>٣) لاشوى لها ۽ أي لابر - لها ۽ على السكيت :

أجيبُوا رُقَى الآس النّطاسِيّ واحذروا مطفئة الرَّضْفِ الَّتي لا شَوَى لمسسا

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣ : ١٩٤ ء وروايته : ٥ باعثرة ماوليم ٣ .





#### قال الرضى رحمه الله :

## باب الخست ادمن فطسب أميرا تؤميت برصعوا نانف عليد وأوامه

ویدخل فی ذلک المختار من کلامه الجاری مجری الخطب ، فی المقامات الحمضورة والمواقف للذکورة ، والخطوب الواردة

## الشيرع :

المقامات: جمع مقامة ، وقد تسكون المقامة المجلس والنادى الذي يجتبع إليه العاس، وقد يكون اسباً للجاعة ، والأول أليق هاهنا يقيرله : ها لهمسورة » ،أى التي قد حضرها العاس. ومنذ الآن نبتدى بشرح كلام الدير طلقمتين عليه السلام، وعمل ترجمة العصل الذي مرحم شرحه هالأصل» وإذا أنهيناه قلنا : فانشرح » فذكر نا ما عندنا فيه ، وبالله التوفيق.

#### ...

#### (1)

#### الأمشيلُ :

## الشيئع :

الذي عليه أكثر الأدباء والتسكلين أن الحد والمدح أخّو أن علا فَرْق بينهما ، وتحدث زيداً على إنسامه ، وتحدثه على شعاعته ، ومذّ شته على شجاعت ؛ فهما سواء، يدحلان فياكان من فعل الإنسان ، وفيا ليس من فعله ، كاذكرناه من المثالين ، فأمّا الشكر فأحملُ من المدح ، لأنه لا يكون إلا على المعمة خاصّة ؛ ولا يكون إلا صادراً من سُمّ عليه ، علا يجوز عندهم أن يقال ؛ شكر زيد عمراً لنعمة أنسها عمرو على إنسان عبر ريد .

إن قيل: الاستمال حلاف ذلك إلا اللهم بقولون : حضر نا عند فلان وجداه يشكر الأمهر على معروفه عند زيد، قيل تتفلك إلما يصبح إذا كان إنمام الأمير على زيداً وجب مرور فلان، فيكون شكر إنمام الأمير على زيد شكراً على السرور الداحل على قلبه بالإنمام على زيد، وتكون لفظة و زيد، التي استعيرت ظاهراً الاستفاد الشكر إلى مستهاها كناية الاحتيقة، ويكون ذلك الشكر شكراً باعتبار الشرور المذكور، ومدماً باعتبار آخر، وهو المناداة على ذلك الجيل والثناء الواقع مجسه.

ثم إن هؤلاء التسكلمين الذين حكيمًا قولَهم يزعمون أن الحد والمشكر لا يكون إلا باللهان مع انطواء القلب على الناء والتعظيم ، فإن استعمل شيء من ذلك في الأنسال بالجوارح كان مجازاً . وبق البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب فاسان ؟ فإن الاستعال لا يساعده ، لأن أهل الاسطلاح يقولون لمن مدح غيره ، أو شكره رياء وسمعة ، إنّه قد مدحه و شكره وإن كان منافقاً عنده . و نظير هذا الموضع الإيمان ، فإن أكثر المنافقاً عنده . و نظير هذا الموضع الإيمان ، فإن أكثر المنافقاً هنده ، بل يشترطون فيه الاعتقاد القلبي ، فأما

أن يقصروا به عليه كما هُو مَذْهَبُ الأشعرية (١) والإمامية (٢) ، أو تؤخلهمه أمور أخرى وهي فعل الواجب وتحتب القبيح كما هو مذهب المفرلة (٢) ، ولا يخالف جهور المتكلمين في هذه المسألة إلا السكر امية (١) فإن المنافق عندهم بسمى مؤمناً ، وتظروا إلى مجر دالظاهر، فجعملوا النطق المساني وحده إيماماً .

والمدّحة : هيئة المدح ، كالرَّحْبة ، هيئة الركوب ، والجلسة هيئة الجنوس والمحلسة ميثة الجنوس مطروق جداً ، ومنه في الكتاب العزيز كثير ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا يَشْمَةُ اللّهِ لَا تُحْمَدُوهَا ﴾ (أو إنْ تَعَدُّوا يَشْمَةُ اللّهِ لا تُحْمَدُوهَا ﴾ (أو إنْ تَعَدُّوا يَشْمَةُ اللّهِ لا تُحْمَدُوهَا ﴾ (أو إنْ تَعَدُّوا يَشْمَةُ اللّهُ على اللّه منها إقدارُنا على الاحتباد في تحديد إن عَجَرُ ناعن إحصائها وعد ها. وقالت الحنساء بنت عمرو بن الشريد :

فسا بَلَمَتُ كُمُّ امرى متناول بالله إلا والذي ينلُّت أطول (١٥)

 <sup>(</sup>۱) الأشعرية : هم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعين الأشعري ، المنفس إلى أبي موسى الأهمري ،
 وهي حماعة الصمائية ، الذين يقتنون فه سدال الصمات الأزله ، كالمنم والمقدرة والحياة وعيرها ، وانظر السكلام عليهم في المثل والتحل الصهرستاني ١ ٥٠٠ ـ ٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) الإمامية : هم القاتلون بإمامة على رسى ابن عنه بعد النبي عديمه السلام ، وهم فرق متعددة دكرهم الصهرستانى في المثل والبعل ١٤٤: ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) المتراة ويستون أسمات البدل والتوحيد ، اجتر أبصا الكلام عليهم ، وتعداد فرقهم في المستدر السابق ١٠: ٩١ ـ ٧٨ .

 <sup>(3)</sup> الكرامية : هم أصحاب أبي عبد الله عجد سكرام ؛ عدهم الديهرستاني من حاعة السعائية ؟ لأنهم
 كاتوا عمل يثبتون الصفات ؛ إلا أنهم انتهوا فيها إن التحسيم والتثبيه ، لللل والنجل ١ : ٩٩ ـ ٩٠٤

<sup>(</sup>٠) : « كَالرَّكَةُ وَالْجِلْسَةُ هَيْثَةُ الرَّكُوبُ وَالْحَالُوسُ »

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهم ٣٤ ۽ النمل ١٨

 <sup>(</sup>٧) الله عنه ال السكتاب عنه وكلة ه ال عامليمية .

<sup>(</sup>A) ديوالها ١٨٤ ؛ والرواية هـاك .

فَمَا بَلَمْتُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرِي مُتَنَاوِلِ إِمَا اللَّجَدَ إِلَّا حَبْثُ مَا يِلْتَ أَمْلُولُ وَمَا بَلْغَ اللَّهُ وَلَا مِيَّةً إِلَّا الَّذِي فِيكَ أَفْضَلُ وَمَّا بَلْغَ النَّهُدُونَ فِي الْفَوْلِ مِدْحَةً وَلَا مِيَّةً إِلَّا الَّذِي فِيكَ أَفْضَلُ وَمَّا بَلْغَ النَّهُدُونَ فِي الْفَوْلِ مِدْحَةً وَلَا مِيَّةً إِلَّا الَّذِي فِيكَ أَفْضَلُ

## ولا عَبْرَ للتُنُون في النول مِدْحة ﴿ وَإِن أَطْنَتُهُوا إِلَا وَمَا فِيكَ أَفْضَلُ ۗ •••

ومن مستحسر ماوقفت عليه من تعظيم البارئ عز جلاله بلفظ (1) \* الحد ، قولُ بعض الفضلاه في خطبة أرجوزة علية :

الحسد في يقسد إلى الا تدر وُسُع العبد في التناهي والحسد في التناهي والحسد في الذي برهانهُ أن ليس شأن ليس فيه شانهُ والحد في الذي تن يُسُكِرُهُ فَإِنْهَا يُشْكِرُ مَنْ يُسُورُهُ وَالحَد فَيْ الذي تن يُسُورُهُ فَإِنْهَا يُشْكِرُ مَنْ يُسُورُهُ وَالحَد فَيْ الذي تن يُسُورُهُ وَالمُد فَيْ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ الهِ الهِ اللهِ اللهِ الهُ الهِ الهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهُ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ المُلهُ الهِ اللهِ المُلهُ الهِ المُلمُ الهِ المُلهُ الهِ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُل

وأما قوله : و الذي لا يدركه ع ، فيربد أن هم النّطار وأسحاب العكر وإن عَلَتْ وبنّدُت فإنها لا تدركه تعالى ، ولا تحيط بينه وهذا حق ، لأن كلّ متصور فلا بدّ أن يكون عسوماً ، أو متعقيلا ، أو مو ووافض علم النّفس، والاستقراء بشهد بذلك مثال الحسوس السوّاد والحموضة ؛ مثال المتعقل إنساني يعلير ، أو بحر من دم مثال الوجود من فطرة النقس تصور الألم والدّة . ولما كأن البارئ سبحانه خارجاً عن هذا أجم ( ) لم يكن متصوراً ،

فأما قوله : ١ الذي ليس لصفته حد محدود » ، فإنه يعنى بصفته هاهنا كُنهَ وحقيقته، يقول : ليس كنهه حد فيعرف مدلك الحد قياسًا على الأشياء المحدودة ؛ لأنه ليس بمركب، وكل محدود مركب .

تم قال : ﴿ وَلَا نَمْتُ مُوجُودٌ ﴾ أَى وَلَا بِدَرَكُ ۖ بَالِرْمُ ۚ كَا تُذُرِّكُ ۖ الْأَشْيَاءُ برسومها ؛ وهو أن تمرف بلازم من لوازمها ، وصفة من صفاتها .

مُم قال: هولا وقت معدود ، ولا أجل ممدود، ،فيه ، إشارة إلى الردّ على من قال: إنَّا

رو) (۲) بت «جينا»، (۱) بت «جينا»،

<sup>(</sup>ج) بود د لايدرك و من غير واو .

نام كنه البارئ سبحانه لا في هذه الدنيا بل في الآخرة ؛ فإن القائلين برؤيته في الآخرة يقولون : إنّا نسرف حينتذ كُنّه ، فهو عليه السلام ردّ قولم ، وقال : إنه لا وقت أبطًا على الإطلاق تُسرّف فيه حقيقته وكنهه ، لا الآن ولا بعد الآن ؛ وهو الحق ، لأنا فو رأيناه في الآخرة وعرفنا كه لتشخص تشخصاً بمنع من حمله على كثيرين ، ولا يُتصور أن يتشخّص هذا التشخص إلا ما يُشار إلى حبته ، ولا جهة له سبحانه ، وقد شرحت هذا الموضع في كتابي المعروف به و زيادات النقضين (١١) هـ ، ويبنت أنّ الرؤية المنزعة من الكيفية التي يزعها أصحاب الأشعري لابد فيها من إنبات الجهة ، وأنها لا تحرى عوى العلم ؛ لأن العلم لا يُشخّص المعاوم ، والرؤية تشخّص المرقى ، والتشخيص لا يمكن عمرى العلم كون المتشخّص ذا جهة .

واعلم أن بن الإحاطة مذكور و السكتاب المؤيز في مواصع ، منها قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُحْمِعُونَ بِهِ عِمْمً ﴾ (٢) ، ووَنَهِمَ فَولِهِ مِنْ لَا يَنْفَيْلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمَمْرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ (أ) ، وقال بعض الصحابة : المحز عن دَرْك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا محد بن هافي فقال في محدوجه المعز أبي تمم معد بن المنصور العلوى :

أَتْبَمَتُهُ فِكُرِى حَقَى إِذَا بَلَعْتُ عَايَاتِهَا بِينَ تَصُوبِبِ وَتَصْعِيدُ<sup>(1)</sup> رَأَيْكُ مُوضَعَ بُرُ هَانِ بِلُوحُ وَمَا رَأَيْتُمُوضَعَ تَكْبِيفٍ وَتَعَدِيدِ<sup>(0)</sup> وهذا مدح بليق بالحالق تمالى ، ولا بليق بالمخارق .

إِن فأما قوله : « فطر الخلائق ... » إلى آخر العصل ؛ فهو تقسيم مشتق من السكتاب العزيز ، فقوله : « فَطَر الخلائق بقدرته » من قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ

(٣) سورة للك ٤

 <sup>(</sup>۱) کدا ق ج ، وق ب : ۹ النقیضین ۹ وق ۱ : ۹ زیادات اقتصبر ۲ ، ولم آمتر له علی ذکر له ق
 کتب التراحم والفیارس .

<sup>(</sup>۲) سورة څه ۱۹۰

 <sup>(</sup>a) الديوان: د برمان بين » .

<sup>(1)</sup> ديوانه ۲۹۰ م

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾(١) ، وقوله : ﴿ وَنَشَرَ الْرَبَاحِ بَرَحْتُهُ ﴾ من قوله : ﴿ يُوسِلُ الرَّبَاحَ نَشُراً بَدْنَ يَذَى رَجْمَتِهِ ﴾ (٢) .

وقوله : ه ووتَّد بالصغور مَيْدان أرضه » ، من قوله : ﴿ وَأَجِٰبَالَ أَوْتَاداً ﴾ <sup>(٣)</sup> . ولَليَدَان : التحرُّك والْتَمْوج .

...

وأما النطب الراوددي رحه الله فإنه قال إنه عليه السلام أحبر عن نفسه بأول هذا الفسل أنه يحبك الله ، وذلك من ظاهر كلامة ، ثم أمر غيره من لحوى كلامه أن يحبك الله ، وأخبر عليه السلام أنه ثابت على ذلك عليه حيم فقت . ثم قال : والحد أعم من الشكر ؛ ما بقوا ؛ ولو قال : و أحد الله ، لم المواحدة حيم فقت . ثم قال : والحد أعم من الشكر ؛ والله أخم من الإله . قال : فأما قوله : فا الذي لا يبلع مدحته القائلون ، ؛ فإنه أظهر المعجر عن التيام بواجب مدائحة ، فكي بحكم عجماد ! وللمني أن الحد كل الحد ثابت للمعبود الذي حقت العبادة له في الأرل ، واستعقها حين حلق الخلق ، وأمم بأصول المجمود الذي يستحق بها العبادة .

ولقائل أن يقول : إنه ليس مى فموى كلامه أنه أمر غير م أن يحمد الله ، وليس يُقهم من قول سعن رعية اللك لميره منهم : العظمة والجلال لهــذا اللك أنه قد أمرهم بتعظيمه وإحلاله . ولا أيضاً في الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته ، وأنه يجب على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا .

ولا أعلم كيف قد وقع ذلك للراوندى ا فإنَّ زعم أنَّ العقل يقتضي ذلك فحق ؛ ولسكن

 <sup>(</sup>۱) سبورة الشعراء ۲٪ .
 (۲) سبورة الشعراء ۲٪ .
 (۲) سبورة الشيار ۲٪ ۵٪ .
 (۲) سبورة المنيا ۲
 (۲) سبورة المنيا ۲

ليس مستفاداً من السكلام ، وهو أنَّه <sup>(١)</sup> قال : إن ذلك موجود في السكلام .

فأما قوله : لوكان قال : أحدُ الله لم بعلم منه جميع ذلك ؛ فإنه لافرق في انتفاء دلالة « أحد الله » على ذلك ودلالة « الحد لله » وها سواء في أنّهما لا يدلأن على شيء من أحوال غير القائل ، فضلاً عن دلالهما على شبوت ذلك ودوامه في جنّ غير القائل.

وأما قوله : الله أخص من الإله ، فإن أراد في أصل اللمة ؛ فلا فرق ، بل الله هو الإله وفُخم سد حذف الهمزة ، هذا قول كافة الهمريين ، وإن أراد أنّ أهل الجاهلية كانوا يُطلِقون على الأصنام لفطة « الآلمة » ، ولا يستومها « الله » لحق، وذلك عائد إلى عرفهم واصطلاحهم ، لا إلى أصل (٢) اللمة والاشتقاق ؛ ألّا ثرى أنّ الدابة في المرف لا تطلق على القملة ، وإن كانت في أصل اللمة والإشتقاق ؛ ألّا ثرى أنّ الدابة في المرف لا تطلق على القملة ، وإن كانت في أصل اللمة والإشتقاق .

فأما قوله : قد أطهر العجر عن القيام بوالحب مدائمه فكيف بمحامده ! فكلام يتضى أنّ المدح غير الحد ، وتحن لا يتكوف في ألم ينسيل وأيصاً فإنّ الكلام لا يقتضى العجز عن الفيام بالواجب، لا من المادح ولا من المحامد؛ ولا فيه تعرّض إذكر الوجوب، وإنما كنى أن يبلع القائلون مدحته ، لم يقل عير ذلك .

وأما قُوله: الذي حقت العبادة له فى الأزل واستحقيا حين خلق الحلق، وأنم بأصول النعم ؛ فحكلم ظاهره متناقض ، لأنه إداكان إنما استحقيا حين خلق الخلق ، فحكيف يقال : إنه استحقيا في الأزل ! وهل يكون في الأزل مخلوق ليستحق عليه العبادة !

واعلم أنّ التكلمين\لايُطلقون على البارئ سبحانه أنه ممهود في الأزل أو مستحق المهادة في الأزل إلا بالقوة لا بالفعل (<sup>(7)</sup> ، لأنّه ليس في الأزل مكافّف يعهده تعالى ، ولا أنم على أحد في الأرل بنمة يستحق بها العبادة ، حتى إنهم قالوا في الأثر الوارد ؛ لا ياقديم

<sup>(</sup>۱) ب: د رمو (عا » . (۷)

<sup>(</sup>٣) † : ﴿ وَلَا بَالْفُمْلِ عَ .

<sup>(</sup>٧) سائيلة من ب .

الإحسان » : إن معناه أنّ إحسانه متفادم العهد، لا أنّه قديم حقيقة ، كما جاء في السكتاب العزيز : ﴿ حَتَّىٰ عَادَ كَالْمُرْ جُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ (١)، أي الذي قد تو التعليه الأزمنة للتطاولة.

...

ثم (<sup>(7)</sup> قال الراوندئ : والحد وللدح يكونان بالقول وبالفعل ، والألف واللام فى « القائلون » لتعريف الجنس ، كتلهما فى الحد . والبلوغ : للشارّفة ، يقال: بلمتُ للكان إذا أشرف على حده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل 1 والإله : مصدر بمنى المآلود .

وقفائل أن يقول: الذي محمناه أن التعظم يكون القول والفعل وبترك القول والفعل، فقط بخضرة فالوا : فن قال لفيره: إعالم فقد عظمه و من غلم لفيره فقد عظمه ومن خوا مد رجله بحضرة غيره فقد عظمه ومن كف غرب لساله عن ظيره فقل عظمه ، وكذلك الاستعفاف والإهامة تكون بالقول والعمل و بتركهما جعيب ماقد منا ذكره في التعظم .

فأما الحد وللدح فلا وجه لكونهما بالقمل، وأما قوله : إن اللام في « القائلون » لتحريف الجنس ؛ كذا أسها في الحد كذهك فمجيب ؛ لأنهها للاستغراق في « القائلون » لا شبهة في ذهك كالمؤمنين وللشركين ، ولا يتم للمني إلا به ؛ لأنه للمبالمة ، بل الحق المحنى أنه لا يبلغ مدحته كل القائلين بأسره ، وجَمَل اللام قلحنس ينقص عن هذا المدنى إن أراد بالجنس للمهود ، وإن أراد الجنسية العامة ، فلا نزاع بيننا وبينه ، إلا أن قوله : « كا أنها في الحد كذهك ، يمنع من أن بحمل كلامه على المحمل الصحيح ؛ لأنها ليست في الحد للاستغراق ، يبين ذهك أنها لوكانت الاستعراق المجاز أن تجمد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا غيره من الناس ، وهذا باطل .

<sup>(</sup>۱) سورة پس ۲۹

 <sup>(</sup>۲) كلة « ثم » سائطة من إ .

وأيضاً فإنها لفظ واحسد مفرد معرف بلام الجنس، والأصل في مشسل ذلك أن يفيدالجنسية الطلقة ، ولا يفيد الاستغراق ، فإن جاء منه شيء للاستغراق ، كقوله : ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَنِي خُسْرٍ ﴾ (<sup>()</sup> ، وأهلك الناسَ الدَّرِهُمُ والدينار ، فعماز ، والحقيقة ماذكرناه. فأما قوله : الباوغ للشارفة ! يقال : بلمتُ للسكان إذا أشرفتَ عليهُ . قالأجودأن يقول : قالوا : بلغتُ الحكان ؛ إذا شارفتَه ؛ وبين قولنا : ﴿ شارفته ٤ ، و ﴿ أَشَرَفْتُ عَلَيْهِ هُوْقٍ. وأما قوله : ﴿ وَإِذَا لَمْ يَشْرَفَ عَلَى حَدْمَ بَالْغُولُ فَكَيْفَ بُوصُلِ إِلَيْهُ بَالْفُعِلِّ ٢ ع فكلام سبني" على أن" الحمد قد يكون بالفعل ، وهو خلاف مايقوله أر باب هذهالصناعة . وقوله : والإله مصدر بمعنى للألوه كلام طريف ؛ أننا أو لا ، فإنه ليس بمصدر ؛ بل هو اسم ، كوجاًر الضبع ويسرار الشهر؟ ؛ وهو اسم جنس كالرَّحل والفرس ، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بالحق ، كالمحم اسم لسكل كوكب تم غلب على النريا ، والسُّنَّة : اسم لسكل عام ثم غلب على عام القَّحْط . وأظنه رحمه الله لما رآه ﴿ فِمالاً ﴾ ظن أنه مصدر كالحَصَّادُوا لِجَدَّادُ وغَيْرُهُما . وأما ثانياً ؛ فلا ن المألوم صيمة « مفسول » وليست صينة مصدر إلا في ألعاظ نادرة ، كقولم : «ليس له معقول ولا مجلود » ، ولم يسمع « مألوه » في اللمة ، لأنه قد جاه : أ إنه الرجل إذا دهِش وتحيّر؟ وهو فعل لازم لا يبني منه ﴿ مَنْمُولُ ﴾ .

. . .

ثم قال الرواندي : وفي قول الله تمان : ﴿ وَإِنْ تَمَدُّوا رَئِمَةً أَلَمْهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ ، بلفظ الإفراد ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام : ﴿ لا يحمى دياء، العادّون ، بلفظ الجمع سر جميب ، لأنه تعالى أراد أن نعمة واحدة من رَنَعه لا يمكن العباد عد وجوم كونها نعمة ، وأراد أمير للمؤمنين عليه السلام أنّ أصول نعبه لا تحصى لسكترتها ، فكيف تمد من العمر (١) سورة العمر ، آخر لية من العمر (١) السرار ، بالنتج والسكس : آخر لية من العمر

( ٥ \_ شرح نيج اللافة \_ أول )

وجوء فروع نمائه ! وكذلك في كون الآية واردة بلفظة « إن » الشرطية ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام على صينة الخبر ، تحته تطيفة عجيبة ؛ لأنّه سبحانه يريد أنكم إنّ أردتم أن تعدُّوا ينمه لم تقادروا على حصرها ، وعلى عليه السلام أخبر أنه قد أنم النظر ، فعلم أن أحداً لا يمكنه حصر أرتقيه تعالى .

وثنائلأن يقول: الصحيح أنّ المفهوم من قوله: ﴿ وَإِنْ تَمَدُّوا رَسَمَةَ أَنْتُمِ عَالَجُنسِ؟ كَمَا يَقُولُ الفَّائُلُ: أَنَا لَا أَجِعَدُ إِحَسَامَكَ إِلَى ۚ ، وامتنانك على ّ ، ولا يَعْمَدُ بَذَلِكَ إِحساناً واحداً ، بل جنس الإحسان .

وما دكره من الفرق بين كلام البارئ وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير "بيّن ، فإنه ثو قال تمالى : وإن تعدوا نم الله الوقال عليه السلام : ولا يحمى دمته العادون ، لسكان كلّ واحد منهما سادًا مسلمة الآثر ،

أما اللطيفة الثانية فنير ظاهرة أيضاً ولا بليحة الأنه لو انمكس الأمم؛ فكان القرآن بعينة الخبر وكلام على عليه السلام نصيعة الشرط و لكان مناسباً أيصاً وحسب مناسبته والحال بمكس ذلك و اللهم إلاأن تكون قرينة السجمة من كلام على عليه السلام تنبو عن لفظة الشرط و والا فتى حَذَفت القرينة السحمية عن وهمك لم تجد فرقاً ونحن نموذ بافيه من التستف والتسحر في "ألداهي إلى ارتكاب هذه الدعاوي المنكرة.

...

أم قال الراوندى: إنه لو قال أمير للوّمنين عليه السلام: لا الذى لا يَسُدّ نسبه الحاسبون » لم تحصل للبالمة التي أرادها بعبارته ; لأن اشتقاق الحساب من الحسبان ؛ وهو الظن . قال : وأمّا اشتقاق العدد فن البيد ؛ وهو الله الذى له مادّة ، والإحصاء : الإطاقة ؛ أحصيته ، أى أطعته : صدير الكلام : لا يطبق عدّنها له العادّون ؛ ومعنى ذلك

<sup>(</sup>١) التحيرف : ركوب الأمر من غير ترو .

أنّ مدائحه نعالى لا يُشرِف على ذكرها الأنبياء والمرسلون ؛ لأنها أكثرُ من أن تعدّها الملائكةُ القرّ بون ، والكرام الكاتبون .

ولفائل أن يقول: أمّا الحساب فليس مشتقا من الحسيان بمنى الغان ؟ كا توقعه ، بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أن أحدكما حَييت أحسب ، والآخر حَييت أحسب وأحسب بالفتح والضم ؛ وهو من الألفاظ الأربعة التي جاءت شادة ، وأيضاً فإن «حَييت» معنى ظنت يتعدى إلى مفعولين لايحوز الاقتصار على أحدها ، و «حَييت» من العدد يتعدى إلى مفعول واحد . ثم يقال له : وَهَبْ أَنْ ﴿ الحاسبين » لو ظلما مشطة من العدد يتعدى إلى مفعول واحد . ثم يقال له : وَهَبْ أَنْ ﴿ الحاسبين » لو ظلما مشطة من العلن لم تحصر ها من العلن لم تحصل المبالعة ، بل المبالعة كادت تكون أكثر ؛ لأن النم التي لا يحصرها الطان بظنومه أكثر من النم التي لا يعدها الطان بظنومه أكثر من النم التي لا يعدها الطان بظنومه أكثر من النم التي لا يعدها الطان بطنومه أكثر من النم التي لا يعدها الطان بطنومه أكثر من النم التي لا يعدّ على المنافقة .

وأمّا قوله : المدّد مشتق من البدّ ﴿ وَهُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عن السلاد ؛ لأن المصادر هي الأصول التي يقسع الاشتقاق منها ؛ سواء أكان المشتق فعلا أواسما (() ، ألا تراهم قالوا في كتب الاشتقاق : إنّ العبرّب : الرجل الحفيف ؛ مشتق من العبرّب ، أكا تراهم قالوا في كتب الاشتقاق : إنّ العبرّب : الرجل الحفيف ؛ مشتق من العبرّب ، أي السير (() في الأرض للانتماء ، قال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَعْلِيعُونَ مَنَرٌ باللّهِ فَي الْمُرْضِ ﴾ (() ، في الأرض منفولا ومشتقًا من المعدر .

وأمَّا الإحصاء فهو الحصر والعَدُّ وليس هو الإطاقة كما ذكَّر ؟ لا يقال : أحصيت الحجر ، أي أطقت حمله .

وأمَّا ما قال إنه معنى البكلمة فطريف ؛ لأنَّ عليمه السلام لم يذكر الأنبهاء ولا

 <sup>(</sup>١) كما عطف أو بعد همزة التسوية؟ غال ابن هشام : وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : سواء
أكان كما أوكذا ، والصواب العطف بأم . للمن ١ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا ق ج . (٣) سورة القرة ٢٧٣ .

اللائكة ، لا مطابقة ولا تضبقاً ولا النزاماً ، وأيّ حاجة إلى هــذا التقديرالطريف الذي لايشعر الحكلام به ! ومراده عليه السلام ؛ وهو أنّ نسه جلّتُ لـكثرتها أنْ يُحْصِبُها عاد ما ، هو نقي لطلق العادين من غير تسرض لعاد مخصوص .

...

قال الراوندي : فأمّا قوله : و لا يدرك بُسُد الهم » ؛ فالإدراك هو الرؤية والنّيل والإصابة ، ومعنى الحكلام : الحد أن الذي ليس بجسم ولا عَرَض ؛ إذ لو كان أحدَها لرآه الراءون إذا أصابوه ؛ وإنما خَص و بُسُد الهم » بإسناد ننى الإدراك و وغرص النّيك الرض صبح ؛ وذلك أن النّتوية (۱) يقولون بقسدم النور والفللة ، ويثبتون النّور جهة العلق والفللة سهة السّقل ، ويقولون : إنّ العالم ممتزج منها ، فردٌ عليه السلام عليهم بما المناه المن

ولقائل أن يقول : إنه لم يَجْرِ للرؤية ذكر في السكلام ؛ لأنه عليه السلام لم يقل : الذي لا تدركه العيون ولا الحواس ، وإنما قال : « لا يدركه بُدُدُ الهم ، ، وهذا يدل على أنه إنما أراد أن المقول لا تحيط بكنه، وحقيقته .

وأيماً ظوسلما أنه إنما بن الرؤية ، لسكان لحاج أن يحاجه فيقول له : هب أن الأمر كا نزم ، ألست تريد بيان الأمر الذي لأجله خماس بُعد الهم بنني الإدراك ، وخصص غَوَّص الفيطن بنني النيل! وقلت : إنما قُسم هذا التقسيم لفرض صميح ، وما وأبناك أوضعت هذا الغرض الوات الإدراك عكيت مذهب التنوية ، وليس بدل مذهبهم على وجوب تخصيص بعد الهرض بنني الإدراك دون بني النيل، ولا يوجب تخصيص غَوَّص الفطن

 <sup>(</sup>١) التنوية : هم أصحاب الانت الأرليد ؛ يرضون أن النور والفلفة أرليان قديمان . العمرستاني
 ١ ٢ ٢ ٢ ٠

بنقى النيشل دون ننى الإدراك، وأكثر مانى حكاية مذهبهم أنهم يزعمون أن إلهتي العالم:
النور والظلمة ، وعما جسمان ؛ وأمير المؤسين عليه السلام يقول : لوكان صانع العالم جسما

لركن ، وحيث لم يُر لم يكن جسما ؛ أى شىء فى هذا مما يدل على وجوب ذلك التقسيم
والتنجميص الذي زعمت أنه إنما خصصه وقسمه لنرض محيح !

...

ثم (1) قال الراوندئ : وبجوز أن يقال: البعدُ والموص مصدران هاهنا بمنى الفاعل، كقولم : فلان عَددُل ، أى عادل ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَ كُوراً ﴾ (٢) ، أى غادل ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَ كُو راً ﴾ (٢) ، أى غاثرا ، فيكون المنى : لا يدركه العالم البعيد الهم فكيف الجاهل ا ويكون المقصد بذلك الردّ على من قال : إِن محداً صلى الله عنية فيراً له رأى ربّه ليلة الإسراه؛ وإن يونس عليه السلام رأى وبّه ليلة هبوطه إلى قدر البكر .

ولفائل أن يقول : إن الصدر الذي جاء يمنى الفاعل إنفاظ مصدر مضاف ، والمعدر المضاف الميها ، ولو جاز المان المصدر هاها بمنى الفاعل ؛ لأنه مصدر مضاف ، والمعدر المضاف لا يكون بمنى الفاعل م بحران تحمل كلامه عليه السلام على الرد على من أثبت أن البدئ سبحانه مرثى ؛ لأنه ليس فى الحكلام نقى الروية أصلاء وإنما غَرَضُ الحكلام نقى سنحانه ، وإن الأفكار والأنظار لا تحيط بكمه ، ولا تتعقل خصوصية ذاته ، جَنَّتُ عظبته !

...

ثم قال الراوندي: فأما قوله: « الذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل محدود » ، فالوقت: تحرك الفلك ودُوّرانه على وجه، والأجل:

<sup>(</sup>١) كلة ه ثم » ساقطة من ( .

<sup>(</sup>۲) سورة اللك ۲۰ .

مدَّة الشيء؛ ومعنى السكلام أنَّ شكرى أنه تعالى متحدّد عند تجدّد كلَّ ساعة ، ولهذا أبدل هذه الجلة من الجلة التي قبلها وهي الثانية ، كما أبدل الثانية من الأولى .

ولفائل أن يقول : الوقت عند أهل النظر مقدار حركة النَفَك ، لا نفس حركته ، والأجل ليس مطلق الوقت ، ألا ثراهم يقولون: جئتك وقت العصر ، ولا يقولون : أجَلَ العصر ! والأجَل عندهم هو الوقت الذي يعلم الله تعالى أن حياة الحيوان تبطُل فيه، مأخوذ من أجَل الدّين ، وهو الوقت الذي يحل قضاؤه فيه .

فأما قوله : ومعنى البكلام أنّ شبكرى متحدّد فله تعالى فى كلّ وقت ، فغاسد ، ولا ذِكْرٌ فى هذه الألفاظ فلشكر ، ولا أعلم من أين خطر هذا الراو ندى ! وظنّه أن هذه الجل من باب البدل غلط ، لأنها صفات أن كلح واحدتمنها صفة بعد أخرى ، كما تقول: مردت بزيد العالم ، الظريف ، الشاهر كالم

و الحراث والمسارك

قال الراوندي : فأما قوله: « الذي ليس لصعنه حد » ، فظاهر م إثبات الصفة له سبحامه وأصحابنا لا يثبتون فله سبحانه صعة ، كما يد الأشعرية ؛ لكتهم بجعلونه على حال ، أو يجعلونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمنين عليه السلام نظاهر كلامه \_ وإن أثبت له صغة \_ إلا أن من له أنس كلام العرب يعلم أنه ليس بإثبات على الحقيقة وقد سألني سائل فقال: هاهنا كلتان ؛ إحداها كفر ، والأخرى ليست بكفر ؛ وها : فله نسالي شريك غير بصير . ليس شريك الله تعالى بصيراً ، فأيهما كلة الكعر افقت له : القصية الثانية ؛ وهي « ليس شريك الله تعالى بصيراً ، فأيهما كلة الكعر افقت له : القصية الثانية ؛ وهي ه ليس شريك الله تعالى بصيراً ، فأيهما كلة الكعر افقت له : القصية الثانية ؛ وهي ه ليس شريك معناها فله شريك غير بصيراً ، مهمزة الاستفهام للقدرة المحذوفة .

 <sup>(</sup>١) من نسخة بماشية ج : « الناطل » .

ثم أخذ في كلام طويل يبعث فيه عن الصفة والمعنى ، وبُبطِل مذهب الأشعرية بما يقوله المشكلمون من أسحابنا ، وأخد في توحيد الصفة : لِم جاء وكيف يدل نفي الصفة الواحدة على نفي مطاق الصفات أ وانتقل من ذلك إلى الكلام في الصفة الخامسة التي أثبتها أبو هاشم (1) ؛ ثم خرج إلى مذهب أبي الحيين (7) ، وأطال جدًا فيا لاحاجة إليه (7) ، وتاثل أن يقول : الأمر أسهل عما نظن ، فإنا قد بينا أن مراده نفي الإحاطة بكنهه وأيماً يمكن أن يحمل الصفة هاهنا قول الواصف ، فيكون للمنى : لا ينتهى الواصف إلى حد ألا وهو قاصر عن النعت ، لجلالته وعظمته ، حلت قدرته .

فأما القضيتان اللنان سأله السائل عهما فالصواب غير ما أجاب به فيهما ، وهو أن القصية الأولى كفر ، لأمها صريحة في إنبيث الشريك ، والثابية لا تختضى دلك، لأنه قلا ينفى قول الشريك بصيراً على أحد وجهين تشريك الشريك شريكا لكنه غير بصير ؛ لأن الشريك غير موجود ، وإذا لم يكن موجود الم يكن موجود الما يكن بصيراً ؟ فإدا كان هذا الاعتبار الثاني مرادا لم يكن كفرا ، وصار كالأثر المنقول : لا كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله لا تؤثر هفوات » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فتؤثر وتحكى ، (أ وقيس أمه كان أ المراد في مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر .

...

قال الراونديّ : فإن قبل : تركيب هذه الجلة بدل على أنه تعالى فَطَر الخليقة قبل خَلْتَى السموات والأرض .

<sup>(</sup>١) هو أبو هائم عبد السلام بن أبي على الجَمَانُ ؟ واعظر من ٩ من هذا الجَرَّ

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَيُو الْمُسَيِّنَ تُحَدِّينَ فَلَ بِنُ الطَيْبِ الْبَصِرِى ؟ وأَبْطَرُ مِن ٩ مَنَ هَذَا الْجُرَّهِ

 <sup>(</sup>٣) بهم: « نیه ه (٤ ـ ٤) ب : هولیس للراد أنه له کانت» .

قلنا: قد اختُلف فى ذلك فقيل: أو لل مابحسن منه تمالى خلقه ذاتا حيّة ، يخلق فيها شهوة لمدرك تدركه فتلتذ به ، ولهذا قيل: تقديم حَلق الجاد على خلق الحيوان عبث كوقبيح ، وقيل ؛ لا مانع من تقديم خلق الجاد إذا عُلم أنّ علم بعص للسكافين فيا بعد مخلّقه قبّلة لعلف له .

ولفائل أن يقول: أمّا إلى حيث انتهى به الشرح فليس فى السكلام تركيب يدل على أنّه تمالى فطر خَلقه قبل خَلق السموات والأرض وإنما قد يُوم تأمّل كلامه عليه السلام فيا بعد شيئاً من ذلك ، لما قال : ﴿ ثم أَسَا سمانه فَتْق الأجواء ﴾ ؛ هلى أنا إذا تأملنا لم نجد فى كلامه عليه السلام ما يدل على تقديم خَلق الحيوان ؛ لأنه قبل أن يذكر خلق السياء لم يذكر إلا أنه فَعَر الخلائق . وتارة قال به في أسنا الخلق » ، ودل كلامه أيساً على أنه نشر الرياح ، وأنه خلق الأرض وهي معتقربة فأرساها بالجبال ؛ كل هذا بدل عليه كلامه ، وهو مقدم فى كلامه على أنه المؤلفة والقضاء وخلق السياء ، فأما تقديم خلق الحيوان أو تأخير وفل بتعرض كلامه عليه السلام له ، فلا معنى لجواب الراو ددى وذكره مايذكره المتكلمون من أنه هل يحسن تقديم خلق الجاه على الحيوان أم لا ا

الأمشال:

أُولُ اللهُ بِنِ مَعْرِفَتُهُ ، وكالُ مَمْرَ فَنِهِ النَّصَدِ بِنَ مِهِ ، وَكَمَالُ التَصَدِ بِنَ بِهِ تَوْجِيدُهُ، وكالُ الإخلاص لَهُ أَنْى الصَّفَاتِ عَنهُ ؛ الشهادة كُلُّ مَنِيَّا الْمُنْفَاتِ عَنهُ ؛ الشهادة كُلُّ مَنِيَّة أَنَّهُ غَيْرُ الصَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ عَيْرُ الصَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ صَبِغَة أَنَّهُ غَيْرُ الصَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ صَبِغَة أَنَّهُ عَيْرُ الصَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ عَيْدُ اللهُ عَيْرُ الصَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ عَيْدُ اللهُ عَيْرُ السَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ عَيْدُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ السَّفَة . فَمَن وَصَفَ أَنْهُ عَيْدُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَمَنْ جَهِلَهُ ۚ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ أَشَرَ إِنِهِ فَقَدْ حَدَّهُ ، ومن حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ قَالَ : ﴿ فِيمَ ﴾ فَقَدْ ضَبَّمَهُ ، وَمَنْ قَلَ : ﴿ عَلاَمَ ﴾ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ .

\*\*\*

## الشيخ :

إنما قال عليه السلام: « أول الدّين معرفته » ، لأنّ التقليد باطل ، وأوّل الواجبات الدينية للمرفة . ويُمكن أن يقول قائل : أستُم تقولون في علم السكلام : أول الواجبات النظر في طريق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فهل يمكن الجمع بين هذا وبين كلامه عليه السلام ؟ !

وجوابه أن النظر والقصد إلى الفطر المما وجيا المرض لا باقدات ؛ لأسها وُصَلة إلى المعرفة ، والمعرفة هي القصود بالوجوب وأمير المؤمنيني عليه السلام أراد : أول واجب مقصود بذاته من الدين معرفة الباري سبحانه ؛ فلا تناقص بين كلاسه وبين آراء المتكلمين .

وأما قوله : « وكال معرفته التصديق به » ؛ فلأن معرفته قد تكون باقصة ، وقد تكون غير ناقصة ، فالمعرفة الداقعة هي للمرفة بأن قلمالًم صاماً غير المالم ؛ وذلك باعتبار أن الممكن لا بد له من مؤثر ، فن علم هذا فقط عَلِم الله تمالي ولكن علماً ناقعاً ، وأما للمرفة التي ليست ناقصة فأن تسلم أن ذلك للؤثر خارج عن سلسلة الممكنات ، واعلاج عن كل الممكنات ليس بممكن ، وما ليس بمكن فهو واجب الوجود ؛ فن عَلِم أن قلمالم مؤثراً واجب الوجود فقد عرفه عرفانا أكل من عرفان أن قلمالم مؤثراً فقط ؛ وهذا الأمر الرائد هو الممكن عنه بالتصديق به ؛ لأن أحص ما يمتاز به البارئ عن مخفوقاته هو وجوب الوجود .

وأما<sup>(1)</sup> قوله عليه السلام: « وكال التصديق به توحيدُه ، فلأن مَنْ علم أنه تعالى واجبُ الوجود مصدَّق بالبارئ سبحانه ، لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصاً ، وقد يكون غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتصر على أن يعلم أنه واجبُ الوجود فقط ، والتصديق الذي هو أكل من ذلك وأتم هو العلمُ بتوحيسده سنحانه ، باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن أن يكون الداتين ؛ لأن فرض واحبي الوجود بعُضي إلى عموم وجوب الوجود الم يكن أن يكون الداتين ؛ لأن فرض واحبي الوجود بعُضي إلى عموم وجوب الوجود الم وامتهاز كلُّ واحد منهما بأمر غير الوجوب المشترك ؛ وذلك يُغضى إلى تركيمها وإحراجهما عن كونهما واجبي الوجود ؛ فمن علم المارئ سنحانه واحداً ، إلى تركيمها وإحراجهما عن كونهما واجبي الوجود ؛ فمن علم المارئ سنحانه واحداً ، أي لا واجب الوجود إلا هو يكون أكل تصديقاً عمن لم يعلم ذلك ؛ وإنما التنصر على أن صائع العالم واجب الوجود فقط.

وأما قوله : و وكال توحيده الإخلاص له ؟ فالراد بالإحلاص له ها هنا هو نقى الجسمية والعرّضية ولوازمها عنه ؟ لأن الجسم مركب ، وكل مركب بمكن ، وواجب الوجود غير معتقر ؛ فواجب الوجود ليس بمكن ، وأيصاً فكل عرض مفتقر ، وواجب الوجود معتقر ؛ فواجب الوجود ليس بمحدث ، وابحث الوجود ليس بمحدث ، فواجب الوجود ليس بحرم ، وأيصاً فكل حاصل في الجهة ، إما جرم أو عرض ، فلا يكون حاصلا في جهة ؛ فن أو عرض ، وواجب الوجود ليس بحرم ولا عرض ، فلا يكون حاصلا في جهة ؛ فن عرف وحدانية البارئ ولم يعرف هذه الأمور كان توحيده ناقصاً ، ومن هرف هذه الأمور بعد العلم بوحدانيته تماني فهو الخاص في عرفانه جل اسمه ، ومعرفته تكون الأمور بعد العلم بوحدانيته تماني فهو الخاص في عرفانه جل اسمه ، ومعرفته تكون

وأما قوله: لا وكالُ الإخلاص له نَفَىُ الصفات عنه » ، فهو تصريحُ بالتوَّحيد الذي تذهب إليه للمترنة ، وهو ننيُ المانى القديمة (٢٠) التي تُدِّيتها الأشعرية وغيرهم ، قال عليه السلام :

<sup>(</sup>۱) پ: د تأماع . (۲) پ: د وواجب ع .

<sup>(</sup>٣) [ : ﴿ التقدية ع .

« لشهادة كل سعة أمّها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أمه غير الصفة » ؛ وهذا هو دليل المعتزلة بسينه ، قالوا : لو كان عالماً بمعنى قديم ؛ لكان ذلك المعنى إمّاهو أو غيره ، أو ليس هو ولا غيره ، والأوّل باطل ؛ لأنا نعقل ذاته قبل أن نعقل أو نتصور له علما ؛ والمتصور مُناير لما ليس بمتصور ، والنالث باطل أيصاً ، لأنّ إثبات شيئين : أحدها ليس هو الآحر ولا غيره ، معلوم فسادُه بيديهة العقل ، فتمين القسم الناني وهو تحال ، أما أوّلا فبإجاع أهل الملّة ، وأمّا ثابيا فلما سبق من أنّ وجوب الوجود لا يجوز أنّ يكون لشيئين ؛ فإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الإحلاس له تعالى قد يكون القصاوقد لا يكون ، فالإخلاص فإذا عرفت هو العلم بوجوب وجوده ، وأنه واحد ليس مجسم ولا عَرّض ، ولا (١٠ يصم عليه ما الناقص هو العلم بوجوب وجوده ، وأنه واحد ليس مجسم ولا عَرّض ، ولا (١٠ يصم عليه ما يسمع على الأجسام والأعراض والإحلاص المتناخ هو العلم بأنه لاتقوم به المعاني القديمة عصاط إلى تلك العلوم السابقة ؛ وحينك ثير المعرفة واسكل .

ان أكر أميرُ المؤمنين عليه السلام هذب الإشارات الإلهية بقوله: « فمن وَصَف الله مبدأة فقد قرّ به » ، وهذا حق ؛ لأن الموسوف يقارن الصغة ، والصغة تقارنه .

قال: « ومن قرنه فقد تُنَاه ۽ وهــذا حق ، لأنه قد أثبت قديمين ۽ وذلك محض التثنية .

قال : «ومن ثنّاء فقد جَزّاً»؛ وهذا حقّ الآنه إذا أطلقانفظة الله تعالى على الذات والعلم القديم فقد جعل مستى هذا اللفظ وفائدته متجرئة ،كإطلاق لعظ « الأسود » على الذات التي حلّها سواد .

قال : ﴿ وَمِنْ جُزَّاءً فَقَدْ جِهَانِهِ ﴾ ! وهــذا حقَّ ؛ لأنَّ الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو به .

قال : ﴿ وَمِنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدَحَدَ ۗ ﴾ ؛ وهذا حقٌّ ، لأَنَّ كُلٌّ مشارِ إليه فهو محدود؛

<sup>(</sup>١) ب: د فلا يصح ۽ ،

لأنَّ الشار إليه لابدًا أن بكون في جهة مخصوصة ، وكلَّ ماهو في جهة قله حدَّ وحدود ؟ أي أقطار وأطراف .

قال : ﴿ وَمَنْ حَدَّهِ فَقَدَ عَدَّهِ ﴾ ؛ أي جَمَلُهُ مَنْ الأَشْيَاءُ الْحَدَّثَةِ ، وهذَا حَقَّ ﴾ لأَنَّ كُلَّ محدود معدود في الدّوات الحَدَّثَة .

الله قال ؛ لا ومن قال : فيم ؟ فقد ضيّنه » ، وهذا حقّ ، لأن مَنْ تصوّر أنه في شيء فقد جعله إما جدياً مستَقِراً في مكان ، أو عرّ صاّ سارياً في محلّ ، والمسكان متضتن للتُمكن ، والحجل متضيّن للمرّض ،

قال: ٥ ومن قال: علام ؟ فقد أخلى منه عه وهدا حق ، لأن من تصور أنه تمالى على المرش، أو على الكرسي، فقد أجل منه غير دقت الموضع. وأسحاب تلك القالة يمتنمون من ذلك ؛ ومراد عليه السلام إطهار التأخير القرائم ؛ وإلا فلو قالوا(() بعب أناقد أخكينا منه غير ذلك الموضع ؛ أى عدور يارم المؤلوا القرائم المؤلوا على منه المؤلوا على منه المؤلوا المؤلون المجلون على الما هومن حصوله في الجهة الامن خال بمض الجهات منه ، فظهر أن توجيه المكان منه ، فظهر أن توجيه المكان عليهم إنا هو إثرام لم ، الا استدلال على فساد قولم ،

...

فأمّا القطّب الراوندي فإنه قال في معنى قوله : ﴿ نَنَى الصفات عنه ﴾ : أي صفات المخلوقين ، قال: لأنه تعالى عالم قادر، وله بذلك صفات، فكيف بحوز أن يقال : لاصفاله! وأيضًا فإنه عليه السلام قد أثبت أله تعالى صفة أوّلا ، حيث قال: ﴿ الذي ليس لعفته حد محدود ﴾ ، فوجب أنْ يُحمل كلامه على ما يتعزّه عن المنافضة .

<sup>(</sup>۱) ټه افله

وأيضاً فإنه قد قال فيا سدُ في صفة لللائسكة : ﴿ إِنْهُمَ لَا يَصِفُونَ اللَّهُ تَمَالَى بِصفَاتَ المُستوعِينَ ﴾ ، فوحب أن بحمل قوله الآن : ﴿ وَكَالُ تُوحِيدُه فَي الصفَاتُ عنه ﴾ على صفات المخاوقين ، حملاً للمطلق على المقيد .

واقائل أن يقول: لو أراد نفى صفات المخلوقين عنه لم يستدل على ذلك بدليسل العيرية ، وهو قوله : « لشهادة كل صفة أمها عير الموصوف » ، لأن هذا الاستدلال لا ينطبق على دَهْوَى أنه غير موصوف بصفات المحلوقين ، بل كان ينسفى أن يستدل بأن صفات المحلوقين من لوازم الحسية والقر ضية ، والبارئ ليس بحسم ولا عَرَض ، ونحن قد بينا أن مراده عليه السلام إنطال القول بالمانى القديمة ، وهى المساة بالصفات في الاصطلاح القديم (1) ، ولهذا بسمى أصاب المانى بالصفاتية . فأما كونه قادراً وعالما فأصحابها أصحاب الأحوال ، وقد بينا أن تراح عليه السلام بقوله : « لمس لصفته فأصحابها أصحاب الأحوال ، وقد بينا أن تم أحو عليه السلام بقوله : « لمس لصفته فأصحابها أصحاب الأحوال ، وقد بينا أن تم أحو عليه السلام بقوله : « لمس لصفته للصنوعين فلا يتنفى أن يُحمل كل مُوحَنَّ عَيْفَدُ كُو الله غات على صفات المصوعين ، لأجل تقييد ذلك في ذكر الملائكة ، وأين هذا من ماب حل المطاقي على المقيد الاسها وقد ثبت أن التعليل والاستدلال بقضى ألا يكون المراد صفات الحقوقين ،

وقد تكلّف الراوندى لتطبيق تعليه عليه السلام بنى الصفات عنه بقوله : « لشهادة كلّ صفة أنها عبر الموصوف » ، بكلام عجيب ؛ وأما أحكى الفاظة لتعلم ؛ قال : معنى هذا التعليل أن الفعل في الشاهد لا يشابه الفاعل ، والفاعل غير الفعل ؛ لأن ما يوصف به الدير إعا هو الفعسل أو سمى الفعل ، كالعارب والعَهم ؛ فإن الفهم والصرب كلاهما فعل ، والموسوف بهما فاعل ، والدليل لا مختلف شاهداً وغائباً ؛ فإذا كان تمالى قديماً وهذه الأحسام محدّثة كات معدومة ثم وجدت ، بدل على أنها غير الموصوف بأنه خالقها ومديرها .

<sup>(</sup>١) سائطة س ج .

انقضي كلامه . وحكايته تُغُـنِي عن الرَّد عليه .

ثم قال : ﴿ الأَوْلَ ﴾ على وزن ﴿أَفُملَ ﴾ يستوى فيه الذَّكُو والمؤنث ، إذا لم يكن فيه الأَلفُ واللام ، فإذا كانا فيه قيل للمؤنث ﴿ الأَولَى ﴾ .

وهذا غير صحيح ، لأنه يقال : كلّمت فُعَالاهن ، وليس فيه (١) ألف ولام ، وكان ينهني أن يقول إذا كان منكرا مصحوبا بمن استوى المذكر والمؤنث في لفظ ﴿ أَفعل ﴾ ، تقول : زيد أفضل من عمرو ، وهند أحسن من دعد .

...

#### الأمشال:

كان لا عَن حَدَث ، مَوْجُود لا عَنْ عَدَم ، مَعْ كُلْ مَعْ أَنْه ، وَعَيْر اللهِ عَمْ أَنَه اللهِ عَمْ أَلَا لَه اللهِ عَمْ أَلَا اللهِ عَمْ أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ أَلَا اللهُ الله

...

### الشِّيرُحُ :

قوله عليه السلام : «كائن » ، وإن كان فى الاصطلاح العرفى مقولاً على ما ينزّه البارئ عنه ؛ فراده (٢٠) به المقهوم اللموى ؛ وهو اسم فاعل من «كان » ، بمعنى وجد ، كأنّه قال : موجود غير محدّث .

<sup>(</sup>٧) (٤ د قراد ٠ ٠

فإن قيل : فقد قال بعده : « موحود لا عن عدم » فلا يبتى بين الكلمتين فرق .
قيل: بينهمافرق ، وسماده بالموجود لا عن عدم هاهنا وجوبوجوده ونقي إمكانه،
لأن مَن أثبت قديماً بمكنا ؛ فإنه وإن ننى حدوثه الزماني فلم ينف حدوثه الذاتي ،
وأمير المؤسين عليه السلام ننى عن البارئ تمانى في السكلمة الأولى الحدوث الزماني ،وننى
عنه في السكلمة الثانية الذاتي . وقولنا في المسكن : إنه موجود من عدم ، محييع عند
التأمل ، لا يمنى أن عدمه سابق له زمانا ، مل سابق لوجوده داتا ، لأن المكن يستحق من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذاته .

وأما قوله : «مع كلّ شيءلا بمقارمة » ، فراده بذلك أنّه بعلم الحرّثيات والمكلّيات، كما قال سبحامه : ﴿ مَا يَسَكُونُ مِن ۚ مَعْوَى ۚ ثَلَا تُرْجِي ۚ لِللَّا هُو ۖ رَا بِسُهُمْ ﴾ (١) .

وأما<sup>(٢)</sup> قوله ؛ «وغير كلَّ شي الاَيْمَرَ اللهِ عَلَى ، لأَنَّ السَّيْرِين في الشاهد العارايل أحدُ الآخر و ناينه عكان أو زمان آمِرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

وأمّا قوله: «فاعل لا بمنى الحركات والآلة» ، فحق ؛ لأن فعله احتراع ،والحسكاء يقولون : إبداع ، ومدى السكلمتين واحد؛ وهو أنه يفعل لا بالحركة والآلة كما يفعل الواحد منّا ، ولا يوجِد شيئًا من شيء .

وأما قوله : «بصير ؟ إذ لامنظورَ إليه من خُنفه ، ، فهو حقيقةُ مذهب أبى هاشم رحمه الله وأصحامه ، لأمهم يُطلقون عليه في الأزّل أنّه سميع بصير ، وليس هناك مسموع ولا مُبصَر ، ومعنى ذلك كونه بحالٍ بصبح منه إدراك للسموعات والمبصّرات إذا وجلت؟

<sup>(</sup>١) سورة الحِّادلة ٧

<sup>.</sup> ๔ เป็ ะ : ไ (ช)

وذلك يرجع إلى كونه حيًا لا آفة به ، ولا "يطلقون عليه أنه سامع مبصر في الأرك ، لأنَّ السامع المبصر هو المدرك بالفعل لا بالقواة .

وأما قوله : « متوخد ، إذْ لا سَكَنَ يستأس به ، ويستوحش لفقد ، فـ ه إذ ، هاهنا ظرف ، ومعنى الكلام أنَّ العادة والعرف إطلاق «متوقد » على من قد كان له من يستأنس بقربه ويستوحش ببعد، فا نفرد عنه ، والبارئ سبحانه بطلَق عليه أنَّه متوجّد في الأزل ولا موجود سواه ؛ وإذا صَدَّق سَلْب الموجودات كلّها في الأرك صدق سلب ما يؤنس أو يوحِش ؛ فتوحده سبحانه مخلاف توحد عيره .

وأما قوله عليه السلام: دائماً الخلق إشاء، وابتدأه ابتداء،، فكالمتان مترادفتان على طريقة العصحاء والبلغاء؛ كقوله سيحانة ﴿ لَا يَعَنُّنَا فِيهَا يَصَبُّ وَلَا يَعَنَّنَا فِيهَا لُمُوبٌ ) ((). وقوله: ﴿ لِسَكُلُ جَلَّما الْمِشْكُمُ } إشرعة وسِهاجاً ) (()

وقوله : « بلارَو بَهُ أَجَافَا عِنْ الرَّوِيةُ الصَّكْرَةُ بِوَاجَافًا ؛ ردَّدُهَا ؛ ومن رواه ؛ « أَحَافًا » بَالْحَاءُ ، أَرَادُ صَرَفْهَا . وقوله : ﴿ وَلَا تَحْرِبُهُ اسْتَفَادُهَا » ، أَى لَمْ يَكُنَ قَدْ خَلَقَ مَنْ قَبَلُ أَجِسَامًا فَصَلَتَ لَهُ التَجْرِبُةُ التِّي أَعَانِتُهُ عَلَى حَلَقَ هَذَهُ الأَجِسَامُ .

وقوله : ﴿ وَلا حَرَكَةَ أَحَدُمُهَا ﴾ ، فيه ردّ على الكرّ اللّه الذين يقولون : إنّه إذا أراد أنْ مخلَق شيئًا مبايئًا عنه أحدث في ذانه حادثًا ، يستى الإحداث ، فوقع ذلك الشيء المبايي عن دلك المي المتجدّد المستّى إحداثًا .

وقوله: « ولا كامة نفس اضطرب فيها » ، فيه ردٌّ على المحوس والثّنوية القائلين بالحامة ، ولهم فيها خَبط طويل يذكره أصحاب المقالات ، وهذا بدل على حمّة مايقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان بعرف آراه المتقدّمين والمتأخرين ، ويعلم العلوم كلّها ، وليس فلك ببعيد من فضائله ومنافعه عليه السلام

<sup>(</sup>١) سورة ناطر ٣٥

وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقالها » ، فن رؤاها : « أحَلَّ الأشياء لأوقالها » ، فمن رؤاها : « أحَلَّ الأشياء لأوقالها » ، فمناه جمل محل كل شيء ووقّته كمحل الدين. ومن رواها : « أحال » فهو من قولك : حال في مَتْن فرسه ، أي وثب ، وأحاله غيراه ، أي أوائبة على متّن القرس ؛ عداه بالهمزة ، وكأنه لما أقر الأشياء في أحيانها وأوقالها صار كن أحال غيراء على فرسه .

وقوله . « ولام بين مختلفاتها » ، أى جمل المحتلفات ملتثبات (١) ، كما قُرَّن النفس الروحانية الجسد الترابي ، جلّت عظمته ا

وقوله : « وغرار غرائزها » ، المروى بالتشديد ، والفريزة: الطبيعة ، و خمها غرائز ، وقوله : « غرازها » ، أى جعلها غرائز ، كما قبل : سبحان من ضواً الأضواء ! ويجوز أنْ يكون من غرزتُ الإبرة عمني عرست . وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف ،

وقوله: « وألزمها أشباحها » ، الصدير للنعبوب في « ألزمها » عائد إلى النوائز ، أى ألزم الغرائز أشباحها ، أى أشجاصها و حم شَيْع ، وهذا حق ؛ لأن كلا مطبوع على غريزة لازمة ، فالشّجاع لا يكون جاناً في البيتيان لا يكوك حوادا ؛ وكذلك كلّ الغرائز لا يكون المنافرة لا تعتقل .

وقوله : « عالماً بها قبل ابتدائها » ، إشارة إلى أنَّه عالم بالأشياء فيا لم يزَّل . وقوله : « عيطا محدودها وانتهائها » أى بأطرافها ونهاياتها .

وقوله: همارها بقرائلها وأحنائها، القرائن: جعقرُ ونه (٢٠ ، وهمالنفس والأحناه: الجوانب ، جعجِنو ، يقول: إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التي ألزمها أشباحها، عارف بحهاتها وسائر أحوالها للتعلقة بها والصادرة عنها .

...

<sup>(</sup>۱) ب: و ملئمة ، وما أنبته عن ا . (٦) رسه قول أوس بن حجر : فَلاَقَى امرَأَ مِن مَيْدَعَانَ وَأَسْمَحَت فَرُو نَتُهُ بِاليَّاسِ مِنْهَا فَمَجَّلاً أي طابت تف جزكيا . ( 1 سفرح نهج الملافة ــ أول )

فأمَّا القطب الراونديّ فإنه قال : معنى قوله عليه السلام : ﴿ كَائِن لَاعَن حَلَثُ ؛ موجود لا عن عَدَم ﴾ ، أنه لم يزل موجوداً ، ولا يزال موجوداً ، فهو باقر أبناً كما كان موجوداً أولا ؛ وهــذا ليس بجيّد ، لأن اللفظ لا يدلّ على ذلك ولا فيه تعرّض بالبقاء فيا لا يزال .

وقال أيضاً : قوله عليه السلام : ولا يستوحش ، كلام مستأخف و ولفائل أن يقول الكن يكون كلاماً مستأخل و الحاء و في فقده » ترجع إلى و السكن » للذكور أو لا الوقل وقال أيضاً : يُقال : ماله في الأمر هم ولا كامة ؛ أي لا يهم به ، والمسامة : التردّد، كالمزم ، ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جارمة حَمَّلَت بعد التردّد ، فيطل قوله : إن المهامة هي نفس التردد كالمزم ، وأيضاً عقد بكتام اده عليه السلام المهامة ؛ حكى زُرْقان (المهامة هي نفس التردد كالمزم ، وأيضاً عقد بكتام اده عليه السلام المهامة ؛ حكى زُرْقان (المهامة المهامة المؤلف و المؤلف و المؤلف من موسى (المهامة المغلوبة و التالم المؤلفي (المهامة والإغارة عليها ، والحسن من موسى (المعلم المفطرية عزامة و إرادته في عرو العلمة والإغارة عليها ، فاقتطمها النور الأهلم و وحالت ينها وينعه في نفسه \_ تقالطت الغلمة غازية للمور الأعلم ، فاقتطمها النور الأهلم عن الغلمة ، ومالت ينها وينعه ، وامترجت كامة الغلمة غازية للمور الأعلم ، فاقتطمها النور الأعلم عن الغلمة ، ومرجها بأجزائه ، وامترجت كهامة الغلمة غازية للمور الأعلم ، فاقتطمها النور الأعلم عن الغلمة ، ومرجها بأجزائه ، وامترجت كهامة الغلمة أيضاً ، ثم ما زالت التهامتان تتقاربان بأجزائه ، وامترجت كهامة الغلمة النور بأجزاه الطمة أيضاً ، ثم ما زالت التهامتان تتقاربان

 <sup>(</sup>١) مو زردان فاشكام ؟ تاسد إبراهيم بن سيار النظام ؟ وقد حكي زردان عن النظام أقوالا في
 الفرق بين الفرق ٥٠ ـ ١٥ ، وذكره المسعودي في النبيه والإشراف ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٧) لمو أبو عيسي عمد بن هارون الوراق؟ كان من نظارى المدّرة؟ وله تصايف على مدهيهم . تولى سنة ٧٤٧ . لـــانالليزان: ١٧٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الحس بن موسى النوعي ؟ من مشكلين الإمامية ؟ وذكره الطومي في طنانهم ؟
 عاش في الثون الثالث . لسان البران ٢ : ٢٥٨ : روصات الحنات ٣١ ) تنقيح للقال ٢ : ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبد الله بن أحد بن عمود النبغى الكمي ؛ شبح المتركة ، وكان على رأس طائفة منهم يقال لهم الكمية ؛ توق سنة ٢١٩ . ابن خلكان ٢٤٧١

وتتدانيان وها ممزجتان ، بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبني منهماهذا العالم الحسوس ولهم في المحمامة كلام مشهور ؛ وهي لفظة اصطلحوا عديها ، واقفة المربية ماعرفنا فيها استعمال الهامة عمني اليمة ، والذي عرفناه اليمة والحكة والحكة بالكسروالفتح \_ والمقبة ، وتقول ؛ لا تجابهل بهذا الأمر ، مبنى على الكسر كقطام ، ولكما لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها .

...

#### الأمشيلُ :

مُمْ أَنْتَأْمُهُ عَالَهُ وَتَنَ أَلَا جُواه وَتَنَى الْأَرْجَاه وَ وَسَكَا يُلا وَجَاء وَسَكَا يُلكَ الْهُوَاه وَ فَأْجُوى الْمُعَامِع المَامِعَة وَ وَالرَّعْزَعِ الْمُعَامِعة وَ وَالْمُعْزَعِ الْمُعْرَعِينَ الرَّبِعِ المَامِعَة وَ وَالرَّعْزَعِ الْمُعْرَعِينَ الرَّبِعِ المَامِعَة وَ وَالْمُعْرَعِينَ تَعْمَى اللّهُ الرَّعْلَة وَ وَاللّهُ مِنْ فَوْ فَهَا وَفَهَ مَنْهُما وَالْمُوعِينَ اللّهُ الرَّحْلِيم المُتَعَمَّم مَهُما وَالْمَامُ وَالْمُوعِينَ اللّهُ الرَّحْلِيم المُتَعَمّ مَهُما وَالْمُرَعِينَ الْمُعْلِيم وَاللّهُ مِن فَوْ فَهَا وَلَيْهُ مَنْهُما وَالْمُوعِينَ اللّهُ الرَّحْلِيم وَاللّه مِن عَوْ وَهُ مَنْهُما وَأَمْرَ عَا يَتَعْفِيقِ اللّهُ الرَّحْلُوم وَالْمُرَعِيم الْمُعلَى وَاللّه مِن عَلَيْهِ وَاللّه مِن عَلَيْهِ وَاللّه مِن عَلَيْهِ وَاللّه مِن عَلَيْهِ وَاللّه مِن اللّهُ الرَّعْمَ وَاللّه مِن اللّهُ اللّه الرَّعْم وَاللّه مَن اللّهُ اللّه الرَّعْم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه مَن اللّهُ اللّه الرّبِيلُوم وَاللّه مَن اللّه الرّبِيلُوم وَاللّه مُن اللّه اللّه الرّبُولُ وَاللّه مِن اللّه اللّه وَاللّه مُن اللّه اللّه وَاللّه مُن اللّه اللّه وَاللّه مُن اللّه وَاللّه مُن اللّه وَاللّه مَن اللّه وَاللّه مَن مُن وَلّه مُن اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه مُن اللّه وَاللّه واللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْمُ وَاللّه وَال

١) ا : ه فأحاز \* ، وكذلك في مخطوطة النهج .

<sup>(</sup>٢) ا ، ج: ﴿ إِلَى \* ، وكذلك ف عطوطة النهج .

<sup>(</sup>٣) ج : د يظنها ه .

### الشيارج :

لسائل أن يسأل فيقول : ظاهر هذا الكلام أنه سبحاء خلق الفضاء والسلوات بعد خُلُق كلّ شيء ؛ لأنه قدقال قبل : ﴿فَطَرَ الخلائق ،و شر الرياح ،ووتد الأرض الجبال»، ثم هاد فقال : أنشأ الخلق إنشاء ، واعدأه اعداء » وهو الآن يقول : ﴿ ثم أنشأ سبحانه فَتَن الأجواء » ، ولفظة ﴿ ثم » قاتر الني !

قالجواب أن قوله (1) : « ثم » هو تنقيب و تراخ ، لا في محاوقات البارئ سيحاده بل في كلامه عليه السلام ؛ كأنه يقول : ثم أقول الآن بعد قولي للتقدم ؛ إنه تعالى أنشأ فتن الأجواء . ويمكن أن يقال: إن لفظة « ثم تجزعاهنا تُعطِي سنى الجمع المطلق كالواو ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّى لَنَفَارٌ لِللَّمُ تَالَبُهُ وَ أَلَى مَنَ لَعَالِم مَا لِعَالَمُ مُمّ الْعَلَدَى ﴾ (1).

واهلم أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل بشتمل على مباحث:
منها: أن ظاهر لفظه أن الفضاء الذي هو الفراغ الذي يحصل فيه الأجسام حلقة الله
تمالي ولم يكن من قبل؛ وهذا يقتضي كون الفصاء شيئاً ؛ لأن المخلوق لا يكون عَدّماً
عضاً. وليس ذلك يبعيد، فقد دهب إليه قوم من أهل النظر، وجعلوه جمهاً لطيفاً خارجاً
عن مشابهة هذه الأجمام. وممهم من جعله مجراداً.

فإن قبل : هذا السكلام 'يشير بأن حلَّق الأجسام في العدم المحض قبل خلق الفضاء ليس بمكن ، وهذا يتاقى المقل !

قيل : بل هذا هو محص مذهب الحسكاء ، فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجودُجسم

<sup>(</sup>١) كَذَا ق ا مَج مَ وَقَ بِ: ﴿ وَالْجُواْتِ تُولُهُ هِ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨٢ .

ولاً حركةُ جسم خارجَ الفلك الأقمى؛وليس ذلك إلَّا لاستحالة وجودالأجساموحركتها، إلَّا في الفضاء .

ومنها: أن البارئ \_ سبحانه \_ خلق في العصاد الذي أوجده ما جدد على مأن الربح، فاستقلّ عليها، وتبت وصارت مكاناً له ، ثم خلق فوق ذلك الله ربحاً أخرى سلطها عليه ، فوجنه تمويحاً شديداً حتى ارتفع ، ففلق منه المسموات ، وهذا أيضاً قد قاله قوم من الحكاد ؛ ومن جلتهم تاليس الإسكندراني ؛ وزم أنّ الماه أصل كل (() المناصر ؛ لأمّ إذا أنخمك صار أرضاً ، وإذا لَعُلُف صار هوا ، والهواء يستحيل ناراً ؛ لأنّ العار صفوة الهواء .

ويقال: إن في التوراة في أول السّر الأول كلاماً يناسب هذا ؟ وهو أنّ الله تسالى خلق جوهواً ، فتغل الله على المبية، وذابت أخراؤه فصارت ماء ، ثم ارتفع من ذلك الماء بمنال كالدخان، أن فلق منه السموات؛ وظهر على وجه ذلك الماء زّبد أكاء زّبد أعلق منه الأرض، ثم أرساها والحبال .

ومنها : أنّ الساء الدّبيا مَوّج مكفوف، بحلاف السلوات الفوّقانية. وهذا أيضا قول قد ذهب إليه قوم، واستدلّوا عليه بما نُشاهده (٢٠ من حركة السكواك للتحرّرة وارتسادها في مرأى (٤٠ المعين واضطرابها؛ قالوا : لأن المتعبّرة متحركة في أفلاكها ؛ ونحن نشاهدها بالحس البحس البحس البحرى ، وبيتنا وبينها أجرام الأفلاك الشفّعة ، ونشاهدها مرتمدة حسب ارتساد الجسم السائر في الماء ؛ وما ذاك إلا لأنّ السهاء الدبيا ماه متبوّج ، فارتماد الكواك

كلة دكل ، ساتطة من إ.

<sup>(</sup>٣) ب: د شامده ه .

<sup>(</sup> ۲ ـ ۲ ) سائط س ( .

<sup>(</sup>t) التحوال في

المشاهدة حماً إنّها هو بحسب ارتماد أجزاء الفقك الأدنى. قالوا : فأمّا الكواكب الثابتة فإنّا (١) لم نشاهدها كذلك ؛ لأمّها ليست بمتحرّكة ، وأمّا القمر وإن كان فيالسهاء الدبيا؛ ولا أنّ فلك تدوير ممن جنس الأجرام الفوقانية؛ وليس بماستموّج كانفاك المثل التحتاني. وكذلك القول في الشمس .

ومنها: أنّ الكواكب في قوله : ﴿ ثُمّ رَيَّمُهَا بِزَينَهُ الْكُواكِ ﴾ أَبِن هي افإن اللّفظ محميل ، وينبغي أن يتقدّم على ذلك بحث في أصل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا زَبِّنَا السّمَاء الدُّنيَا بزيدة الكّواكب ﴿ وَجِفْظًا مِنْ كُلُّ شَيْطَانِ مارِدٍ ﴾ (٢) !

فنقول: إن ظاهر هذا الفط أن الكواكب في الساء الديا ، وأنها جعلت فيها حراسة الشياطين من استراق السمع ؛ فن وُفَا صوم اللك رُجِم بشهاب ؛ وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ومذهب الحكاء أن السهاء الدي فيها إلا القمر وحده؛ وعندهم أن الشهب للنقضة هي آثار تطهر في الفيائد الأثيري النارئ الذي تحت فلك القمر ، والراجب التصديق عا في ظاهر تفظ الكتاب العزيز، وأن يُحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على مطابقته، فيكون الضبير في قوله: « زينها » وأجماً إلى « مفلاهن » ، وبكون ("الضبير في قوله: « وينها وأجرى فيها على « مفلاهن » ؛ التي قال : « إنها مَوْج مكفوف » ، وبكون ("الضبير في قوله: « وأسلام السياء الرابعة .

ومنها : أنَ ظاهر السكلام بقتضى أنَ حلْق السنوات بمدخلق الأرض؛ ألا تراه كيف لم يتمرّض فيه لسكيفية خلق الأرض أصلا . وهدا قولٌ قد ذهب إليه جماعة من أهل اللِّذِه

 <sup>(</sup>۲) سورة الصافات ۲ ۲ ۲ .

<sup>. \*</sup> kg \* : † • (1)

<sup>(</sup>۴) ۱ : « فيكون » .

واستداّوا<sup>(۱)</sup>عليه بقوله تعالى:﴿ قُلُ أَيْنِسَكُمْ ۚ لَنَكُمُوُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُمُّلُونَ لَهُ ۚ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْمَا لَمِينَ ﴾ (<sup>(۱)</sup> ، ثم قال : ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاهِ وَهِيَ دُخَانُ ﴾ (<sup>(۱)</sup> .

ومنها: أن الهاء في قوله: «فرفه في هواه منفتق» والهاء في قوله: «قسوى منهسبع سموات» إلى ماذا ترجع ؟ فإن آحرالذكورات قبلها « الزّبد». وهل يجوزأن تكون السموات مخلوقة من زَبَد الماء ؟ الحق أنّ الصبائر ترجع إلى للاء الذي عبّ عبابه ؟ لا إلى الزّبد ؛ فإنّ أحداً لم يذهب إلى أنّ الرباء محلوقة من زَبَد الماء ؛ وإعا قالوا ؛ إنّها مخلوقة من نُبَد الماء ؛ فإنّ الرباء محلوقة من زَبَد الماء ؛ وإعا قالوا ؛ إنّها مخلوقة من نُبَد الماء ، مُخاره ،

ومنها : أنْ بقال إن النارئ سنجانه قادرينطي كُنْ الأشياء إنداعاً واحتراها ! فنا الذي اقتضى أنه خلق الحلوقات على هـ دا الترتيب ! وعلا أوجدها إيجاد للاء الذي ابتدعه أولا من غير شيء !

فيقال في جواب دلك على طريق أصحابنا: لعل إحبارَ المكلّمين بذلك على هذا الترتيب بكون لطفاً بهم (1) ، ولا يحوز الإحبار منه تعالى إلّا والمحبّر عنه مطابق للإحبار . فهذا حظّ المباحث المعنوبة من هذا الفصل .

...

ثم نشرع فى تفسير ألفاظه :

أمَّا الأَجُواء فجنع جَو ، والجو هنا الفصاء العالى بين السياء والأرض . والأرجاء :

<sup>(</sup>۲) سورة فعلك ۹ .

<sup>(</sup>t) کنا ان ج ۽ وق ( ۽ ت : ه لم **۽ .** 

<sup>(</sup>١) ۱: د استدارا » .

<sup>(</sup>۲) سورة تصات ۱۰ .

الجوانب ، واحدها رّجا مثل عصا . والسكائك : جمع سُكاكة ؛ وهي أعلى الفضاء ، كا قالوا : ذُوّابة وذوائب . والتيار : الموج ، والمتراكم : الذي بسعّه فوق بعض . والرّخ الرّغزع : الشديدة الهبوب ، وكذلك القاصفة ؟ الذي يَرْخَع ، أي يمتد ويرتفع ، والربح الزّغزع : الشديدة الهبوب ، وكذلك القاصفة ؟ كأنها تُهلِك الناس بشدّة بعبوبها . ومعنى قوله : و فأمرها بردّه ، أي بمنه عن الهبوط؟ لأنّ الماه ثقيل ، ومن شأن النقيل الهوى . ومعنى قوله : و وسلطها على شدّه ، أي على وثاقه ؟ كأنه سبحانه لما سلّط الربح على منعه من الهبوط؟ وكأنه قد شدّه بها وأوثقه ومنعه من الحركة . ومعنى قوله : و وقرنها إلى حدّه ، أي جملها مكاناً له ؟ أي جمل حدّ الماء من الحركة . ومعنى قوله : و وقرنها إلى حدّه ، أي جملها مكاناً له ؟ أي جمل حدّ الماء الذكور وهو سطحه الأسفل عاساطه الربح التي تحمله وتقلة . والقيق : المفتوق المنبسط. والدفيق : المدفوق . واعتم منها ، أي جمل عديم المناز اليها ؟ لأنة سبحانه إنما حلتها الموجع والماء ولا شعراً ؛ وكدلك كاس تلك الربح المثار إليها ؟ لأنة سبحانه إنما حلتها الموجع الماء منط . وأدام مُربّها ، أي مائز منها وأربية والمجان مثل ألب به ، أي لازمه .

ومنى قوله : « وعصفت به عَصْفَها بالقصاء » ، فيه (1) منى لطيف ؛ يقول : إنّ الربح إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصفُها شديداً لمدم الماسع ؛ وهذه الربح عصفت بذلك الماء العظيم عصفاً شديداً ؛ كأنها تعصيفُ في فضاء لابمانع لها فيهمن الأجسام.

والساجى : الساكن . والمائر: الذي يذهب و يحى . . وهب عُبابه : أي ارتفع أعلاه. وو كامه : تُبجه وهِمبُه (٢) . والجو المنفهن: الفتوح الواسع. والموج المسكفوف: المنوع من السيّلان . وهد يدّمها : يكون لها دِعامة . والدّسار : واحد الدّسر وهي المسامير . والتواقب النيّرة : المشر قة وسر اجاً مستطيراً ، أي منتشر الضوء ؛ يقال: قد استطار

<sup>(</sup>۱) که د نبه ، سانطة من ب .

الفحر ، أى انتشر صوءه.ورقيم ماثر ، أى لوح متحراله ؛ أُمكى الفلكرقيما تشبيها باللوح، لأنه مسطّح .

...

فأمّا القطبُ الراوندي فقال : إنّه عليه السلام ذكر قبل هـ ذه السكايات أنه أدشأ حيواناً له أعضاء وأحناه ، ثم ذكر هاهنا أنّه فتق السياء ، وميّز بعضها عن بعض ، ثم ذكر أنّ بين كلّ سماء وسماء مسيرة خسيائة عام ، وهي سبع سموات، وكذلك بين كلّ أرض وأرض ، وهي سبع أيصاً. وروى حديث البقرة التي تحمل المك الحامل فاعرش، والصغرة التي تحمل البقرة ، والحوت الذي بحمل الصغرة .

ولفائل أن يقول : إنه عليه البلام أم يُخْرَرُ فيا تقدم أنَّ الله تمالى خَلق حيوانا ذا أعضاء، ولا قوله الآن : « ثم أَنْشَأَ سِبْعَانِهُ فَتُنَّ الأَجْواء » ، هو معنى قوله تعالى ؛ ﴿ أَنَّ السَّمُو الرِّوْلَ الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هإن قلتَ : فَكُيفُ يَمُكُنُ التطبيقُ بين كلامه عليه السلام وبين الآبة ؟

قلتُ : إنه نعالى لما سلّمًا الربح على للماء فعصفتُ به، حتى جعلته بخاراً وزَّ بَداً ، وحلق من أحدها السياء ومن الآخر الأرض ؛ كان فاتقا لها من شيء واحد ، وهو الماء .

وأمّا حديثُ البعد بين السموات وكونه مسيرة حسبانة عام بين كل سماء وسماء ، فقد ورد وروداً لم يُوتَق به ؛ وأكثر<sup>(٢)</sup>التاس على خلاف ذلك وكونُ الأرض، سبعا أيضاً

<sup>(</sup>١) سوة الأبياء ٢٠

<sup>(</sup>٢) أنَّ عَامًّا كُثَّرُ \* ؛ وما أثبته من ( ؛ ب

خلافُ مايقوله جهور المقلاء، وليس في القرآن العزيز مايدل على تعدد الأرض إلاقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ (١) ، وقد أولوه على الأقاليم السبعة . وحديث الصغرة والحوت والبقرة من الخرافات في عالب الظن ، والصحيح أنَّ الله تعالى يُمْسِك السكل بنير واسطة جسم آحر .

...

ثم قال الراوندي : السَّكائك : جع ُ سُكَاك ، وهذا<sup>(٣)</sup> عير جائز ، لأن «فَعَالا» لا يجمع على « فعائل » ؛ وإنما هو جع سُكاك ، ذكر ذلك الجوهري <sup>(٣)</sup> ،

مُم قال: ﴿ وَسَلَّمُهُمْ عَلَى شُدَّهِ ﴾ ؛ الشدُّ : العدُّو . ولا يحوز حل الشدُّ هاهنا على العَدُّو؟

لأمه لاممني له ، والصحيح مادكر ناه .

وقال فى تفسير قوله عليه السلام: ﴿ جَلَّ سُعَلَاهِنَ مُوجًا مَكَفُوفًا ﴾ ، أراد تشبيهها بالموج لصعائبها واعتلائبها.فيقال له : إنَّ المُوجَّ بيسَ سَالِ لَيْثَنَه به الحسم العالى،وأما صفاؤه فإن كلَّ السموات صافية ، فلماذا خَصَّ سُقلاهنَّ مدلتُ !

تم قال : ويمكن أن تكون السهاء الشُّفلي قد كانت أوّل ماوجدت موجا نم عَقَدها. يقال له : والسموات الأخَر كدلك كانت ، فعاذا حصَّ الشُّفلي بذلك !

ثم قال : الربح الأولى غير الربح الثانية ، لأنَّ إحداها معرِفة والأخرى نكرة ؟ وهذا مثل قوله : صم اليوم ، صم يوما ، فإنه يقتصى يومين .

يقال له : السبت للمايرة بينهما مستفادتمن مجر"د التعريف والتنكير ، لأمه لو كان قال

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ١٢

<sup>(</sup>٧) ب : ﴿ وَمَرِ يَا وَمَا أَثَيْنَهُ مِنْ ا

<sup>(</sup>٣) الصحاح مَن ٩٩ هُ ١ ، والذي فيه : ﴿ وَالْسَكَاتُ وَالْسَكَاكَةِ : الْهُواءَ الذِي يَلَاقِي أَعْنَانَ السياء ع

عليه السلام : « وحمسله على منن ريح عاصفة وزعزع قاصفة » لسكانت الريحان : الأولى والثانية منسكرتين معاً ، وهما متفايرتان ، وإنما علمنا تفايرَ هما ، لأنَّ إحداها تحت الماء والأخرى فوقه ، والجسم الواحد لا يكون في حيتين .

...

#### الإصلاك :

أَمُّ فَنَنَى مَا بَيْنَ ٱلْمَنْوَاتِ ٱلْفَلَا ، فَمَلَأُهُنَّ أَطُوّاراً مِنْ مَلَائِكُتِهِ ؛ مِنْهُمْ سُعِودٌ لَا يَرْ كَمُونَ ، وَرُكُوعٌ لَا يَسْتَصِبُونَ ، وَمَافُونَ لَا يَنْزَايَلُونَ ، وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ ، لَا يَمْشَاهُمْ فَوْمُ ٱلْفَيُونِ ، وَلَا سَهُو ٱلْفَقُولِ ، وَلَا فَـنْزَةُ ٱلْأَبْدَانِ ، وَلَا غَفْلَةُ ٱلنَّهُ إِلَا فَـنْزَةُ ٱلْأَبْدُانِ .

وَمِهُمْ أَخْفَطَةُ لِمِهَادِهِ ، وَأَلْسَهُ إِلَىٰ رُحُلِهِ ، وَغُفَلِفُونَ مِفَفَائِهِ (') وَأَمْرِهِ . وَمِهُمُ أَخْفَطَةُ لِمِهَادِهِ ، وَأَلَّذَهُ لَا لِوَلْمَتِينِ نَلْفَالُوجَةً مِنَ ٱلْأَفْلَارِ أَوْ كَانَهُمْ ، أَفْذَامُهُمْ ، وَأَلْمَارِمَةُ مِنَ ٱلْأَفْلَارِ أَرْ كَانَهُمْ ، أَفْذَامُهُمْ ، وَأَلْمَارِمُ مَ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَارِمُ مُ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَالِمَةُ لَا يَعْوَامُ مَ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَارِمُ مُ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَالِمُ مُنْ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَارِمُ مُ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَةُ وَالْمَارِمُ مُنْ مُتَلَفِّمُونَ تَحْقَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَهُمْ حُجُبُ ٱلْمِزْةِ وَأَسْتَارُ ٱلْقُدْرَةِ ؛ وَاللّهُ مُلْونَ وَهُمْ مَا لَكُونَ مَنْ دُوسَهُمْ حُجُبُ ٱلْمِزْةِ وَأَسْتَارُ ٱلْقُدْرَةِ ؛ لَا يَتُومُونَ رَبّهُمْ وَالنّهُمُ مِنْ مُوسَانِهُمْ وَيَهُمْ مُنْ وَهُمْ مُجُبُ ٱلْمِزْةِ وَأَسْتَارُ اللّهُ وَلَا يُمُونَ لَا يُعْرُونَ وَلَا يُمُونُونَ وَهُمْ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهِ وَالنّائِلُونَ وَلَهُمْ مُنْ وَلَا يُشْرِدُونَ وَلَا يُحْدُونَ وَلَا يُحْدُونَ وَيَعْمُ وَلَا يُشْرُونَ إِلَيْهِ وَالنّائِلُ وَلَا يُشْرُونَ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُعْرُونَ وَلَا يُعْمُونَ وَلَمُ مُونَ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَامُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُسْتُونُونَ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُعْرُونَ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلِلْهُ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُشْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُعْرُونَ إِلَيْهُ وَلِمُ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَا يُعْرِقُونَ وَلَا يُعْرِدُونَ إِلَيْهُ وَلَا يُعْرِقُونَ وَلَا يُعْرِقُونَ وَلَا عُولَا عُلْمُ لِمُونَ وَلِهُ عُلِي الللّهُ ولَا يُعْرِقُونَ وَلَا يُعْرِقُونَ وَلَا يُعْرِقُونَ وَلَا عُلْمُونُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلَا يُعْرِلُونَ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللْمُونُ وَلِلْمُ وَلِلْم

### [ القول ف لللائكة وأقسامهم ]

### الشيرح:

المَلَكَ عند المعتزلة حيوان نورى ؛ فنه شفّاف عادم اللون كالهواء ، ومنه ملون بلون السّمس . والملائكة ١٠٠هم قادرون عالمون أحياء بعلوم وقُدّر وحياة ؛ كالواحد منّا ، ومكلّفون كالواحد منا ، إلا أنهم معصوموں . ولمم في كيفية تكليفهم كالام ؛ لأنّ التكليف

<sup>(</sup>١) المطوطة النهج : a أنشأك a .

مبقٌّ على الشهوة .

وفى كيفية خَلَق الشهوة فيهم نظر ، وليس هذا الكتاب موضوعاللبحث في ذلك . وقد جملهم عليه السلام في هذا الفصل أرسة أقسام :

التسم الأول: أرباب السادة ؛ فنهم مَنْ هو ساجد أندا لم يتم من سعوده ليركم ، ومنهم من هو راكم أبدا لم ينتصب قَطَ ، ومنهم الصافون في الصلاة بين يدى خالفهم لا يتزايلون ، ومنهم للسبعون الذين لا علون التسبيح والتحميد له سبحانه .

والقسم الثانى : السُّفراء بينه تمالى وبين المُحَلَّمين من النشر بتحمَّل الوحى الإلمَّى إلى الرسل ، والحُتلفون مُصانَّه وأمره إلى أهل الأرض .

والقسم الثالث صربان : أحدهما خَفَظُة كلماد كالكرام الكاتبين ، وكالملائكة الدين يمغطون البشر من المهالك والورطات الولا ذلك لكان العَطَب أكثر من السلامة .وثانيهما سُدَّنة الجِنان مَر تَرَيْن مِن السلامة .وثانيهما سُدَّنة الجِنان مَر تَرَيْن مِن السلامة .

القسم الرابع : خَمَلة السرش .

ويجب أن يكون الصمير في ﴿ دُونَهُ ﴾ وهو الحاء راجماً إلى العرش لا إلى البارئ لا إلى البارئ المارئ سيحانه ، وكذلك الحاء في قوله ؛ ﴿ تحته ﴾ ، ويجب أن تكون الإشارة بقوله ؛ ﴿ وَيَنِ مَنْ دُونَهُم ﴾ إلى الملائكة الذين دون هؤلاء في الرتبة .

وأما ألفاظ الفصل فكلها غنية عن التفسير إلا يسيراً ، كالسَّدنة جمع سادِّن وهو الخادم ، والمارق : الخارج . وتلفّست بالثوب ، أى النحفت به .

...

وأما<sup>(١)</sup> القطب الراوندي فحسل الأساء على الوحي وحفَظة العباد وسدَنة الجنان

ខ្ទុំទំនង ()

قسما واحدا ، فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة . وليس بجيد ، لأنه قال : « ومنهم الحفظة » ، فلفظة « ومنهم » تقتصى كون الأقسام أربعة ؟ لأنه بها فصّل بين الأقسام . وقال أيضاً : سعنى قوله عليه السلام : « لا ينشاهم نوم العيون » يقتضى أنَّ للم نوما قليلا لا يُعظهم عن ذكر الله سبحانه ، فأما البارئ سبحانه فإنه لا تأحذه سِنَة ولا موم أصلا ، مم أنه حيَّ ، وهذه هي المدحة العظمي .

وثقائل أن يقول: لو ماموا قليلا لـكانوا زمانَ ذلك النوم \_ وإن قلل \_ غافلين عن ذكر الله سبحامه ؛ لأنَّ الجمع بين النوم وبين الذكر مستحيل .

والصحيح أنَّ اللَّكَ لا يحوز عليه النوم ؛ كا لإ يجوز عليه الأكل والشرب؛ لأنَّ النوم من توام المزاج ، والمَلَث لا مناج له ﴿ وَأَمَا مَدَحُ النَّارِيُّ بِأَنَّهُ لَا تَأْحَدُهُ سَة ولا نوم غارج عن هذا الباب ، لأنه أنطل بي يعطل عليه النوم استحالة ذاتية ، لا يجوز تبدُّها ، والملك بجــوز أن بخرج عن كُونُه بَيْلَمْكَا يَسَانُ يُخلق في أجزاء جـــه رُطوبة ` وببوعة ، وحرارة وبرودة ، يحصل من اجباعها برزاج ، ويتبع ذلك للِزاج النوم . فاستحالة النوم عليه إنما هي ما دام مَلَكًا ، فهو كقواك : المناء بارد ، أي ما دام ما. ؛ لأنه يمكن أن يستحيل هوا. ثم نارا ، فلا يكون باردا ، لأنه ليس حينتذ ما. . والبارئ جلَّت عظمته يستحيل على ذاته أن يتنبِّر ، فاستحال عليه النوم استحالةً مطلقة ، مم أنه حيٌّ ، ومن هذا إنشاء النمدِّح . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله : ﴿ إِنَّ الله حلق الخلق أربعة أصناف: الملائكة ، والشياطين ، والجِّنَّ ، والإنس. تم جعمل الأصناف الأربعة عشرة أجزاء ، فتسعة منها الملائكة وجزء واحد الشياطين والجنُّ والإنس، ثم جعل هؤلاء الثلاثة عشرة أجزاء ، فقيمة منها الشياطين وجزء واحد الجنَّ والإس ، ثم جمل الجنُّ والإس عشرة أجزاء ، فقسمة منها الجنَّ وجزه واحد الإنس ، . على الحديث الصحيح : إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصين وتزوره ، تم الفقدها ، فقال : يارسول الله ، إن رجالا كانوا بأتونني لم أر أحسن وجوها ، ولا أطيب أرواحاً منهم ، ثم انقطعوا ، فقال عليه السلام : « أصابك جُرح فكنت تكتبه ؟ ؟ فقال : أجل ، قال : « أمّا لو أقت على كِنّانه لزارتك فقال : أجل ، قال : « أمّا لو أقت على كِنّانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت ؟ ؛ وكان هذا الجرح أصابه في سبيل الله .

وقال سعيد بن للسيب وغيره : الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث ، ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون ، والجن يتوالدون وفيهم ذكور وإناث وبموتون ، والشياطين ذكور وإماث ويتوالدون ، ولا يموتون حتى بوت إبليس .

وقال النبيّ على الله عليه وآله في وغلية أبي ذرّ : ه إنى أرى مالا ترون ، وأسم مالا تسمون ، أطّت الساء وحُق لها أن تنظ (الله فيها موضع شبر إلا وفيه مَلْك فائم أو راكم أو ساجد واضع جهميّه في ، وأنه لو تعفون ما أعلم الصحكم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، وما تلذذ ثم بالنساء على الفراش، وأخرجم إلى العلوات تحارون إلى الله ، والله لوددت أنى كنت شعرة تُعقد ، والله والمراحم الله الله ، والله لوددت الله الله ، والله لوددت الله الله ، والله اله ، والله الله ، والله الله ، والله ،

قلت : ويُوشك هذه السكلمة الأحيرة أن تسكون قول أبي ذر .

وانفق أهلُ الكتب على أنّ رؤساء لللائكة وأعيانهم أربعة : جبرائيل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وعزرائيل ؛ وهو مَلَك للوت ، وقالوا : إن إسرافيل صاحب العثور وإليه النفخة ، وإن ميكائيل صاحب البات وللطر ، وإن عزرائيل على أرواح الجيوانات ، وإن جبرائيا على منا والده تدبير الرياح، وهو ينزل إليهم كلهم على يؤمرون به .

 <sup>(</sup>١) ذكره أن الأثير ق النهاية ١ : ٢٥ ، وعالى : « الاطبط : صوت الأفتاب ، وأطبط الإبل : أصواتها وحنينها ؟ أى أن كثرة عافيها من الملائكة قد أتقابا حتى أطت ؟ وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة ؟ وإن لم يكن ثم أطبط ؟ وإنما هو كلام تقريب ، أربد به تقرير مطمة الله تعالى ٤ .
 (٧) تعضد : تضلع ؟ وانظر النهاية لابن الأثير ٣ : ١٠٤

وروى أنس ُ بنمالك أنه قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله : ماهؤلاء الذين استثنى بهم في قوله تعالى : ﴿ فَعَمِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَ الَّهِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّمَنْ شَاءَ ٱللهُ ﴾؟ (١٠ فقال : ﴿ جَرَائِيلَ ، وَمَهَكَاثِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، وَعَزَرَائِيلَ ؛ فَيْقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلِ لَمَزرائيلَ ؛ بإملكَ للوت ، مَن يق ؟ وهو سبحانه أعلم ــ فيقول : سبحانك ربَّى ذا الجلال والإكرام! بقيّ جبرائيل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك للوت ؛ فيقول : ياملك الموت ، خذ نفس إسرافيل، فيقعُ في صورته التي خُلق عليها كا عظم ما يكون من الأطواد، ثم يقول: ــ وهو أعلم ــ مَن بق َ ياملك للوت ؟ فيقول : سبحامك ربّى ياذا الجلال والإ كرام ! جبراثيل وميكائيل ومَلكَ الموت ، فيقول : خذ نفس ميكائيل ، فيقم في صورته التيخُلِق عليها ، وهي أعظم مايكون من خَلْق إشرافيل بأضاف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : ياملك الموت ، مَنْ بِقَ ؟ فيقول : ﴿ حَالَكُ رِبِّي فَا الجلال والإكرام : جرائيل، ومَلَك للوت ، فيقول تعالى : ياملك الموت، مت فيمورو، ويبقى جبراثيل – وهو من الله تعالى بالمسكان الذي ذكر تسكم... فيقول الله : ياجبرائيل ، إنه لا بدّ س أن يموت أحدنا ، فيقع جبرائيل ساجدا يخفيق بجناحيه ، يقول : سيحانك ربّى ومحمدك ! أنت الدائم القائم الذي لا يموت ؛ وجبرائل الهالك للنيت الفاني ، فيقبض الله روحَه ، فيتم على ميكائيل وإسرافيل ، وإنَّ فَكُلُّ خَلْقِهِ عَلَى خَلْقَهِما كَعَصْلِ العَلُّود السَّفْلِيمِ عَلَى السَّرِبِ (٢٣) من الغلَّراب. وفي الأحاديث الصحيحة أنَّ جبرائيل كان يأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على صورة دِحْية السُّكَامِيِّ ، وأنَّهُ كان يوم بدر على فرس اسمه حيزوم ، وإنه سُمِسع ذلك اليوم صوته : أَقَدِمْ حَيْزُومٍ ۗ .

<sup>(</sup>١) سوره الزمر ١٨

<sup>(</sup>٢) الظرب ككف: الحل الصنير.

 <sup>(</sup>٣) الخبر ق الدبان ( حزم ) ؟ وقيم : « أراد أقدم باحيزوم ؟ خَذَف حرف النداء ، والياء فيمه
 د زائدة » .

والكروبيون (١) هند أهلِ الله سادة الملائكة ، كجبرائيل وميكائيل. وعند الفلاحة أنّ سادة الملاحقة أنّ سادة الملائكة ثم الروحانيون \_ يسنون المقول الفعالة وهي المفارقة للعالم الجمعياني المساوية التعلق به ، لا بالحوال ولا بالتبديير. وأما الكرّ وبيّون فدون الروحانيين في المرتبة وهي أنفس الأفلاك المديّرة لها ، الجارية منها مجرى خوسنا مع أجسامنا .

ثم هي على قسمين : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخر ، فالقسم الأشرف ماكان نَدُّنَا ناطقة غير حالة في جِرْم الفلك ، كا نفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثاني ماكان حالاً في جِرْم الفَقَك ، وبجرى ذلك مجرى القوك التي في أبداننا ، كالحس المشترك والقوة الباصرة .

> الأمنىل: منها فى صفة خلق آدم عليه السلام:

ثُمُّ بَجْعَ سُبْعَانَهُ مِن حَزِّنِ ٱلأَرْضِ وَسَدِيلِهَا ، وَعَذْ بِهَا وَسَبَخِها، تَرْبَةً سَمّا بِالنّاهِ حَقَى خَلَمَتْ ، وَلَاطَهَا بِالبَلَّةِ حَتَّى لَوْبَتْ ، فَعَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَخْنَاه ، وَو صُولِ وَأَعْفَاه ، وَفُمُولِ أَجْدَهَا حَتَى اسْتَنسَكُتْ ، وَأَصْلِاهَا حَتَى صَلْمَلَتْ ، لِوَفْتِ مَمْدُودِ ، وَأَجَل مَمْلُومٍ .

ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَعَمَّلُتْ (٢) إنْسَانًا ذَا أَذْهَانِ يُجِيلُها ، وَ فِكُر يَتَمَرُفُ بِهَا ، وَجُوارِحَ يَخْدُونَا مِ يَعْدُونَا مِنْ أَلَفُقُ وَ ٱلْبَاطِلِ ، وَجُوارِحَ يَخْدُونَا مِوَ أَذَوَاتِ يُقَلِّمُهَا ، وَمَعْرِفَةً مِنْ أَنْفُقُ وَٱلْبَاطِلِ ، وَجُوارِحَ يَخْدُونَا مِنْ أَلْفُقُ وَٱلْبَاطِلِ ، وَالْأَجْنَاسِ ، مَعْجُونًا بِطِيمَة الْأَلُوانِ المُخْتَلِقَة ، وَٱلْأَلُوانِ وَالْأَجْنَاسِ ، مَعْجُونًا بِطِيمَة الْأَلُوانِ المُخْتَلِقَة ،

 <sup>(</sup>١) الكروبيوں ، مخففة الراء على مايلة صاحب القاموس . : هم أفرب الملائكة إلى علة الدرش ؟
 وأسله من الكرب وهو القرب ؟ على أمية :

ملائكة لايفترن عبادة حَ كُروبيّة مِنهم ركوغ وسُجُدُ (٢) عنولة النهج: « فتلت » .

( وَالْأَشْهَاهِ النُّو ْ تَلِغَة ( )، وَالْأَشْدَادِ النَّقَعَادِيَةِ ، وَالْأَخْلَاطِ النَّقَبَايِنَةِ ، مِنَ النَّرُّوالَّذِدِ ، وَالْأَخْدَادِ النَّقَعَادِيَةِ ، وَالْأَخْلَاطِ النَّقَبَايِنَةِ ، مِنَ النَّرُّولِ . وَالنَّرُورِ . وَالنَّرُورِ .

وَأَسْتَأْدَى أَنْهُ سُبُعَانَهُ الْمُلاَئِكَةَ وَدِينَهُ لَدَسِم، وَعَهْدَ وَسِبْهِ إِلَيْهِم، فِي الإِدْمَان بِالسَّجُودِ لَهُ ، وَأَخْذُوعِ لِنَسْكُرِ مَنِهِ ، فَقَالَ لَهُم : ﴿ أَسْجُدُوا لِآدُمَ فَسَجَهُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ وَالسَّوْ هَنُوا وَقَبِيلَهُ \* اَعْلَاتُهُمُ ٱلْخُدِيةُ ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشَّنُونَ مُوتَوَنِّزُوا بِمِلْقَةِ النَّارِ ، وَأَسْتَوْ هَنُوا خَلْقُ السَّلْمَالِ ، فَأَعْطَاءُ أَقُ السَّلِرَةَ اسْتِعْقَاقًا لِلسَّخَطَةِ ، وَاسْتِينًا مَا لِبَيْلِيّةِ ، وَإِجْارًا فِيدَةِ ، فَقَالَ : ﴿ فَإِنْكُ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ \* إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ﴾ (\*)

الميسرح :

الخران: ما فلنظ من الأرض، وسَبَعُها ؛ فاسلام منها وسنها بالماء ، أي مُلسها واله: مُم مَا مُرْمَر مَسْنُون (1) مُم مَا مُرْمَر مَسْنُون (1) مُم مَا مُرْمَر مَسْنُون (1)

أى عملس. ولاطها ، من قولم : لُطت الحوض بالعلين ، أى المعته وطلبته به والبلة بفتح الباء ، من البلل . ولزّبت ، بفتح الزاى ، أى التصقت وثبتت . فجبل منها ، أى خلق . والأحناء : الجوانب ، جم حِنو . وأصلاها : جعلها صلّا ، أى صلّبا منهنا . وصلصلت : يبست ، وهو العملسال . ومختدمها : مجملها في مآربه وأوطاره كاخلام الذين المستعملهم وتستخدمهم . واستأذى الملائكة ودبعته : طلب منهم أداءها . والحنوع : الخينوع . والشّقوة ، بكسر الشين ، وفي المكتاب العزيز : ﴿ رَبّنا عَلَيْنا عَلْهُ عَلَيْنا عَلْنَانِ عَلَيْنا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن

<sup>(</sup> ١ \_ ١ ) تبكلة من مخطوطة النهج

<sup>(</sup>٣) سورة القرة ٣٤ . (٣) سورة ص ٩٩ ه ٩٩ ،

<sup>(</sup>٤) لمدّ الرحمَّ بن حمال بن ثابت ، من أبيات يشهب فيها برمقاعت معاوية لاكدا المنه صاحب اللمان ١٧ = ٨٨ ؟ وقال هن ابن بري أنها تروى لأبي دهبل.

<sup>(</sup> ٧ ــ شرح نهج الملاغة ــ أول )

شِيْغُورُنَا ﴾ (١) . واستوهنوا : عدوه واهنا ضعيفا . والنَّظِرة ، بفتح النون وكسر الظاء : الإمهال والتأخير .

فأما مماني الفصل فظاهرة ، وفيه مع ذلك مباحث :

منها أن يقال : اللام في قوله : ﴿ لُوقَتْ مُعْدُودٌ ﴾ بماذا تتعلق ؟

والجواب، أنها تتملق بمحذوف تقديره: « حتى صلصلت كائنة لوقت، فيكون الجار والمحرور في موضع الحال ، وبكون سعني السكلام أنه أصلة ها حتى يبست وجنّت معدة لوقت معلوم ، فنفنخ حينئذ روحَه فيها . ويمكن أن تسكون اللام متعلقة مقوله : « فجبّل » أى جبّل وخَدَّق من الأرض هذه الجنّة لوقت، أي لأجل وقت معلوم ، وهو يوم القيامة .

ومنها أن يقال: لماذا فال: و من حرك الأرض وسّهانها ، وعَدَّبها وسَبّحها عامّ والجواب ، أن للراد من رَقِقِي أَنْ بِكُونِ الإنسانِ مُوكَا من طباع مختلفة، وفيه استنداد فلخير والشرّ ، والحسن والتمنح .

...

ومنها أن يقال: لماذا أخّر نفخ الروح في جنة آدَم مدة طويلة ، فقد قبل: إنه بقيَ طينا تشاهد. لللاتكة أربعين سنة ، ولا يسفون ما المراد به ؟

والجواب ، بجوز أن بكون فى ذلك <sup>(٢</sup> لطف الملائكة ، لأنهم تذهب ظنونهم فى ذلك <sup>٢٥</sup> كل مذهب ، فصار كانزال المتشابهات الذى تحصل به رياضة الأذهان و تعزيجها ، وفى ضمن ذلك بكون النطف ، وبجوز أن يكون فى إخبار ذرية آدم بذلك فيا بعد لطف مهم (٢٠) ، ولا يجوز إخبارهم بذلك إلا إذا كان الحقير عنه حقاً .

<sup>(</sup>۱) سورة اللؤمتون» ۲۰۱ . (۲ ـ ۲ ) ساقط من 1 .

<sup>(</sup>۴) ب : « أسم » ،

ومنها أن يقال : ما المعنّ بقوله : ﴿ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ﴾ ؟

الجواب، أنّ النفس لما كانت جوهراً بجراداً ، لا متحيزة ولا حالة في المتحيز حَسُن للنك نسبتها إلى البارئ ، لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من الجثمانيات (١٠ ويمكن أيضاً أن تكونَ لشرفها مصافة إليه ، كما بقال : يوت الله ، للمحبة وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسد ، ولما كان نفخ الريح في الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه وكان الإحياء عبارةً من إدخال الريح إلى جوفه وكان الإحياء عبارةً من إفاضة النفس على الجسد، ويستازم ذلك حلول القُوى والأرواح في الجنه بإطارا وظاهراً ، سُمّى ذلك نفخا مجاراً .

...

وسها أن يقال : ما معنى قوله : و معجوبة بطينة الألوان المحتلفة ؟ ؟

الجواب ، أنه عليه السلام قدفَ شر الكراج الذي هو كيفية واحدة حاصلة من كيفيات
بعنى الرطوبة واليبوسة ؛ ومراده وأماك المراج الذي هو كيفية واحدة حاصلة من كيفيات
عنتلفة ، قد انكسر بعصها بعص. وقوله : ومختوباً في صفة و إنسانا ، والألوان المختلفة ،
يعنى الضروب والفنون ، كا تقول (٢٠) : في الدار ألوان من الفاكه .

...

ومنها أن يقال : ما المدنى بقوله : « واستأدى الملائكة وديسته قديهم ؟أوكيفكان هذا المهدُّ والوصية بينه وبينهم ؟

الجواب، أن العهد والوصية هو قوله تعالى لهم : ﴿ إِنَّى خَالِقٌ نَشَر أَمِنْ طِبنِ ﴿ قَإِذَا سَوَّيْنَهُ ۗ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَنُوا لَهُ سَاجِدِبنَ ﴾ (\*\*).

...

<sup>(</sup>١) يقال : حينى الرجل وجسانه ، أي حمده .

<sup>(</sup>۲) (۱: ۵ کا پتال ته .

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۲۱ ه ۲۲ .

ومنها أن يقال : كيف كانت شُبهة إبليس وأصمايه في التمزّ ز بخلقة النار ؟

الجواب ، لما كانت النار مشرقة بالذات والأرض مظلة ، وكانت النار أشه بالنور، والنور أشه بالجردات ، جعل إبليس ذلك حجة احتج بها في شَرَف عنصر ، على مُنتصر آدم عليه السلام ، ولأنّ النار أقربُ إلى الفَلك من الأرض ، وكلّ شيء كان أقرب إلى الفلك من الأرض ، وكلّ شيء كان أقرب إلى الفلك من فلات ، وفعَل سبحانه مابط إلى الفلك من غيره كان أشرف ، والبارئ تعالى لم يعتبر ذلك ، وفعَل سبحانه مابط أنه للصلحة والصواب .

...

ومنها أن يقال : كيف يجوز السجود لنبر الله تعالى ؟

والجواب، أنه قيل: إن السجود لم يكن إلا فه تعالى، وإنما كان آدم عليه السلام قِنلة. ويمكن أن يقال : إن السجود فه على وجه السادة، ولعيره على وجه التمكرمة ؛ كا سجد أبو يوسف وإخوته له . ويجوز أن يخطف الأحوال والأوقات في حسن ذلك وقيحه .

...

ومنها أن يقال : كيف جاز على ما تعتقدونه من حِكْمة البارئ أن يسلّط إبليس على المسكّلة البارئ أن يسلّط إبليس على المسكّلة ين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذي تأبو نه وتمنعونه ا

والجواب ، أما الشيخ أبر على رحه الله فيقول : حداً للفسدة ماوقع عند الفساد ، والجواب ، أما الشيخ أبر على رحه الله فيقول : حداً للفسدة ماوقع عند الفساد ، وتولاه لم يقعم تمكن المكلف من الفعل في الحالين، ومن فسد عند دعائه ، فإنه يفسد ، ولو لم يَدْعُه .

وأما أبو هاشم رحمه الله ، فيحد اللهــدة (١) بهذا الحد أيضا ، ويقول : إن في الإتيان بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيع مشقّة والدة على مشقة الإتيان بهاءلو لم يدع إبليس إلى

<sup>(</sup>۱) ج: « الساد».

القبيح ، فصار الإنيان بها مع اعتبار دهاء إبليس إلى خلافها خارجًا عن الحلة للذكور ، وداخلا في حَيِّز التمكُن الذي تو فرضنا ارتفاعَه لما صح من المسكلف الإنيان فالقعل، ونحن قامًا في الحدة مع ثم كن المسكلف من الإنهان بالفعل في الحالثين .

...

ومنها أن يقال : كيف جاز التحكيم سبحانه أن يقول لإبليس : ﴿ إِنَّكُ مِنَ ٱلْمُنْظُرِينَ ﴾ إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبيح ، وأثم تمنعون أن بقول الحكيم لزيد : أنت لاتموت إلى سنة ، بل إلى شهر أو يوم واحد ، لما هيه من الإفراء بالقبيح ، والعزم على التوبة قبل الفضاء الأمد .

والجواب ، أنَّ أسمابنا قانوا : إنَّ البارِيُّ تَعَالَمُ لَمْ يَقَلَ لَإِبْلِيس : إنَّى مُنظِرُ التَّالَى يَوْم الفيامة ؛ وإنما قال : ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْلَيْفُومِ فَا وَهُو هِارَة عِن وَقَتْ مُوتَهُ وَاخْتَرَامَه ، وكل مكان من الإنس والجن مُنظَر كِلْ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَنْوَمَ عَلَى هذا التفسير ، وإذا (١) كان كذلك لم يكن إبليس عالما أنه يبقى لا محالة ، فلم يكن في ذلك إغراء له (١) بالقبيح ، فإن قلت : فيا معنى قوله عليه السلام : ﴿ وَإِنجَازاً لِلْبِيدَة ، ؟ أليس معنى ذلك أنّه قلا كان وَعَدَهُ أَن يُبقِيَهُ إِلَى بوم القيامة !

قلت : إنما وعده الإنظار ، وبمكن أن يكون إلى يوم القيامة وإلى غيره من الأوقات ، ولم يبيّن له ، فهو تمالى أنجز له وعده في الإنظار المطلق ، وما من وقت إلا وبجوز فيه أن يُخترم إبليس (٢٠) فلا بحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف ، ولها فيه نظر مذكور في كتبنا الكلامية .

...

<sup>(</sup>١) إ: « فإذا » ... (٣) كلمة « أنه سائطة من 1 .

 <sup>(</sup>٣) كامة « إبليس » سائطة من ب .

#### الأمشالي :

أُمُ أَشَكُنَ آذَمَ دَارًا أَرْضَدَ فِهَا فِيهَا فِيشَعَهُ ، وَآمَنَ فِيهَا تَحَلَّمُهُ ، وَحَذَّرَهُ إِنْ فَهَا أَوْهُ فَامَةً عَنْهُ فِيهَا فِيشَعَهُ ، وَمُوافَقَةِ أَلاَ فَرَارِهُ فَهَا إِنْهُ فَامَةً عَنْهُ فِي فَامَةً عَنْهُ فِي اللّهُ فَامَا أَنْهُ مُ وَالْمَوْمَةَ فَالْمُوافَقَةً بِوَهْمِيهِ ، وَالْمُنْهُ لَا يَا بَلْدَلَ وَجَلاً ، وَبِالا مُنزَازِ نَدَما . النّهُ فَي تَوْمَتِهِ ، وَالنّهُ لَذَا يَا بَلْمُ لَلْ وَجَلاً ، وَبِالا مُنزَازِ نَدَما . أَنْهُ مُ بَسَطَ أَفْهُ سُبْحًا لَهُ أَنْهُ فِي تَوْمَتِهِ ، وَلَقَالُهُ كُلِيّةً وَجُعِيدٍ وَوَعَدَهُ أَلْمَرَدُ إِللهُ جُنّيّةٍ ؛ فَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ ٱلْبَلِيّةِ ، وَتَنَاسُلِ أَلنّارُهُ إِنْ



أما الألفاظ فظاهرة ، وللماني أَظَوْرَ وَفَيْهِا عَالَى إَلَا عَنه .

فَهُمَا أَن يَمَّالَ : الفَاء في قوله عليه السلام : ﴿ فَأَهْسِلُهُ ﴾ ، تفتضي أن تكون التوبة على آدم قبل هبوطه من الجفة .

والجواب، أن ذلك أحد قولَي المفسرين، ويعضده قوله تعالى: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَنَوَى \* ثُمُّ اجْنَبَاهُ ۚ رَبُّهُ ۚ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَذَى \* قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَا ﴾ (١) ، فجل الهبوط بعد قبول التوبة .

ومنها أن يقال: إذا كان تعالى قد طَرَدَ إلليس من <sup>(٢)</sup> الجنة لما أَبَى السجود، فكيف تومثل إلى آدم وهو في الجنة حتى استنزلَه عنها بتحسين أكل الشجرة له 1 الجواب، أنه يجوز أن يكون إنما مُنعمن دخول الجنة على وجه التقريب والإكرام،

<sup>(</sup>۱) سورة تاه ۱۲۱ ـ ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) كَفَّا قُ ج ، وق أ ، ب : ﴿ مَنَ الْجُهُ ﴾ .

كدخول الملائسكة ، ولم بمنع من دخولها على غير ذلك الوجه ، وقبل : إنه دخل فى جوف الحية ، كا ورد فى التفسير .

ومنها أن يقال : كيف اشتبه على آدم الحال فى الشجرة المنهى عنها نخالف النهى ! الجواب ، أنه قيل له : لا تقربا هذه الشجرة ؛ وأربد بذلك نوع الشجرة ، فحمل آدم النهى على الشخص ، وأكل من شجرة أخرى من نوعها .

ومنها أن يقال: هـ ذا الـكلام من أمير المؤمنين عليــه الــلام تصريح بوقوع الممية من آدم عليه الــلام ؛ وهو توله : و فباع اليقين بنكة ، والعزيمة بوهنه ، فا قولــكم في ذلك ؟

الجواب، أمّا أسحابنا فإنهم لا يمتنون من اطلاق المصيان عليه مويقولون : إنها كانت صغيرة ، وعددم أن الصغائر جائزة على الأنبياء عليهم السلام . وأما الإمامية فيقولون:

إن النهى كان نهى تنزيه لانهى تحريم ، الأنبيم الإنجيزون على الأنبياء العلط والجعلاً ، لا كبيرا ولا صغيرا، وظواهر هذه الألفاظ تشهد مخلاف قولم .

### [ اختلاف الأقوال في ابتداء خلق البشر ]

واهلم أن الناس اختلفوا في ابتداء خلق البشركيفكان، فذهب أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى إلى أنّ مبدأ البشر هو آدم ، الأبُّ الأوّل عليه السلام . وأكثر مانى الفرآن العزيز من قعتة آدم مطابق لما في التوراة .

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك :

أما الفلاسقة ، فإنهم رَحموا أنه لا أو ل لنوع البشر ولا لغيرهم من الأنواع . وأمّا الهند ، فمن كان منهم على رأى الفلاسفة فقوله ماذكرناد . ومن لم يكن منهم على رأى الفلاصفة ويقول محدوث الأحسام لا يُتبت آدم ، ويقول : إن الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها طباعا محر كه لها بذائها ، فعا تحر كت \_ وحشوها أجسام لاستحالة الخلاء \_ كانت تلك الأجسام على طبيعة واحدة ، فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية ، فكان القريب من العلك المتحرّك أسخن وألطف ، والبعيد أبرد وأكثف . ثم احتلطت العناصر ، وتكوّنت منها المركبات ، ومنها تكوّن نوع الشركا يشكون الدود في العناصر ، والبق في البطائح والمواضع العفنة ، ثم تكوّن بعض البشر من بعض بالتوالد ، وصار ذلك قانونا مستبرًا ، ونُسي التخليق الأول الذي كان بالتولد (') . ومن المكن أن يكون بعض البشر في بعض الأراضي القاصية مخلوقا بالتولد (') ، وإنما انقطع التولد ، لأن الطبيعة إذا وحدت التكوير في المنت به من طريق ثان .

وأما الجوس فلا يعرفون آدلى، والآنوك ولاساما ، ولاساما ، ولا يافت ، وأوّل متكوّن عندهم من البشر البشري الله المبير و كيومرت ، ولقبه ه كوشاه ، أى ملك الجبل ، لأن ه كو ، هو الجبل بالفيلو ية ، وكان هذا البشر في الجبال ، ومنهم من يسعيه ه كلشاه ، أى ملك العلين ، و ه كل ، اسم العلين ؛ لأنه لم يكن حينئذ بشر الميلكهم . وقيل: تفسير هكيومرث ، حى ماطق ميت ، قالوا : وكان قدرزق من الحسن ما لا يقع عليه بصر حيوان إلا وبهت وأخيى عليه ، و يزعمون أنّ مبدأ تكوّنه وحدوثه أنّ يزدان عليه بصر حيوان إلا وبهت وأخيى عليه ، و يزعمون أنّ مبدأ تكوّنه وحدوثه أنّ يزدان \_ وهو الصام الأوّل عندهم \_ أفكر أن أمر أهر من ، وهو الشهطان عندهم \_ فكرة أو بينه ، فصار منه كيومرث ، ولم خَبط طَويل أوجبت أنْ عرق جبينه ، فسح العرق ورمى مه ، فصار منه كيومرث ، ولم خَبط طَويل في كينهة تكوّن ه أهر من » من فكرة ه يزدان ، أو من إعجابه بنفسه ، أو من توحشه ، وبينهم خلاف في قدّم ه أهر من » ، وحدوثه لا يليق شرحه بهذا الموضع (\*\*) .

<sup>(</sup>١) كذا في ج ، وفي إلى الأصول : ﴿ التواف ﴾

 <sup>(</sup>٣) ب: « الهدر ٣ ،
 (٣) أشكر وفسكر بالتديد ، يمنى .

<sup>(</sup>٤) انظر الهاميانة ١٤.

ثم اختلفوا في مدة بقاء گئومرث في الوجود ، فقال الأكثرون : ثلاثون سئة ، وقال الأفلون : أرسون سنة . وقال قوم سهم : إن گئومرث مكث في الجنة التي في السياء ثلاثة آلاب سنة ، وهي : ألف الحكل ، وألف الثور ، وألف الجوزاء . ثم أهبط إلى الأرض فكان بها آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف سنة أخرى ، وهي : ألف السرطان ، وألف الأرض فكان بها آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف سنة أخرى ، وهي : ألف السرطان ، وألف الأسد ، وألف السناة .

ثم مكث بعد ذلك اللاثين أو أربعين سنة في حَرَّب وخصام بينه وبين أهرمن حتى هلك <sup>(۱)</sup> .

واحتلفوا في كيفية هلاكه ، معانفاتهم على أنه هلك قتلا ، فالأكثرون قالوا : إنه قتل اننا لأهرمن يُسَمَّى خزورَة ، فاستفات أهر من منه إلى يزدان ، فلم يحد بدّا من أن يقاصه به حفظا للمهود التي ينه وبين أهرمن ، فقتل المرمن . وقال قوم : بل قتله أهرمن في مراع كان بينهما ، قهره فيه أهرمل ويوعلا اوا كله (1) .

وذ كروا في كيفية ذلك الصراع أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في بادئ الحال ، وأنه ركبه وجدل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن : أي الأشباء أخوف له وأهو لها عنده ؟ فقال له : باب حهم ، فقا بلغ به أهرمن إليها جمع به حتى سقط من فوقه ، ولم يستمسك ، فعلاه وسأله عن أي الجهات يبتدئ به في الأكل ، فقال : من جهة الرجل لأكون ناظراً إلى حُسن العالم مدة ما ، فاعداء أهرمن فأكله من عند رأسه ، فبلغ إلى موضع الخصى وأوعية للن من العلب ، فقطر من كيومرت قطر تا نطقة على الأرض ، فنبت منهما ربياستان (٢) في جبل بإسطخر يعرف بجبسل دام داذ ؛ ثم ظهرت على تينك الرئيسين الأعضاء البشرية في أول الشهر الناسع ، وتحت في آخره ، فتصور سهما بشران ؛ فر وأنتى ، وها ه ميشى » ، « وميشانه » ، وهما بمزلة آدم وحواء عند المليين ، ويقال طما أيصاً : «ملحى» و « مردانه » ، وستجما مجوس خوارزم ، « مرد » و « مردانه » ،

<sup>(</sup>١) أنظر التأمامة ١٤

<sup>﴿ ﴾ )</sup> الرياس ، بالكسر : نيت له عسالهج غصة خضراء ، عران الورق ، طعمها سامض مع قبض ، يتبت ق الجال ذات الناوج والبلاد الباردة س فير زرع . العتمد ١٢٣

وزهموا أنهما مكتا خمين سنة مستفيين عن الطعام والشراب ، متنصين غير متأذّ بين بشيء إلى أن ظهر لها أهرمن في صدورة شيخ كبير ، فحلهما على التناول من فواكه الأشجار وأكل منها ، وها بيصرانه شيخا ، فعاد شابا ، فأكلا منها حينتذ ، موقعا في البلايا والشرور ، وظهر فيهما الحرص حتى تزاوحا ، وولد لها ولد فأكلاه حرصاً ، ثم المين الحي الله تعالى في قاربهما رأفة ، فوقد لها بعد ذلك ستة أبطن ؛ كل بعلن ذكر وأنثى ، وأسماؤهم في كتاب أيستا \_ وهو الكتاب الذي جاء به زرادشت \_ معروفة ، ثم كان في البطن السام « سيامك » و « فرواك » ، فنزاوجا ، فوقد لها الملك المشهور الذي لم يعرف قبله ملك وهو « أوشهنج » ، وهو الذي حلف جدّه كيومرث، وعقد له الناج ،

وجلس على السرير ، وبق مدينتي بال والسؤي .
فهذا ما يذكره الجوس في مبدأ (علي المرابع المحوس في مبدأ (علي المرابع المراب

[تمسويب الزنادقة إبليس لامتناعه عن السجود لآدم]

وكان فى السلمين ــ عمّن يرمى بالزمدقة ــ مَنْ بذهب إلى تصويب إبليس فى الامتناع من السحود ، ويفصّله على آدم ، وهو شار بن برد للرغث (١) ، ومن الشعر النسوب إليه : "

النَّارُ مُشْرِقَةٌ والأَرْضُ مظلِمَةٌ والنَّارُ معبودة مذكانتِ النَّارُ (٢٠٠٠)

قُسلُتُ وَيِمْ مُرَقَتُ سَاحِرُ الطَّرَفِ وَالنَّظُرُ لَسَاحِرُ الطَّرَفِ وَالنَّظُرُ لَسَسَتَ وَاقْهُ فَأَنِسلِي قُسلُتُ أَوْ يَعَلَيبُ الْقَسَدَرُ لَسُسَتَ وَمُلِكَ الْقَسَرُ الْقَارَ الْقَارِ الْقَارَ الْعَلِيْقُولُ الْقُولُ الْقُولُولُونُ الْقُولُولُونُ الْقُولُونُ الْقُولُ الْقُولُونُ الْقُولُونُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْعُرْ الْقُلْمُ الْعُلَالُونُ الْقُلْمُ الْعُلَالُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ ا

(٧) الأعالي ٣ :

 <sup>(</sup>۱) ق اللسان : و سبى بذلك لرحات كات له ق صدره ق أذنه » . والرحاث جم رعشة ، وهي
ماعلق ق الأدن من قرط وتحوه . وروى صاحب الأمانى ، وإعا سبى لملزعت بقوله :

وكان أبو الفتوح أحد بن محد المرّ الى الواعظ (١٠) أخو أبى حامد محد بن محد بن محد المرّ الى الفقيه الشافعي ، قاصًا لطيفا وواعظا مفوها، وهو من خُراسان من مدينة طُوس، وقدم إلى بغداد، ووعظ بها، وسلك في وعظه مسلكا منكراً ، لأنه كان يتمصب لإبليس، ويقول: إنه سيد الموحدين، وقال يوما على المدير: من لم يتملّم التوحيد من إبليس فهو زنديق، أبر أن يسجد لغير سيده فأبى:

## وَلَمْتُ نَصَارِعِ إِلَّا إِلْمِمْ لِمَا غَيْرٌ كُمْ حَاشًا وَكُلاًّ

وقال مرة أخرى : لما قال له موسى : ﴿ أَرَى ﴾ فقال : ﴿ لَنَ ﴾ قال : ﴿ عَالَ : ﴿ مَا مُعَالَ مَا اللَّهُ وَ مُعَال شفاك (٢٠) ، تصطنى آدم ثم تسؤد وجهه ، وتخرجه من الجنة ، وتدمونى إلى الطّور ، ثم تُشمت بى الأعداء ! هذا عمك بالأحباب (١) ، فكيف تصنع بالأهداء (١) !

## وَكُنْتُ وَلِيلَ فَ صُنُودِ مِن الْهَوَى فَلَنَّا نُوَافَيْنًا تَبَتُّ وَزَلْتِ

وقال مر"ة أخرى : التنى موسى وإبليس عند عَقَبة الطور ، فقال موسى : يا إبليس ، لِمَ لَمْ تَسْجَدُ لَآدَمَ ؟ فقال : كلاً ، ماكنت لأسجدَ لبشر ، كيف أوحده ثم ألتفت إلى غيره ! ولكنك أنت يا موسى سألتَ رؤيتَه ثم نظرت إلى الجبــل ، فأنا أصدق ملك في التوحيد .

 <sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجورى في الجزء التاسم من للتنظم من ۲۹۰ ؟ صمن وفيات سنة ۲۰۰ ، وهال عنه :
 و الفال على كلامه التخليط ورواية الأساديث الموصوعة والحسكانيات الفارغة والمعانى الفاسدة ؟ وقد على عنه كثير من ذلك » . وذكره أيضاً ابن حجر في لسان الميزان ۱ : ۲۹۳ .

 <sup>(</sup>۲) يشبر إلى قوله عناك في قسة موسى من سورة الأعراف ١١٣ : ﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِبِيقَاتِناً وَكَلَّهُ وَبَهُ كَالَ رَبُّ أُرِنِي أَنْظُر ۚ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي . . . ) .

<sup>(+)</sup> المتظم: هشأتك ع . (٤) المتظم : ٩ الأشيار ي .

<sup>(</sup>٥) التغلم ٩ : ٢٦١ .

وكان هـذا النّبط في كلامه يَنْفَق على أهل بغداد، وصار له بيسهم صنبت مشهور والسم كبير . وحكى عنه أبو الغرج بن الجوزئ في " التاريخ " أنه قال على المنبر: معاشرً الناس، إنى كنت دائما أدعوكم إلى الله، وأما اليوم أحذركم منه، والله ماشدت الزنانير إلا في حبه، ولا أدّيت الجزرية إلا في عشقه .

وقال أيما : إن رجلا يهوديا أدخل عليه لنُسُمْ على يده ، فقال له : لا تُسَلّم ، فقال له الناس : كيف تمنعه من الإسلام ا فقال : احماره إلى أبى حامد \_ يعنى أخاه \_ ليمله و لا يه (۱) : لا المافقين . ثم قال : وبحكم أتفلنون أن قوله : « لا إله إلا الله » منشور ولايته ا ذا منشور عزله (۱) . وهذا نوع تعرفه الصوفية بالعلق والشّطّع .

ويروى عن أبى يزيد البيطامي منه كتيم. وبما يتمانى بما نحن فيه ما رووه عند من فوله :

فَنْ أَدَمُ كُنْ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويفال : أَوْل مَنْ قاس إبليس ، فأخطأ في القياس وهلك بخطئه . ويقال : إنّ أولّ حيّة وعصبية ظهرت عصبيةً إبليس وحميته .

...

## [ اختلاف الأقوال في خلق الجنة والنار ]

فإن قيل: فما قول شيوخكم في الجنَّةوالنار ؟ فإنَّ للشهور عنهم أنهما لم يُخلقاوسيخلقان

<sup>(</sup>١) إن التطم: ديسي: لا إله إلا افته.

 <sup>(</sup>٣) عبارة المتعلم: « أفقدوا عرف ٤ ، على إي الحوزي بعد أن أورد هذه الحكايات : « فقيد
 أدهشي نفاق هـدا الهديان في بنداد وهي دار العلم ، وققد حضر مجلسه يوسف الهدفاني ، فقال : مدد
 كلام هذا شيطاني الارباني ، ذهب دينه والدنبا الانتي أه » .

<sup>(</sup>ع) هو أبو يزيد طيمور بن عيسي ؟ تول سنة ٢٩١ . طبقات الصوفية السلمي ٦٧ ،

عند قيام الأجسام ، وقد دلّ القرآن العزيز ، ونطق كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل بأنّ آدم كان في الجنة وأخرج سُها .

قيل: قد احتلف شيوخُنا رحمهم الله في هذه السألة ، فن ذهب منهم إلى أنهما غير علوقتين الآن يقول : قد ثبت بدليل السبع أن سأتر الأجسام تُمدّم ولا يبقى في الوجود إلا ذات الله تعالى ، بدليل قوله : ﴿ كُلُّ شَيْه هَالِكُ إِلّا وَجِهَ ۗ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ كُلُّ شَيْه هَالِكُ إِلّا وَجِهَ ۗ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ مُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ ﴾ (٢) ، فلما كان و أولا » بمنى أنه لا جسم في الوجود سعه في الأول وجب أن يكون و آخرا » ، بمنى أنه لا يبقى في الوجود جسم من الأجسام معه فيا لا يزال ، وبآيات كثيرة أخرى ، وإذا كان لا بد من عدم سائر الأجسام أم يكن في خلق الجنة والدار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأن لإبد أن يُعديها مع الأجسام التي تغنى يوم النيامة، فلا يبقى مع خلقهما من قبل معنى . و عملون الآيات التي دلت على كون آدم عليه السلام كان في الجنة وأخرج منها ، على جستان من جلائين الدنيا . قالوا : والهبوط لا يدل السلام كان في الجنة وأخرج منها ، على جستان من جلائين الدنيا . قالوا : والهبوط لا يدل على كونهما في السياء لجواز أن يستكون في الأرض كان في السياء لجواز أن يستكون في الأرض كالا أنهما في موضع موقع عن سائر الأرض .

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا : إنهما مخلوقتان الآن ، وأمترفوا بأنّ آدم كان في جنة الجزاء والثواب ، وقالوا : لا يبعد أن يكون في إخبار المكلّفين بوجود الجنة والنار لطف لمم في التكليف ، وإنما يحسن الإخبار بذلك إذا كان صدقا ، وإنما يكون صدقة إذا كان خَبَره على ما هو عليه .

...

# [ القول في آدم والملائكة أيهما أفضل ]

فإن قيل : فما الذي يقوله شيوخكم في آدم والللائكة : أيّهما أفضل؟ قيل : لاخلاف بين شيوخنا رحمهم الله أنّ الملائكة أفضلُ من آدم ومن جميع الأنبياء

<sup>(</sup>۱) سورة القمص ۸۸ -

عليهم السلام ، ولو لم ينال على ذلك إلا قوله تعالى فى هذه القصة : ﴿ إِلَّا أَنْ تَسَكُّونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَسَكُّونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾ (١) ، لكنى .

وقد احتج أصابنا أيضا بقوله تعالى ؛ ﴿ لَنْ يَسْنَسُكُونَ ٱلْسِيحُ أَنْ يَسُكُونَ عَبِداً

فَيْ وَلَا ٱلْمَلَائِكِةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ (٢) ، وهذا كا تقول : لا يستنكف الوزير أن يسغلنى ويرفع من منزلتى ولا اللّك أيضاً . فإن هذا يقتضى كون اللك أرفع منزلة من الوزير . وكذلك قوله : ﴿ وَلَا ٱللّهَ أَيضاً . فإن هذا يقتضى كونهم أرفع منزلة من عيسى . وكذلك قوله : ﴿ وَلَا ٱللّهَ يَسَكُمُ ٱلْمُعَرِّبُونَ ﴾ ، يقتضى كونهم أرفع منزلة من عيسى . وعا احتجوا به قولُهُمْ : إنه تعالى لما ذكر جبريل وعملاً عليهما السلام في معرض للدح ، مدح جبريل عليه السلام ، فقال : ﴿ إِنّهُ فَتُولُ لَلنّهِ عِنهُ وَلَهُمْ عَا مدح به محلاً عليه السلام ، فقال : ﴿ إِنّهُ فَتُولُ وَسُولًا كُرِيمِ وَلَمْ عَلَى اللّهِ مِن وَمَا صَاحِبُكُمْ وَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن وَمَا صَاحِبُكُمْ وَلَمْ يَعْلَى اللّهِ مِن وَمَا صَاحِبُكُمْ وَلَا عَلَى اللّهِ مِن وَلَا عَلَى اللّهِ مِن اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله ال

فإن قبل : فهل كان إطبسُ من الملائكة آم من نوع آحر ؟ قبل : قد احتُلف فى ذلك فمن قال : إنه من الملائكة احتج بالاستثناء فى قوله : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُمُمُ الْجَعُونَ \* إِلاَ إِبْلِيسَ ﴾ (١) ، وقال : إن الاستثناء من غير الحنس حلاف الأصل . ومن قال : إنه لم يكنُ منهم احتج بقوله تعالى : ﴿ إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلجُمُ فَفَسَقَ مَن أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٥) .

وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : إنَّ اللائكة يُطلق عليهم لفظ الجنَّ لاجتنائهم واستتارهم عن الأعين. وقالوا: قدورد ذلك في القرآن أيضًا في قوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧٠ . (٢) سورة النساه ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ١٩ ـ ١٤ · (٤) سورة المجر ٢٩ ـ ٣٠ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكيف ٥٥

وَ بَيْنَ أَجِنْهُ صَبَّا} ('' ، والجنه هاهناه اللائكة ، لأنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله ، وكتب بدليل قوله : ﴿ أَفَاصُنا كُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأَنَّكُذَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ إِنَاقًا ﴾ ('' ، وكتب التفسير تشتمل من هذا على مالا نرى الإطالة بذكره .

...

فأما القطب الراوندئ فقال في هذين الفصلين في تفسير ألماظهما اللفوية : العذَّب من الأرض ما يُفسِت ، والسبّخ : مالا ينبت ؛ وهذا غير صميح ، لأن السبّخ أينْسِت النخل، فيازم أن يكون عَذْبًا على تفسيره ا

وقال : فحَبّل منها صورة ، أى حلق حلقا عظيا . ولفظة « جَبّل » في اللغة تدلّ على « حَلَق » سواء كان المحلوق عظيما أو غير عظيم

وقال: الوصول: جمع وُصُل، وهو العصور وَكُلّ شيء انصل بشيء فيا بينهساوُصلة. والفصول: جمع مَصل وهو الشيء المفصل عنومًا عنوفتا في كتب اللعة أنّ الوُصل هو العضو، ولا قبل هذا.

وقوله بعد ذلك : وكلّ شيء انصل بشيء في بينهما وصلة لا معنى لذكره بعد ذلك التفسير . والصحيح أن سماده عليه السلام أظهر من أن يُتَكَلّف له هذا الشكلف، ومراده عليه السلام أن تلك الصورة ذات أعصاء متصلة كعظم الساق أو عظم الساعد، وذات أعضاء منفصلة في الحقيقة ، وإن كانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد بالمرقق واتصال الساق بالمرقق واتصال الساق بالمَقد .

ثم قال : يقال : استخدمته لنفسي ولمبيري ، واختدمتُه لنفسي خاصّة ، وهذا مما لم أعرفه ، ولمله نقله من كتاب .

<sup>(</sup>١) سورة المانات ١٥٨ -

ثم قال : والإذمان : الانتياد ، والخلوع : الخضوع ؛ وإنما كرّ رالخلوع بعد الإذمان لأن الأول يفيد أنهم أمروا بالخضوع له في السجود، والثاني يقيد ثباتَهم على الخضوع التكرمته أبدا .

ولقائل أن يقول: إنه لم يكور لفطة لا الخنوع له ، وإنما ذكر أولا الإذعان ، وهو الانقياد والطاعة ، ومعناه أنهم سجدوا ، ثم ذكر الخنوع الذى معناه الخضوع ، وهو يعطى معنى غير للمنى الأول ، (() لأنه ليس كل ساجد خاضا بقلبه ، فقد يكون ساجد ابطاهره دون باطنه . وقول الروامدى : أفاد بالثانى ثباتهم على الخضوع له لتكرمته أبدا تفسير لا يدل عليه اللفظ ، ولا معنى الكلام .

ثم ظل: قبيل إطبس نسله ، ظل تعالى و الم يراكم هُو وَقَبِيلَه ) (١٠) وكل جيل من الإنس والجن قبيل رائعه ، ظال تعالى وأن البيلة نوعه ، كا أن النشر قبيل كل بشرى ، سوا ، كانوا من وقده أو لم يكونوا . وقد قبيل أيضاً في كل جاعة قبيل وإن اختلفوا ، نحو أن يكون بمضهم رُوماً وبمضهم زَنّماً ، وبعضهم عَرّبا ، وقوله تعالى : ﴿ إِنّهُ يَرَا كُمْ هُو يَكُون بمضهم رُوماً وبمضهم زَنّماً ، وبعضهم عَرّبا ، وقوله تعالى : ﴿ إِنّهُ يَرَا كُمْ هُو قَبِيلَهُ ﴾ لا يدل على أنهم نسله .

وقوله بمد : «وكلُّ جهل من الإنس والجن قَبيل» ينقضُ دعواء أن قبيلَه لا يكون إلا نسله .

ثم تكلّم في المعانى فقال: إن القياس الذي قاسه إبليس كان باطلا ، لأنه ادّهى أن النارَ أشرفُ من الأرض ، والأمر بالمكس ؛ لأنّ كلّ مايدحل إلى النار ينقص ، وكلّ مايدخل النراب يزيد. وهذا مجيب ! فإنّا نرى الحيوانات الميتة إذا دُفنت في الأرض تنقص أجسامها ، وكذلك الأشجار المدفونة في الأرض ؛ على أنّ التحقيق أنّ المحترق بالنار والبالى بالتراب لم تعدم أجزاؤه ولا بعمها ، وإنّا استحالت إلى صور أحرى .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٧ .

<sup>. # 4</sup>½ x : t (5)

ثم قال : ولما علمنا أنّ تقديم المفضول علىالفاضل قبيح ، علمنا أن آدم كان أفضل من الملائكة في ذلك الوقت وفيا بعده .

ولقائل أن يقول : ألبس قد سَجَد بعقوب ليوسفَ عليه السلام ا أفيدل ذلك على أن يوسف أفضلُ من يعقوب ا ولا يقال : إن قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْمَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّداً ﴾ (1) ؛ لا بدل على سعود الوالدين ؛ علمل الصدير برجع إلى الإخوة خاصة الأنافقول: هذا الاحمال مدفوع بقوله: ﴿ وَالشَّبْسَ وَالْفَرَ رَأَيْنَهُمُ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (1)، وهو كنابة عن الوالدين .

وأبعاً قد بينًا أنّ السجود إنما كان شيعانه، وأنّ آدم كان قِبلة ، والقِبْلة لاتكون أفضل من الساجد إليها ، ألا ترى أن الكعبة ليسِت أفضل من النبيّ عليه السلام!

مر تتمرَّدُ تُكُانِيُّ ربياهِ مرسب وي

الأمشالُ :

وَأَصْعَلَقُ سُنعَامَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَسْدِياء أَخَذَ عَلَى الْوَحْى مِينَاقَهُمْ ، وَعَلَى تَبْلِيمِ الرَّسَالَةِ أَمَا تَمَهُمْ ، لَمَا بَدُلُ أَكْرُ خَلْقِهِ عَهْدَ أَنْ إلَهُمْ ، فَجَهِدُ احْدٌ ، وَأَغْذُوا الأَنْدَادَ مَنَهُ وَأَجْنَا لَهُمْ الشّيَاطِين عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، وَأَنْعَلَمْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ ، فَبَعَثُ فِيمِ (الرَّسُلَةُ مَنْ وَالْمَعْمُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، فَبَعَثُ فِيمِ (الرَّسُلَة عَنْ عَبَادَتِهِ ، فَبَعَثُ فِيمِ اللَّهُ وَالْمَدُومُ مِيثَانَ فِيلُورَهِ ، وَالدَّرَومُ مَسْي يَعْمَتِهِ ، وَمُعَجُوا وَوَالرَّ إلَيْهُمْ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَالرَّهِ وَالْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَلَمْ مُعْلَى أَفَهُ سُبْعَالَهُ خَلَقَهُ مِنْ رَجِيٍّ مُرْسَلِ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلِ، أَوْ خُجَّة لَازِمَّةٍ،

<sup>(</sup>۱) سورة يوسب ۲۰۰ . (۲) سورة يوسب ٤ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة النهج : « إليهم » .

أَوْ تَصَجَّةٍ قَائِمَةً ؛ رَسُلُ لَا تَقَمَّرُ جِهِمْ قِلْةُ عَدَدِهِمْ ، وَلَا كَثْرَةُ ٱلْسُكَدُّبِينَ لَهُمْ ، مِن سَابِقِ مُتَّى لَهُ مَنْ بَمْدَهُ ، أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنْ قَنْلَهِ .

...

### الشيئخ :

اجتالتهم الشياطين: أدارتهم ؛ نفول : اجتمال فلان فلانا ، واجتاله عن كذا وعلى كدا ، أي أداره عليه ، كأنه يصر ف تارة هكدا ونارة هكذا ، يُحَمَّن له فعله ، ويُغربه به ،

وقال الراويدي : اجتالتهم : عَدَلَتْبُرِيهِم ؛ وليس نشيء -

وقوله عليه السلام : ﴿ وَأَمْرُ إِلَيْهِمْ أَسَاءً ﴾ ، أى نشهم و بين كل ببيّين فترة، وهذا ثما تُنالَط فيه العامة فتغلثه كا ظن الرادي أن الراد به المرادقة والمتابعة ، والأوصاب : الأمراض ، والعابر : الباقي ،

...

وبُسأَل في هذا الفصل عن أشياء :

مها ، عن قوله عليه السلام : ﴿ أَحَدُّ على الوَّحْي ميثاقهم ﴾ .

والجواب ، أن الراد أخَد على أداء الوحى ميثاقَهم ، وذلك أن كل رسول أرسيل فأخوذٌ عليه أداء الرسالة ، كفوله تعالى: ﴿ يَنْأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ تَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَعَلُ مَا بَلَّمْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١)

وُمِنْهَا أَنْ يِقَالَ : مَامِعَى قُولُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ : ﴿ لِيسْتَأْذُوهُمْ مِيثَانَى فَطِّرَاتَهُ ﴾ ؟ هل هذا

<sup>(</sup>١) سورة الثاثمة ٦٧ .

إشارة إلى مايقوله أهل الحديث في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَّمَ ۗ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّبَّتُهُمْ ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١) ٢

والجواب ، أنه لا حاجة في تفسير هذه اللفظة إلى تصحيح ذلك الخبر ، ومرادُه هليه السلام بهذا اللفظ أنه لما كانت للمرفة به تعالى وأدلة التوحيد والمدل مركوزة في المقول، أرسل سبحانه الأبياء أو بمصهم ، ليؤكدوا<sup>(1)</sup> ذلك المركوز في المقول. وهذه هي الفطرة للشار إليها بقوله عليه السلام : «كل مولود يُونَد على الفطرة » .

ومنها أن يقال: إلى ماذا يشير بقوله : «أو حُنجَة لازمة» ؟ هل هو إشارة إلى مايقوله الإمامية ، من أنه لابُدٌ في كلّ زمان من وجود إمام معصوم ؟

الجواب ، أنهم بفسرون هذه اللفطة بذلك و عكن أن يكون الرادبها صُجّة المقل.
وأما القطب الراوندى ، فقال في قوله عليه السلام : «واصطنى سبحامه من ولاه أنبياه» الولد بقال على الواحد والجع ، لأن الماضي «فَهَل» ولكن بعنامه عن الأن الماضي «فَهَل» والفتح ، والفتوح لا يأتي مصدرُه بالفتح ، ولكن « فَهَلاً » مصدر « فَهِل » بالكسر ، كتولك : وَلَهْتُ عليه وَلَهَا ، ووَحِمَت المرأة وَحَماً .

ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح ، وهــدا خلاف إجماع المفسرين وأصحاب السَّيَر .

ثم قال : وكلُّ واحد من الرسل والأُثمَّة كان بقوم بالأمر ، ولا يردعُه عن ذلك قلة عدد أوليائه ، ولا يردعُه عن ذلك قلة عدد أوليائه ، ولا كثرة عدد أعدائه ؛ فيقال له: هذا حلاف قولك في الأُثمَّة المصومين، فإنك تجيز عليهم التقيَّة وترك القيام بالأس إذا كَثُرت أعداؤهم .

وقال في تفسير قوله عليه السلام : ﴿ مِنْ سَابِقَ شُمِّي لَهُ مَنْ بِعِلْمُ ، أَوْ غَابِرٍ هَرَّفَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ١: ٥ ليؤكد ذلك الركوزه .

مَنْ قيله ٤ : كان من ألطاف الأبياء التقدمين وأوصياتهم ، أن يعرقوا الأبياء التأخرين وأوصياتهم أن يعرفوا وأوصياتهم ، فعر فهم المنتخرين وأوصياتهم أن يعرفوا أحوال المتقدمين من الأنبياء والأوصياء ، فعر فهم الله تعالى ذلك أيضاً ، فم اللهف لجيمهم، وقائل أن يقول : فو كان عليه السلام قال : وأو غاير عر ف من قبله المحاف التفسير مطابقا ، ول كنه عليه السلام لم يقل ذلك ، وإنما قال : و عرفه من قبله ، وليس هذا التفسير مطابقا لقوله : و عرفه ، والصحيح أن المراد به: من نهر سابق عرف من يأتى بعده من الأنبياء، أى عرفه الله ثمالى ذلك، أو نهى غاير نعى عنيه من قبله ، وبشر به كيشارة من الأنبياء، أى عرفه أن قبله ، وبشر به كيشارة



#### الأمشالُ ا

الأنبياء بمعمد عليه السلام .

 <sup>(</sup>١) مخطوطة النهج: و قام ع .
 (١) مخطوطة النهج: و قاكرمه ه .

ولا عَلَمْ قَائِم \_ كِتَاب رَبِسَكُم ، مُنَا الله عَلالَهُ وَعَرَامَهُ ، وَهَرَائِمَهُ وَقَمَا أِلَهُ ، وَعَرَائِمَهُ وَعَالَهُ ، وَعَرَائِمَهُ وَعَالَهُ ، وَعَرَائِمَهُ ، وَعَرَائِمَهُ ، وَعَالَمُهُ ، وَمُرَائِمَهُ ، وَمُرَائِمَ ، وَمُرَائِمَهُ ، وَمُرَائِمَ ، وَمُرَائِم ، وَمُرائِم ، ومُرائِم ، ومُرائم ، ومُرائم ، أو مَنْ مُرائم ، أو مُرائم ، أو مَنْ مُرائم ، أو مُرائم ، ومُرائم ، ومُرائم ، أو مُرائم ، أو مُ

# الشيخ :

قوله عليه السلام: ﴿ نَسَلَتَ الشِّرُونَ ﴾ وَلِهُ بَ وَالْجَاءِ فَى قوله ؛ ﴿ لَإَنْجَازَ عِدْتُه ﴾ راجعة إلى البارئ سبحانه . والهاء فى قوله : ﴿ وَإِنْمَامُ نَبُوتُهُ ﴾ ، راجعة إلى محمد صلى الله عليه وآله . وقوله : ﴿ مَا خُودُ عَلَى اللَّهِبِينِ سَيْئَاتُه ﴾ ، قيل : لم يكن نهى قط إلا وبُشر عليه وآله ، وأخِذُ عليه تعظيمه ؛ وإن كان بعد لم يوجد .

عاماً قوله : « وأهل الأرض يومئذ مِلل متفرقة » ، فإن السلما. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله بُعث والناس أصناف شتى فى أديانهم : يهود ، وفصارى ، ومجوس ، وصائبون ، وعَبَدة أصنام ، وفلاسفة ، وزنادقة .

#### \* \* \*

## [ القول في أدبان العرب في الجاهلية ]

فأما الأمة التي بُعِثَ عمد صلى الله عليه وآ له فيها فهم العرب ؛ وكانوا أصنافًا شتى ،

<sup>(</sup>۱) ۱۰: ۱۰ فيريم ۱۰

### فَنَهِم مَعَلَّةٌ ۽ وَمَنْهِم فِيرٌ مَعَلَّةٌ .

قاما للمعالة بينهم ، فيعضُهم أنكر الخانق والبعث والإعادة ، وقالوا ما قال القرآن العزز عنهم : ﴿ مَا هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدِّنْيَا نَعُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يَهْلِيكُنَا إِلاَّ الدَّعْرُ ﴾ (1) ، في فيها الجامع لم العليم ، والمهابي لم الدهر ، وسفيهم اعترف بالخالق سبعانه وأنكر البعث ، وهم الذين أخبر سبعانه عنهم عوله : ﴿ قَالَ مَنْ نَحْيِي الْمِعْلَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴾ (2) ومنهم من أثر بالخالق ونوع من الإعادة ، وأنكروا الرّسل وعبدوا الأصنام ، وزهموا أنها شفعاء عند الله في الآخرة ، وحجوا لها ، ونحروا لها الهدي ، وقرّ بوا لها القرّ بان ، وحمللوا وحرّموا ، وهم جمهور العرب ، وهم الدين قال الله تمال عنهم : ﴿ وَقَالُوا مَالِهُذَا الرّسُول يَأْسُلُ لَا عَهُم : ﴿ وَقَالُوا مَالِهُذَا اللهِ اللهُ الل

فين نطق شمره بإنكار الهما بينتهم يرفي قتل بدر (١) :

#### • منَّ الْفَيْنَاتِ والشرَّبِ السَّكِرَّ امْ \*

والقليب : النَّر ،

<sup>(</sup>١) سورة الجانية ٢٤ . (٢) سورة يس ٢٨ . (٢) سورة الفرقال ٧

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٧ : ٠٠٠ س اختلاب ف الرواية وترتيب الأبيات وعددها ، ونسبها إلى شداد ابن الأسود .

<sup>(</sup>ھ) ابن ھشام :

 <sup>(</sup>٦) البیت فیالسان ۲ : ۲۳۰ ، ورواه : « یزین بالسنام » ، وقال فی شرحه : اشیری : شجر بنخد منه الجمان ؟ وأزاد بالجمان أربابها الذین کانوا بطمنون فیها ، وقتلوا بندر وأفقوا فی القلیب ، فهو برتیهم، وسمی الجمان شیری باسم أصلها » .

وكان من العرب مَن يعتقد التناسخ وتنقُل الأرواح فى الأجساد ، ومن هؤلاه أربابُ الهامة ، التى قال عليه السلام عمهم : « لا عَدْوَى ولا هامة ولا صَفَر » (١٠ . وقال ذو الأصبم :

بِاعَدُو ۚ إِلَّا تَدَعُ شَعْنِي وَمُنْقَعَنِي أَمْرِ بِكَ حَيثُ تَقُول ٱلْهَامَةُ ٱسْقُونِي (٢٥ وَمَالُوا : إِنَّ لَيْلِي الْأَخْيَلِيَّة لمَا سَفَّت على قبر تُوابة بن الخبير خرج إليها هامة من القبر ما ثمة ، أفزعت ناقلها ، فوقعت (٢٥ مها فاتت ، وكان ذلك تصديق قوله :

وكانوا في عبادة الأصنام محتلفين ، في التلبية ؛ لينبك اللهم النبك ، لا شريك الت عليها لفظة الشريك ، لا شريك الك عليها لفظة الشريك ، لا شريك الك الآشريكا هو الك ، تمليك وما مَلَك ، ومُهم مَن لا يطلق عليها لفظ الشريك ، وبجملها وسائل وذرائع إلى الخانق سبحانه ، وهم الذين اللوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴿ إِلا لِيُغَرِّبُومَا إِلَى الْحَانِق سبحانه ، وهم الذين اللوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴿ إِلا لِيْغَرِّبُومَا إِلَى الْحَانِق سبحانه ، وهم الذين اللوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ۚ إِلا لِيْغَرِّبُومَا إِلَى الْحَانِق سبحانه ، وهم الذين اللوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ۚ إِلا لِيْغَرِّبُومَا إِلَى اللّهِ إِنْ النّبَادُ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكان فى العرب مشبّهة ومحسّمة ، سهم أميّة بن أبى الصّلت ، وهو القائل : مِنْ فَوْقِ عَرْشِ حَالسِ قَدْ حَعلّر عِ لَيْهِ إلى كُرْسيّسِ المنصوبِ وكان جهورهم عبَدة الأصنام، فكان وَدّ لكلّب بدُومة الحمدل ، وسُواع لِهُذَبْل،

 <sup>(</sup>١) كات العرب ترعب أن ق العلى حية يقدال لها العمر ، تصيب الإسان إدا جاع وتؤديه . بهاية إن الأثير ٢ : ٢ ٣ ٢ .

<sup>(</sup>٢) مَن قصيدة مفضَّلية ، الفضَّليات ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣) وقمت بها ، أي سقطت عنها فانت

 <sup>(3)</sup> ديوان الحاسة أأبي أعدام ... بشرح التربري ٢ : ٣٦٧ . والصفائح : الحيارة العراس تكون
 على القيور ..

<sup>(</sup>۵) سورة الزمر ۳ .

ونَسْر لِحِيْهِرَ ، ويَنُونَ لَمَدْان ، واللّات لَتَفِيف بالطائف ، والنّزَى لَكِنانة وقُر يش وبعض بنى سُلمَ ، ومناة لَفَتان والأوْس والخزرج ، وكان هُبَل تقريش خاصة على ظهر السّحبة ، وأساف (1) ونائلة على الصّفا والرّوة. وكان في العرب مَنْ بميل إلى البهودية بمنهم جاعة من النبابعة وملوك المين ، ومنهم نصارى كبنى تَعْلِب والعِباديّين رهط عَدى بن زيد ، ونصارى تَجْران ، ومنهم مَنْ كان بميل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء .

فأمّا الذين ليسوا بمطّلة من العرب فالقليسل منهم ، وم المناليون أحساب الورّع (٢) والتحرّج عن القبائح ، كمبد الله وعبد المطلب وابنه أبي طالب، وزيد بن هرو ابن نقيل ، وقي بن ساعدة الإيادي ، وعامر بن الظرب المدّواني ، وجاعة غير عؤلاه.

وغرضنا من هذا العَصَّل بيان قوله عليه السلام: « بين مشبه أنه مجلقه أو مُلْجِدِ في اسمه هـ الله عبر ذلك ، وقد ظهر بما شرحناه ، الله عبر ذلك ، وقد ظهر بما شرحناه ، الله

ثم ذكر عليه السلام أن محداً صلى أقد عليه وآله خَالف فى الأمة بعده كتاب الله تمالى طريقاً واضعاً ، وعَلَما قائماً ، والعلم للنار يُتِندى به .

تم قَدُّم مايينه علينه السلام في السكتاب أقساما:

فنها حلاله وحرامه ؟ فالحلال كالنُّسكاح ، والحرام كالزنا .

ومنها فضائله وفرائضه ، فالفضائل النوافل ، أى هي فضلة غير واجبة كركمتي الصبح وغيرها ، والفرائض كفريضة الصبح .

وقال الرّاونديّ : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة ، وهي الدرجة الرفيمة؛ ولبس بصحيح، ألا تراه كيف جمل الفرائض في مقابلتها وقسيا لها ، فدلّ ذلك على أنه أراد النوافل!

<sup>(</sup>١) أساف وإساف ، كمحاب وكتاب .

<sup>(</sup>۲) انه الورم » .

ومنها ناسخه ومنسوخه ، فالناسخ كقوله : ﴿ فَاقْتَسَالُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وللنسوخ كتوله : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلَدُّ بِنِ ﴾ ٢٠٠٠ .

ومنها رُخَمه وعزائمه ، فالرخص كقوله تعالى : ﴿ فَمَنِّ أَضْطُرٌ ۗ فِي تَخْمَعَة ۗ ﴾ (٣) والعزَّامُ كُنُولُه : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِنَّهَ إِلَّا أَقُهُ ﴾ (\*\* .

ومنها خاصّه وعامه ، فالخاصُ كقوله تصالى : ﴿ وَأَمْرَآةً مُواْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفُسُهَا لِلنِّيُّ ﴾ (\*\* ، والمام كالألفاظ الداة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله : ﴿ وَأَقِيدُوا أَلْصَّلَّاةً ﴾ (٢). وعسكن أن يراد بالخاص السومات التي يُراد بهما الخصوص كقوله : ﴿ وَأُو تِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْء ﴾ (٢٦ ، وبالعام ما ليس مخصوصا ، بل هو على عمومه كَفُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَّهُ ۗ بِكُلُّ شَيَّءُ مَلِمٌ ۗ ﴾ (١٠).

ومنها عِبْرُهُ وأمثالُهُ ، فالمبر كفعية أصحاص الفيل ، وكالآيات التي تتضمن السَّكال والعبذابَ النازل بأم الأنبياه مر عَبْل ، والأمثال كقوله : ﴿ كُمْثَلِ ٱلَّذِي أَسْتُوْفَدُ نَاراً ﴾(٢).

قد نارا ﴾ ``. ومنها مرسله ومحدوده ، وهو عبارة عن للطلق وللفيد ، وسمّى للقيد محدوداً وهي لفظة فسيحة حدًّا ، كقوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَّيَةً ﴾ (١٠) ، وقال في موضع آخر : ﴿ وَتُمْرُ بِرُ رَقَّبُهُ مُوامِنَةً ﴾ (١١) .

ومنها محسكه ومتشابهه ، فمحكَّمه كقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ أَلَهُ أَحَدُ ﴾ (١٣) ، وللنشابه كفوله : ﴿ إِلِّي رَبُّهَا مَاظِرَةٌ ﴾ (١٣) .

تُم قسم عليه السلام الكتاب قسمة ثانية ، فقال : إنَّ منه ما لا يسم أحداً جهله

<sup>(</sup>١) سورة التوره ه

 <sup>(</sup>٣) سورة الاثمة ٢ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحزاب ٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة التمل ٢٣

<sup>(</sup>٩) سورة القرة ١٧

<sup>(</sup>۱۹) سورة السام ۹۳

<sup>(</sup>۱۳) سورة القيامة ۲۳

<sup>(</sup>٣) سورةالقرة ٢٥٩،

<sup>(</sup>٤) سورة څد ۱۹ ـ

<sup>(</sup>١) سورة القرة ١١٠

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٨٢

<sup>(</sup>٩٠) سورة المحادلة ٣

<sup>(</sup>١٣) سورة الإخلاس ١

ومنه ما يسم الناس جهله ؛ مثال الأول قوله : ﴿ أَنَّتُهُ ۖ لَا إِلَّهُ ۚ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١٦ ء ومثال الثانى : ﴿ كَامِينُص ﴾ ﴿ حَمَدُنَى ﴾ .

ثم قال : ومنه ما حكمه مذكور في الكتاب منسوخ بالشُّة ، وما حكمه مذكور في السُّنَّة منسوخ الكناب ؛ مثال الأول قوله تعالى : ﴿ فَأَشِّكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمُواتُ ﴾ (٢٦ ؛ نسخ عا سنة عليه السلام من رجم الزاى المحصَن . ومثال الثاني صوم يوم عاشوراء، كان واجبا بالسُّنَّة ثم بسخه صوم شهر رمضان الواجب بنصَّ الكتاب.

ثم قال : ﴿ وَبَيْنِ وَاحْبِ بُوقتِهِ ، وَزَائِلُ فِي مُسْتَقَبِكُ ﴾ ، يريد الواجبات الموقَّتة كصلاة الجمَّة ، فإنها تحب في رقت مخصوص ، ويسقط وجوسها في مستقبل ذلك الوقت.

مُم قال عليه السلام : ﴿ ومباين بين عَارِمه ﴾ الواجب أن يكون ﴿ ومباين ﴾ بالرَّفع لا بالجرَّ ، فإنه ليس معطوفا على ما قيله و إلا ترى إنَّ جميع ما قبله يستدعي الشيء وضدَّه ، أو الشيء وغيضه ؛ وقوله : ﴿ ومباين بين محارمه ﴾ لا نقيص ولا شدَّ له ، لأمه ليس القرآن المزيز على قسمين : أحدها مباين بين محارمه والآحر غير سباين ، فإن دلك لا يجوز، فوجبرفع « مباين » ، وأن يكون حبر مبتدأ محذوف . ثم فسّر ما معني الباينة بين محارمه ، فقال : إنَّ محارمَه تنقسم إلى كبيرة وصنيرة ، فالكبيرة أوعد سبحانه عليها بالمقاب، والصميرة ممفورة ؛ وهذا نصَّ مذهب المُمَّزَّة في الوعيد .

ثم عدل عليهِ السلام عن تقسيم المحارم المتباينة ، ورجع إلى تقسيم الكتاب فقال : ه وبين مقبول في أدناه ، وموسّع في أفصاه ؟ ، كفوله : ﴿ فَأَقْرَعُوا مَا كَيْسَرَ مِنْهُ ۗ ﴾<sup>(٢)</sup> فإنَّ القليل من القرآن مقبول ، والكثير منه موسَّع مرخَّص في تركه .

١١) سورة البقرة ١٩٥

<sup>(</sup>٣) سورة للزول ٢٠

#### الأمشال:

وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْنِهِ أَلَحْرَامِ ، الَّذِي جَمَلَةُ وَبَلَةً لِلأَمَامِ ، بَرِ دُونَةَ وَرُودَ الْأَنْهَامِ، وَ بَوْلَهُ وَالْمُونَ إِلَيْهِ وَلَهَ الْمُعَامِ ، وَجَعَلَهُ سُبْعَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاصُمِهِمْ لِتَعْلَمْنِهِ ، وَالْمُعْمَ وَالَّهُ الْمُعَانِّةِ وَعَلَيْهِمْ لِيرَّانِهِ ، وَالْمَعْنَارَ مِنْ خَلْقِهِ شُمَّاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ وَعُونَهُ ، وَصَدَّقُوا كَلِيمَتُهُ ، وَوَقَنْهُوا مَوَاقِفَ أَنْهِ بِيرَانِهِ ، مُحْرِزُونَ عَلَيْهُ مَوْعِدَ مَعْمِرَ تِهِ ، جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَمُ وَلَا مُنْهَا أَوْلَاكُمْ وَالْمُ مُواعِدًا مَعْمِرَ تِهِ ، جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَى الْمُوالِمُ مَا مَوْعِدَ مَعْمِرَ تِهِ ، جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمِعَ فِي مَنْجَرِ عِبَادَ تِهِ ، وَيَغْمَادُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْمِرَ تِهِ . جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَى الْمُرْبَاحِ فِي مَنْجَرِ عِبَادَ تِهِ ، وَيَغْمَادُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْمِرَ تِهِ . جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَى الْمُرْبَاحِ فِي مَنْجَرِ عِبَادَ بِهِ ، وَيَغْمَادُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْمِرَ تِهِ . جَمَلُهُ سُبْعًالَهُ وَتَعَالَمُ وَلَامًا مُؤْمِنَ مُواعِدًا مُونِهِ عَلَى مُنْجَوِر عَبَادَ مِنْ مُواعِدًا مُونَالِمُ مُواعِدًا مَنْهُ مَا مُؤْمِنَ عَلَا مُعْمَاعًا مُؤْمِنَا مُونِهُ مِنْ الْمُنْهِ مِنْ الْمُعْمَاعِ مَا إِلَيْهِ سَبِيلًا وَقَالَ مُسْعَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ الْمُعْمَاعِ مَا أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ الْمُعْمَاعِ عَلَى الْمُعْمَاعِ مَا اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الطِّنخ :

الوكه: شدة الوجد؛ حتى يكاد العقل بذهب ، وله الرجل بوله وله وله الرجل بوله وله . ومن روى:

« يألهون إليه و لوه الحام ، فسره بشي الخر ، وهو: يتكفون عليه عُكوف الحام. وأصل وأله عجد ، ومنه الإله على المبود . ولما كان العكوف على الشيء كالعبادة له لملاز مته والا نقطاع إليه قبل : أله فلان إلى كدا ، أى عكف عليه كا أنه يعبده . ولا يجوز أن يقال : « يألهون إليه » في هذا للوضع بمنى « يَوْلَهون » ، وأن أصل الحمزة الواو كا فسره الراو مدى ؟ لأن و فمولا ، لا يجوز أن يكون مصدرا من قبيلت بالكسر ، وقوكان « يألمون » هو وقول المهون » وأما على مافسرناه نمن فلا يمتنع أن يكون مصدرا من قبيلت بالكسر ، وقوكان « يألمون » هو مافسرناه نمن فلا يمتنع أن يكون مصدرا ، لأن « أله » مفتوح ، فصار كقواك : « وخولا ، وباقى الفصل غنى عن التفسير ،

<sup>(</sup>١) الطوطة النهج: ﴿ وَارْسَ حَجَّهُ ﴾ وأوجِبَ حقه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ٩٧.

### [فصل في فضل البيت والكعبة ]

جاء في الخبر الصحيح أن في السماء بيئاً بطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت اسمه العشراح ، وأنّ هذ البيت تحته على خط مستقيم ، وأنّه المراد بقوله تعالى : ﴿ وَ ٱلْبَيْتِ الْمَعْتُورِ ﴾ (أ) ، أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده ، وفي الحديث : إنّ آدم لما قضى مناسكه ، وطاف بالبيت القيئة الملائكة ، فغالت : باآدم ؛ لقد حججنا هذا البيت قبلك بألق عام .

قال محاهد : إن الحاج إذا قدموا مكة استقبلتهم لللائكة ، فسلموا على ركبان الإبل ، وصافحوا ركبان الحير ، واعتنقوا للثنائة اعتناقاً .

من منة السلف أن يستقبلوا الحالج، ويُقبلوا بيناعينهم ويسألوهم الدعاء لم ، ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالذموب والآثاع من المساب

وفى الحديث : ﴿ إِنَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَ عَدْ هَدَا الْابِتَ أَنْ يَحْجُهُ فَى كُلَّ سَنَةُ سَيَاتُهُ أَلَفَ، فإن (٢٦) نقصوا أتمهم الله بالملائكة ، وإنّ الكعبة تحشر كالمروس المزفوفة ، وكلّ مَنْ حجمًا متملّق بأستارها يسعو ن حولها ، حتى تدخل الجنة فيدحاون معها» .

وفى الحديث : « إن من الذموب ذنوباً لا يَكَمَرُها إلا الوقوف مرفة ». وفيه : «أعظم الناس ذنبا مَن وقف بمر فة فظن أن الله لا ينفر له » .

عمر من ذرّ الهدائي : لما قضي مناسكه أسند ظهره إلى السكمية وقال مودّعا البيت : مارلنا نحل إليك عُرّوة ، و دشد إليك أخرى، و نصعد المثأ كمة ، و نهيط أخرى، وتخفصنا أرض ، و ترفعنا أخرى ، حتى أتيناك . فليت شعرى بم يكون مُنعتر فَنا ؟ أبذنب منفور، فأعظم بها من نصة ! أم بسل مردود فأعظم بها من مصيبة ! فيا مَن له خرجنا ، وإليه

<sup>(</sup>١) سورة الطور ٤

قصدنا ، وبحر مِه أنخنا ، ارحم . يامعطى الوفد بفنائك، فقد أتبناك بها معر الدجاودها ، ذابلة أسنمها ، تغيبة (المنافها ، وإن أعظم الرزية أن ترجع وقد اكتنفتنا الخيبة . اللهم وإن الرّبة أن ترجع وقد اكتنفتنا الخيبة . اللهم وإن الرّائرين حقًا غلبط خفران ذنوبنا، فإنك جواد كريم ، ماجد لاينقصك ناثل ، ولا يبخلك سائل .

ابن جريج : ماظننت أن الله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبى ربيعة ، حتى كنت ُباليمن، فسمست مُنشداً 'بنشد قوله :

بِاللهِ قُولًا لَهُ فِي غَسَسَبُرِ مَنْنَبَةٍ مَادَا أَرَدُتَ بِطُولِ لِلْكُذِّ فِي ٱلْيَمَنِ ا<sup>(٢)</sup> إِنْ كُنتَ حَاوِلْتَ دَنِيا أُوطَّغِرِ مَنْ مِهَا أَعَادُ مَنْ بِعَرَّكِ الْحَجُّ مِنْ أَنَمَنِ ا

غُرِيكُني ذلك على ترك البمن، والحيوجُ المرمكة ، فخرجت فحجت.

سم أبو حازم امرأة حاجة ترفث ((الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله عاجة ! ألا تتقين الله ! فسفرت عن وجه صبيح بينم قالت له زأنا من اللوالي قال فيهن العراجي (عنه):

أَمَاطَتُ كَنَاءَ أَنَاءُ أَنَّا أَنْ السّبرى، المَقَلَّمُ اللّهُ أَنْ السّبرى، المَقَلّمُ لَا

فقال أبو حازم: فأنا أسأل الله ألا يعذّب هذا الوجه بالنار، فبلغ ذلك سعيد بن السيّب، فقال : اعزُهي ياعدونه السيّب، فقال: رحم الله أما حازم الوكان من عُمّاد (٢٠ المراق، القال لها: اعزُهي ياعدونه الله ! ولكنه فقرْفُ نُسّاك الحجاز (٢٠).

<sup>(</sup>١) همة يدمن تقب المعير بد إذا رقت أحماقه .

<sup>(</sup>ع) ديوانه ١٨٤ ، والحدة : المناسه . (ع) الديوان : ٥ أو صبت بها ٥ .

<sup>﴿</sup> عُ) الرَّفْ : الْفَعْشِ فَي القول . ﴿ (٥) قَ جَبِعِ الْأَصُولَ عَمْرِ بِنَ أَنِي رَبِيعَةً ۽ والعبوات أنهما العرجي؟ وها من قصيدة في ديوانه ٧١ ــ ٧٠ ۽ مطعها :

وَأَتْنِي خَفْيِبَ ٱلرَّأْسِ مُمَّرَّتُ مِثْرٌ رِي وَقَدْ عَهِدَتُنِي أَمُّودَ ٱلرَّأْسِ مُسْبِلاً ولسبها إليه أبو الفرج في الأغان ١٠٤٠ ( طبعة دار الكتب ) .

<sup>(</sup>٣) الأنالي : ه من بعض بعضاء » . (٧) الأمالي :ه وليكته ظرف عاد أهل الحجار » .

### [ فمل في الكلام على السجع ]

واعلم أن قوماً من أرباب علم البيان عابوا السَّجْع ، وأدحاوا خطب أمير المؤمنين عليه السلام في جملة ماعابوه ؛ لأنه يقصد فيها السجع، وقالوا : إن الخطب الخالية من السَّجْع والقرائن والفواصل ، هي حطب العرب ، وهي المستحدّنة الخالية من التحكيّف، كغطبة اليي صلى الله عليه وآله في حِيدة (١) الوداع ، وهي :

الحدثه ، محمَّده وتستعينه ، وتستعفره ونتوب إليه ، وصودُ الله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا . مَنْ يهدِ الله فلا مضل له ومَنْ بُعْلِل الله فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَ ، لا شريك له ، وأشهد أن مجدًا عبده ورسوله .

أومِيكُم عبادً الله بتقوى الله ؛ وأحدُّ على السل نظامته ، وأستفتاح الله بالذي هو حبر . أمابعدُ ، أيم الناس ، اسمو أستى أين لسكم ، فإنى لا أدرى ، لملى لا ألقا كم بعدهامى هدا ، في موقفي هذا .

أيها الناس ؛ إن دمامكم وأمواا كم عليكم حرام إلَى أن تلقو ا ربكم ، كحر مة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . ألا أهل بنّمت ؟ اللهم اشهد .

مَنْ كَانَتْ عنده أمانة فلْيؤدها إلى من التمنه عليها . وإن ربا الجاهلية موضوع (٢٠) ، وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة فير أبدأ به دم آدم (١٠) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة فير

 <sup>(</sup>٩) السان : « والحية : الرة الواحدة ؛ وهو من الشواد ؛ لأن النياس بالفتح » .

 <sup>(</sup>٣) المنطقة في سيرة الإنحشام ٢ : ١ - ٣٥ ، والبيان والنهبين ٢ : ٣١ ، والطرئ ٣ : ١٦٨ ، وإعمال الترآن قباقلائي ١٩٨ ، والمقد ٤ : ٧٥ ، وابن الأثير ٢ : ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) يثال : وضمت الحين والجرية منه وتحوهما ، إذا أستطنه .

<sup>(</sup>٤) كذا ق ب ، وهو يوامل ماذكره السهيل ، على : اسمه آدم ، وكان مسترسما في حذيل ، وقبل ؟ اسمه عام ؟ وكان سيد قتله حرب كات بين قبائل هديل ، تفادنوا فيها بالمجارة ، فأصاب العلمل حجر وهو يجبو بين البيوت ، وفي ا « عامر » ، وهو يوافق مافيالييان والتبيين والعقد ؟ وفي العابري والباقلائي: « دم أين ربيعة بن الحارث » .

السَّدانة والسُّقاية (١٦ . والعَنْد (١٦ قَوَدُ ، وشِبُه العَنْد ما قُتِل بالمصاو الحَجَر، فيه ما تَة بمير، فن ازداد فهو من الجاهلية..

أيّها اللَّمَاس ، إنّ الشيطان قد يئس أن يُمّبُدَ بأرضكم هذه ، ولكنّه قد رضِيّ أن يُطاع فيا سوى ذلك فيا تحقرون من أعمالكم .

أيها الناس، إما النّسِي، (٢٠) زيادة في الكفر، يُعلَّلُ به الذين كفروا، يجيلُونه عاماً، ويحرَّمونه عاماً، وإنّ الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السعوات والأرض، وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم حلق السعوات والأرض، منها أربعة عرم، ثلاثة متواليات وواحد فَرَّد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجب، الذي بين مجادى وشعبان، ألا هل بكنت ا

أيها الناس، إن لنسائكم عليكم على عليه عليه عليه عليه حقاً ، فعليهن ألا يوطئن 
وَرُشَكُم غيركم ، ولا يُدْحِلُن بيوتَنكِم أَحِبِهُ فَهِمِ وَلَا يَاذَنكُم ، ولا يأتِين بفاحشة ؛
فإن فَمَانُ فقد أَذِن (1) لهم أن تهجروهن في للضاجع ونصر بوهن ، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم كسوتهن ورزقهن بالمعزوف ، فإنما انساء علدكم عَوان (2) لا يملكن لأنفسهن شيئا ، أحذتموهن بأمانة الله ، واستحلتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء واستوشوا بهن خيرا .

 <sup>(</sup>٩) السدانة : خدمة الكمة ، ختج السبر وكسرها ، والسقاية : ما كان قريش لمقيه الحجاج من الزيب للنبود في الماء .

<sup>(</sup>٧) النود : التصاس ۽ أي من كتل متعبدا يكل -

<sup>(</sup>٣) السَّى، تأخَيرُ حرمة شهر إلى آخر ؟ ودك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وهم عاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر ، فيعنون الحمرم ويحرمون صفرا ، فإن احتاجوا أحلوه وحرموا وبيما الأول ، وحكما حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها ، وكانوا يعتمرون في التحريم بجرد العدد لاخصوصية الأشهر للماومة ؟ وأول من أحدث نلك حنادة بن عوف الكماني ، وانظر نصير الألومي ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>ه) هوان : أسيرات .

أيّها النّاس، إنما للؤمنون إخوة، ولا يُحلّ لامرى مالُ أخيه إلا على طيب نفس. ألا هل بلنت اللهم اشهد !

الالاتر جموا بمدى كفاراً يضربُ بمضكم رقاب بعض ، فإنى قد تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لم تَصَادًا ؛ كتاب الله ربكم . ألا هل بلنت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس، إنَّ ربِّكم واحد ، وإن أباكم واحد؛ كلَّكُم لآدم وآدم من تراب؛ إنَّ أَكْرَمُكُم عند اللهُ أَنْقَاكُم ، وليس لمربي على مجمى فضل إلا بالتقوى ، ألا فليبلُغ الشاهدُ المائب.

أيها الناس، إن الله قُدَم لسكل وارث نصيبه من لليراث، ولا تجوز وصية في أكثرَ من الثلث، والوقد للفراش والعاهر الحسكر . من إذهى إلى غير أبيه، أو تولّى غير مواليه فهو ملمون ، لا يقبل الله منه مشر فا ولا مذاهد الله المراحد عليكم ورحة الله عليكم .

واعلم أن السحم لوكان عيبا أحكان كلام الله سبعانه معيبا لأنه مسجرع ، كله ذو فواصل وقرائن؛ وبكني هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاه . فأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله هـ فم فإنها وإن لم تكن ذات سحم ؛ فإن أكثر خطبه مسجوع ، كقوله : إن معالمز ذُلاً ، وإن مع الحياة موتا، وإن معالدنيا آخرة ، وإن لكل شيء حسابا، ولكل حسنة ثوابا ، ولكل سيئة عقابا ، وإن على كل شيء رقيبا ، وأنه لابد لك من قرين بدفن معك هو حي وأنت ميت ؛ فإن كان كريما أكرمك ، وإن كان كل أسالمك ، ثم لابحشر إلا معك ، ولا تبعث إلا معه ، ولا تُسال إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن صابحا

فأكثر هذا السكلام مسجوع كا تراء ، وكدلك خطبه الطّوال كلها . وأماكلامه (١) أي لايقـل منهم شيء ، وأصل العدل أن يقتل الرحل الرحل ، والصرف : أن يتصرف عن الدم إلى أخذ الدية . القصير ، فإنَّه غير مسجوع، لأنه لا يحتمل السجع، وكفلك القصير من كلام أمير للومنين عليه السلام .

فأما قولهم : إن السجع بدل على التحكف ، فإن المذموم هو التحكف الذي تغلير محاجته وثقله السامعين ؛ فأمّا التحكف السنعسن ، فأى حيب فيه ! ألا ترى أنّ الشعر افت لابد فيه من تحكف إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن يطمّن فيه بذلك !

واحتج عائبو السجع بقوله عليه السلام لبعضهم مذكراً عليه السلام المنهم السكوان وأمثاله فيقال لهم إنما أنكر عليه السلام سجع السكوان وأمثاله فيقال لهم إنما أنكر عليه السلام السجع الذي يسجع السكوان أمثاله الالسجع على الإطلاق ، وصورة الواقعة أنه عليه السلام أمر في الجنين بنرة (1) ، فقال قائل : أأدى من لا تسرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ومثل هذا يُطل (1) فأنسر عليه السلام ذلك ، لأن السكوان كانوا يحكون في الجاهلية بألفاظ مسجوعة كفو لم نحية أمر عليه السلام ذلك ، لأن السكوان كانوا عليه عمل جمل مشيع (1) المؤولا المؤدلة والتنجيم والسحر ، ونهى عنها ، فلما سمع كلام ذلك القائل أعاد السلام قد أبطل السكهانة والتنجيم والسحر ، ونهى عنها ، فلما سمع كلام ذلك القائل أعاد الإسكار ومراده به تأكيد عمر مم المسل على اقوال السكهة وقو كان عليه السلام قد أبطل السكهانة أن كثيراً من كلامه مسجوع ، وذكر نا خطبته .

ومن كلامه عليه السلام المسجوع خبرُ ابن مسعودر حه الله تعالى ، قال رسول الله حملى الله عليه وآله : داستحيوا من الله حق الحياء، ، فقلنا: إنّا لنستحيى بارسول الله من الله تعالى ، فقال : د ليس ذلك ما أمرتُكم به ، وإنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس

<sup>(</sup>١) النبرة : مايلتم تُحه نصب عشر الدية من العبيد والإماه . اغظر النهاية لابن الأثير ( ٣ : ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الطل: هدر آلام . (٧) جل مثبح: باد مسرع .

<sup>﴿</sup> ٩ \_ شرحتيج البلاعة \_ أول )

وما وهَى ، والبطن وما حَوَى ، وتذكر الموث والبِلى ، ومن أراد الآخرة تَرَك زينة الحياة الدنيا .

ومن ذلك كلامه للشهور لما قدم للدينة عليه السلام أولَ قدومه إليها : ﴿ أَيُّهَا النَّهُمَ، أَفْتُوا السلام ، وأطيعوا الطعام ، وصِلُوا الأرحام ، وصاّرا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

وعَوْذُ الحَسنَ عليهما السلام ، فقال: «أعيذك من الهامّة، والسامّة ، وكلّ عين لامّة»؛ وإنما أراد « ملمّة » ، فقال : « لامّة » لأجل السجع .

وكذلك قوله : «ارجمن مأزورات، غير مأجورات ، بُوإنما هو «موزورات»، بالواو.



#### - T --

### ومن خطبة له عايه السلام بمد انصرافه من صفين :

ميقين : اسم الأرض التي كانت فيها الحوب ، والنون فيها أصلية ، ذكر ذلك صاحب '' الصّحاح '' <sup>(1)</sup>؛ فوز<sup>ا</sup>نها على هذا ٤ يفتيل » كفسّيق ، وخّير ، ومير ّبع ، وظِلّهم ، وضلّيل .

فإن قبل: فاشتقاقه عا ذا يكون؟ قبل: فوكان اميا لحيوان لأمكن أن يكون في الفرس \_ إذا قام على ثلاث وأقام الرابعة على طرف الحافر \_ يَصْفَيْنَ بَالسَّكُمْتُو بِالشَّاوِ مِن صَفَّن القوم ، إذا صفوا أقدامهم لا يخرج بعضها من بعض (١).

فَإِنْ قَيْلَ : أَيْمَكُنُ أَنْ يُشْتَقُّ مَنْ دَلْتُ وَهُو اسْمِ أَرْضَ؟

قيل : يمكن على تعسّف ، وهو أن تبكون ّ تلك الأرض لمَا كانت بما تُصفِن فيها الخيل ، أو تصطف فيها الأقدام ؛ سميت صِفِّين .

فإن قيل: أبمكن أن تكون النونُ رائدةً مع الياء ، كا اف ﴿ فِيمَا لِمِنْ ﴾ و ﴿ عِفْرِينَ ﴾ ؟

قيل: أو جاء في الأصل و مين ، بكسر الصاد لأمكن أن تُتَوهم الزيادة ، كالزيادة

<sup>(</sup>١) الصبحاح ، ٣١٠ ٤ أي أنه ذكرها في مادة «صفن» .

<sup>(</sup>۲) [ : د من يمنی ۵ -

فى غِسْل ، وهو ما يُنتَسَل به ، نمو الخيطَى وغيره ، فقيل ؛ غيسُلين ، لما يسيل من صليد أهل النار ودماتهم ، وكالزيادة فى عِمْر وهو الخبيث الداهى(١) ، فقيل : عِنْرِين ، لمأسلة بعينها . وقيل : عفريت للواهية ، هكذا ذكروه .

ولقائل أن يقول لم : أليس قد قانوا للأسد ؛ عَفَرْنَى ، يفتح الدين ، وأصله العِفْر ، بالكسر ، فقد بان أنهم لم يراعُوا فى اشتقاقهم وتصريف كلامهم الحركة المخصوصة ، وإنما يراعون المرف ، ولاكل الحروف ، بل الأصلى سنها ؛ فنير بمتنع على هذا عندنا أن تكون الياء والنون زائدتين في و صِعَين » .

وصفّين : اسم غير منصرف قتأبيث والتمريف ، قال (٢٦) :

إِنَّى أَدِينُ بِمَا دَانَ الوصِي بِهِ مِن الْطُرِينَةُ مِن قَتَلَ الْمُعِلَّمِنا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ والللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

...

#### الأصلى:

أَحَدُهُ اَسْتِهَاماً لِنِهِ مِنْ وَاسْتِهِ وَاسْتِهِ وَاسْتِهِ وَاسْتِهِ مَا مَا مِنْ مَعْمِينَهِ وَاسْتِهِ ا فَاقَةً إِلَىٰ كِفَابَتِهِ ؟ إِنَّهُ لَا يَعْمِلُ مَنْ هَدَاهُ ، وَلَا يَشِلُ مَنْ عَادَاهُ ، وَلَا يَغْتُمِ مَنْ كَفَاهُ ؟ فَإِنَّهُ أَرْجَعُهَا وُرِنَ ، وأَفْهَلُ مَا خُرِنَ . وأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَالُهُ \* وحده لا قريات قه \* ) ، شَهَادَة مُعْمَعنا إِحْدامُها ، مُعْتَقَعا مُعامُها ، تَعَسَّلُ جِهَا أَبْداً

<sup>(</sup>١) يقال ؛ رجل داء وداهية ؛ عمق ،

<sup>(</sup>٣) هو السيد الحيري ؟ والأبيات بنستها دليه في السكامل ٧ : ١٧٧ - بصوح الرصي .

 <sup>(</sup>٣) المربة : موضع بالبصرة ؛ كان عده وقعة الحسل ؛ دكره باتوت ؛ واستشهد بالبيت ، وفي الأصول ؛ د المربة » ، بالحاء ؛ تصحيب ، وفي السكامل : د يوم النخيلة » .

<sup>(</sup> ٤ ـ ٤ ) ۽ سائما من ا ۽ وغطوطة النهج .

مَا أَجْفَانَا ، وَمَدَّخِرُهَا لِأَهَاوِ بِلِ مَا يَلْقَانَا ؛ فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ ٱلْإِمَّانِ ، وَفَاجِمَةُ الإِحْسَانِ ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْنَٰنِ ، وَمَدْخَرَ أُ ٱلشَّيْطَانِ .

النبسارع :

وأل ، أى نجا ، يثل ، والمُعاص : حالمن الشيء ، والفاقة : الحاجة والفقر ، الأهاويل : جمع أهوال ، والأهوال : جمع هُول ، فهو جمع الجمع ، كا قانوا : أنسام وأناصيم . وقيل : أهاويل أصله تهاويل ، وهي ما يهوائت من شيء ، أي يروعك ، وإن جازهذا فهو بعيد ، لأن الناء قل أن تبدل همزة ، والعزيمة : النية المقطوع عليها ، ومدحرة الشيطان ، أي تدخر ، أي تبعده وتعارده .

وقوله عليه السلام: «استباماً»، و «استباماً»، و «استمساماً »؛ من لطيف الكناية و بديمها ، فسبحان من خصه بالفضائل التي الانتيان أفسنة الفصحاء إلى وصفها ، وجمله إمام كل ذى علم ، وقدوة كل صاحب أيضيعيّة السرب

وقوله : « فإنه أرجح » ، الهاء عائدة إلى ما دلّ عليه قوله : «أحده ، يسنى الحد ، والفعل بدلّ على المصدر ، وترجع الضبائر إليه كقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ شَرٌّ ﴾(١) وهو شهير البخل الذى دلّ عليه قوله : ﴿ بَبَغَلُونَ (١) ﴾ .

...

## [ باب لزوم ما لا يلزم وإيراد أمثلة منه ]

وقوله عليه السلام : « وُرِن وخُرِن » ، بازوم الزاى ، من الباب للستى لزوم مالا يازم ، وهو أحد أنواع البديع،ودلك أن تكون الحروف التى قبل الفّاصلة حرفا وإحدا ؛ هذا

<sup>(</sup>١) سود • آل عمران ١٨٠ ، والآية بنامها ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَ ٱلَّذِينَ بَبِنْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عُوَّ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِ لَهُمْ ﴾ .

فى للتئور ۽ وأما فى للتظوم فأن تلساوى الحروف التى قبل الروى مع كونها ليست بواجبة التساوى ۽ سئال ذلك قول بعض شعراء الحاسة<sup>(۱)</sup> :

بَيْنَاهُ بِاكْرَاهَا النَّبِيمُ فَسَاغَهَا بِلَبَاقَةً فَأَدُفَهِ اوَأَجَاهَا النَّبِيمُ فَسَاغَهَا مِلْمَاقَةً فَأَدُفَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ألا ثراء كيف قد لَزِم اللام الأولى من اللامين المُلَّذُيْن صارا حرفا مشدّدا ! فالثانى منهما هو الروى ، والملام الأول الذي قبل النزام مألا يلزم ؛ فلو قال في القصيدة ، وصلها ، وقبلها ، وفعلها ، لجاز .

واحترزنا نحن بقولنا : ٥ مع كونها أيُّست بواجبة التساوى ٥ عن قول الراجز ، وهو من شعر الحاسة أيضًا :

وَفَيْشَةَ لِبُسَتُ كَهِدْىَ الْفَيْسِ فَلَمْ مُلِيْتَ مِنْ نَرَقَ وَطَبْسِ اللهِ وَفَيْسُ (1) إذا بَدَت قلت أسير الجيشِ مَنْ ذَافَها يعرف طَمَّ العَبْسِ

فإنَّ لزوم الياء قبل حرف الروى ليس من هذا الباب ، لأنه لزوم واجب ، ألا ترى أنه لو قال في هذا الرجز : البطش والفَرِّش والمَرَّش لم يجز ، لأن الرَّدف<sup>(ه)</sup> لا بجوز أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة . وقد جاه من اللزوم في الكتاب العريز مواصع

<sup>(</sup>١) من أبيات أربعة ؛ أوطا :

إِنَّ ٱلَّـتِي زَعَتُ فُوَادَكَ مَلَّهَ خُونَاتُ هُوَاكَ مَلَّهَ خُونَاتُ هُوَاكَ كَمَا خُونِتَ هُوَى لَهَا وهي في الحاسة \_ بصرح للرزوق ١٢٣٠ ، وأمال النالي (١٠٦:١٠) من ٥-بر نسبة ، وتثل التبريزي هن أبي رياش أنها لمروة إن أذية .

<sup>(</sup>٧) أدفها وأحلها ء أي أني بها دقيقة العِن والأنف والثقر والمُصرِ ۽ حليلة الساق والفخذ والصدو .

<sup>(</sup>٣) الحاسة : • شَغَعَ أَلْضِيرُ لَهَا إِلَى فَسَلَّهَا •

<sup>(</sup>٤) ديوان الحاسة \_ بعرح التبريزي ٤ : ٠ ٢٠٠

 <sup>(</sup>ه) الردف عند البروشين ، هو حرف لين أو مد قبل الروى يتصالان به .

ومما ورد منه في كالام المعرب أن تقيط بين إرارة تزوج ابنه قيس بن خالد الشيباني فأحبته ، فلما قيل هنها تزوجت غيره، فذكافت تذكر لقيطا ، فسألها من مبها له افقالت: أذ كره وقد خرج تارة في يوم دَجن ، وقد تطيف وشرب الخر ، وطرد بقرا ، فيسرع بعضها ، شمجاءني و به نَضْح ديم وحبير ، فقضي حَمَّة ، وطَّمَّق شمة ، فليتني كنت مِتُ مُنة . وقد صنع أبو العلاء العرى كتابا في اللزوم من نظه ، فأنى فيه بالجيد والردى ، ع

وأكثره متكلُّف ، ومن جيده قوله :

...

الأمشال :

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُخَدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِقَدِّينِ السَّهُورِ ، وَالْمَلِّم السَّأْنُورِ ،

<sup>(</sup>۱) سورة مرج £4 £ £4 (۲) سورة ق ۲۷ ء ۲۸

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ٢ ه (٤) ساورة العلور ٢ ، ٢

<sup>(</sup>a) سورة الطور ۲۹ ، ۳۰ (۲) سورة الرائمة ۲۹ ، ۲۹

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال ٣٩ ، ٠٠ ( a ) لم يرد البيتان في نسخ التزوميات ، وتسبهاإليه اين

خلىكات ( ١ : ٣٣ ) ، وابن الوردي ، ومساحب مرآة الجنان ، وابن كثير ( حوادث ٤٤٩ ) ، وهـفـرلت الدّمب ٣ : ٣٨١ ، وتقديم أبن بكر لابن حجة ٣٠ ؛ ، ولى ابن خلكان : ١ لك رابة » -

البيازع :

قوله عليه السلام : « والعلم المأثور » ، بجور أن يكون عَلَى به القرآن ؛ لأن المأثور الحسكى ، والعلم ما سُهندَى به ، والمتحلّمون بسمون المعجزات أعلاماً . وبجوز أن يريدً به أحد معجزاته غير القرآن ؛ فإنها كثيرة ومأثورة ، ويؤكد هـذا قوله بعد : « والكتاب المعطور » ، فدل على تنايرها ، ومن يذهب إلى الأول يقول ، المراد بهما واحد ، والثانية توكيدُ الأولى على قاعدة المطابة والكتابة .

والصادع : الظاهر الجلى ، قال تعالى : ﴿ فَاصَّدَعْ عَانُواْمَرُ ﴾ (١) ، أَى أَظهر ، ولاتُحَقَّم ، والمُثلاث ؛ بفتح المُموضم الناء : العقوبات ، جَعَمَتُكَة ؛ قال تعالى : ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسِّيْنَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمُثَلَاتُ ﴾ (١) .

وانجذم : اغطم. والسُّوارى: جم سارية بوهي الدُّعامة ُ يدعم بها السَّقف . والنَّجْر :

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٩٤ - (٢) سورة الرهد ٢

الأصل، ومثقالتُجار، والهارَّت:تساقطت، والشُّرَّك: الطرائق،جع شِراك.والأخفاف للإبل، والأظلاف ثابقر والميز.

وقال الراوندئ في تفسير قوله : • خير دار ، وشرّجيران ، خير دار : السكوفة. وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض القدسة ، وأهله شرّ جيران ، يسى أسحاب ساوية . وهلى التفسير الأول يسنى أصحابه عليه السلام

قال: وقوله: قان نومهم سهود ه، يعنى أصحاب معاوية لاينامون طول الليل، بل وتُبون أمرَه. وإن كانوصفا لأصحابه عليه السلام بالسكوفة \_ وهو الأقرب \_ فالممنى أسهم خائقون يسهرون ويبكون لقلة موافقتهم إياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لمم .

وكعلهم دموع ، أي نمانا ، فإنه إذا ثم بُغَالِقُ للره مَلك عينيه .

ولقائل أن بقول : لم يحر فيا تقلّ و أسحاب عليه السلام ولا أسحاب معاوية ، والسكلام كلّه في وصف أهل الجاهلية قول مبعث مجد مثل باينه عليه وآله. ثم لا يخفي عافي هذا التفسير من الركاكة والفحاجة ، وهو أن يريد بقوله : لا نومهم سهوده ، أنهم طوال الليل يرتبون أمر معاوية ، لا ينامون ، وأن يريد بذلك أنّ أسحابه يبكون من خوف معاوية وعساكره ، أو أنهم يبكون فاقا ؛ والأمر أقرب من أن يُتَمحّل له مثل هذا .

ونحن نقول : إنه عليه السلام لم يخرج من صفة أهل الجاهلية ، وقوله : «في خير دار» يسنى مكة ، و « شرّ جيران »، يسنى قر بشا، وهذا لفظ النبى صلى الله عليه وآله حين حَسَمًى بالمدينة حالة كانت في مبدأ البعثة ، فقال : «كنت في خير دار » و « شرّ جيران ». ثم حكى عليه السلام ماجرى له مع عُقبة بن أبى مُقيط ، والحديث مشهور .

وقوله : ﴿ نُوسَهُم سَهُود ، وكُعَلَيْم دَمُوع » مثل أن يَقُول : جُودهم بخل ، وأمنهم خوف ، أى لو استاحهم محمد عليه السلام النوم الجادوا عليه بالسهود عوضا عنه ، وقو استجدام السكمبل لسكان كعليم الذي يصارنه به الهموع . ثم قال : «بأرض عالمها مُلْجَمِ» ، أى من عرف صدق عمد صلى الله عليه وآله وآمن.به في تقيّة وخوف.« وجاهلهامكركم »،أى مَنْ جعد نبو"نه وكَذّبه في عز ومنعة.وهذا ظاهر.

\*\*\*

#### الأحشال:

ومنها\_ويعني آل النبي صلى الله عليه :

هُمْ مَوْضَعُ سِرَّهِ ، وتَجَا أَمْرِهِ ، وَعَيْنَةُ عِلْمِهِ ، ومَوْثِلُ حُكْمِهِ ، وكُنُهوفُ كُنْيَه ، وَجِبَالُ دِبنِهِ . مِهِمْ أَقَامَ انْحِينَا، ظَهْرِهِ ، وأَذْهَبَ ارْتِهَادَ فَرَاثِهِهِ .

### النشائح :

اللجأ : ما تلتجي إليه ، كالوزر ما تهديم بو وللوثل : ما ترجع إليه ؛ يقول : أمر النبي صلى الله عليه وآله \_أى شأنه ملتجي البهم وحمله مودع عنده ؛ كالتوب بودع العيبة . وحمد من وكنه \_ ينفي القرآن والسنة \_ عندهم ، فهم كالكهوف له ، لاحتوالهم عليه . وهم جبال دبنه لا يتحلحلون عن الدبن ؛ أو أن الدين ثابت بوجوده ؛ كا أن الأرض ثابتة بالجبال ، ولولا الجبال لمادت بأهلها .

والهاء في ﴿ ظهره ﴾ ترجم إلى الدين ، وكذلك الهاء في ﴿ فرائصه ﴾ والفرائس: جمع فَرِيصة ، وهي اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال تُرَّعَد من الدابة .

\*\*\*

#### الأمشالُ :

## ومنها في المنافقين :

ذَرْعُوا النَّجُورَ ، وَسَقُوهُ النُّرُورَ ، وحَصَدُوا النَّبُورَ ، لَا نَجَاسُ بَآلِ مُحَدُّدُ مَسَلَّى أَقَٰهُ عَلَيْهِ مِنْ هَسَـٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحَسَدُ ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِسْتَهُمُ عَلَيْهِ أَبْدًا . هُمْ أَسَاسُ أَلَا بِنَ ، وَهِمَادُ الْبَقِينِ ، النهم بَنِي، العَالِى ، وبهم يُلْحَقُ التَّالِي ، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَنَّ الوِلَابَةِ ، وَفِيهِمْ ٱلوَّصِيَّـةُ وَالوِرَاثَةُ . الآنَ إِذْ رَجَعَ ا أَلِحَقُ إِلَى أُهْلِهِ ، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ .

...

#### الشِيرُخ :

جمل مافعلوه من القبيح بمنزلة زَرْع ردعوه ، ثم سقوه ، فالذى زرعوه الفجور ، ثم سقوه ، فالذى زرعوه الفجور ، ثم سقوه بالغرور ؛ والاستمارة واقسة موقفها ، لأن تماديتهم وماسكنت إليه نفوسهم من الإمهال،هو الذى أوجب استمرارهم على القدائح التي واقموها، فكان ذلك كايستى الزرع، ويرتى بالماء ويستحفظ .

ثم قال : « وحصدوا الثبور » ، أي كانت نتيجة ذلك الزرع والستى حصادً ماهو الملاك والمطب.

وإشارته هده ليست إلى للنافقين كَمَا تَشَكَر الرَّفِيّ رحمه الله ، وإنما هي إشارة إلى مَنْ تَمَلُّب عليمه ، وجَحد حقه كماؤية وَعَلَيْزَهُ بَسُولَمَلَ الرَّضِيّ رحمه الله تمالي عرّف ذلك وكنّي عنه .

تم عاد إلى الثناء على آل محد صلى الله عليه وآله، فقال : « هم أصول الدين، إليهم بنى و العالى ، و مهم بلحق التالى » ؛ جعلهم كَفِيّنب يسبر في فلاة، فالعالى منه أي الفارط المتقدم، الفالى ، و مهم بلحق التالى » ؛ جعلهم كَفِيّنب يسبر في فلاة، فالعالى منه أي الفارط المتقدم، الذي قد غلا في سيره يرجع إلى ذلك المنفنس إذا خاف عدوًا ، ومن قد تخلف عن ذلك المقنب فصار تاليا له يلتحق به إدا أشمَق من أن "بتحقيف .

ثم دكرخصائص حق الولاية ، والولاية : الإمْرة ؛ فأما الإماميّة فيقولون :أراد نصّ النبى صلى الله عليه وآله عليه وعلى أولاده .ونحن نقول : لم خصائص حق ولاية الرسول صلى الله عليه وآله على الخلق .

ثم قال عليه السلام : « وفيهم الوصبة والورائة »،أما الوصيّة فلا ريبّ عندنا أنّ عليا عليه السلام كانوصيّ رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنّ خالف في ذلك مَنْ هو منسوب عدنا إلى العناد، ولمنا نعني بالوصية النصَّ والخلافة، ولكن أموراً أخرى لعلَّها \_ إذا لُمِحت \_ أشرفُ وأجل .

وأما الورائة فالإمامية يحياونها على ميرات الممال والخلافة ، وتحرف تحملها على وراثة العلم .

ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجع الآن إلى أهله ؟ وهذا يقتضى أن يكونَ فيا قبل في غير أهله ، ونحول : إنه عليه السلام كان أولى بالأمر وأحق ، لا على وجه المصل ، بل على وجه الأفصلية ، فإنه أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأحق بالخلافة من جميع المسلمين ؟ لسكته ترك حقه لما علمه من المصلحة ، وما تقرس فيه هو والمستوزيين اضطراب الإسلام ، وانتشار السكلمة علمه من المصلحة ، وما تقرس فيه هو والمستوزيين اضطراب الإسلام ، وانتشار السكلمة علمه من المحد العرب له ، وضفتهم عليه ، وحار لمن كان أولى مشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول: ه قد رجع الأمر إلى أهله .

وأما قوله : «وانتقل إلى منتقله» ، نعياً مَعانى محذَّوف، تقديره : « إلى موضع منتقله » ، والمنتقل به تقل معذولات الأمر مصطرّب ، أى المنتقل به تال بنتج القاف : مصدر بمنى الانتقال ، كقوفت : لى في هذا الأمر مصطرّب ، أى اضطراب ، قال :

قَدُ كَانَ فِي مُضَعَّرُبُ وَاسِعٌ فِي ٱلْأَرْضِ ذاتِ الطُّول والعَرَّضِ الْأَرْضِ ذاتِ الطُّول والعَرَّضِ (<sup>(1)</sup> وتفول : مامعتقدك ؟ أى ما اعتقادك . قد رحع الأمر إلى نصابه ، وإلى للوضعالذي هو على الحقيقة للوضعُ الذي يجب أن يكون انتقالُه إليه .

قبل : لا شبهة أن للنم أعلى وأشرف من للنم طيه ، ولا ربب أنّ محدا صلى الله (١) ديوان الخاسة ١ : ٢٨٧ ـ بصرح الرزوق ، من أبيات نسبها إلى خطاب بن العلى ، واسمه ي التبريزي : د حيان بن العلى » .

عليه وآله وأهله الأذنين من بني هاشم ـ لا سيا عليّا عليه السلام ـ أنقموا على الخاش كافة بنعمة لا يقدر قدرها، وهي الدعاء إلى الإسلام والهداية إليه ، فمحمد صلى الله عليه وآله وإن كان هَدَى الخلق بالدعوة التي قام بها بنسامه ويده ؛ ونصرة الله تعالى له بملائكته وتأييده ، وهو السيّد للتبوع ، وللصطنى للنتحب الواجب الطاعة ، إلاأن لمل عليه السلام من الهداية أيضًا ـ وإن كان ثابيًا لأوّل ، ومصليًا على إثر سابق ـ مالا يُجعد ، ولولم يكن من الهداية أيضًا ـ وإن كان ثابيًا لأوّل ، ومصليًا على إثر سابق ـ مالا يُجعد ، ولولم يكن ولا جهاد من الحداية السيف أولا وثانيًا ، وما كان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى مالم تكن له خاهة ولا متصورة ، لكنى في وجوب حَقّه ، وسبوغ فيمته عليه السلام .

فإن قبل : لا رب في أن كلامه هذا تبريض عن تقدم عليه ، فأى نسة له عليهم؟
قبل : نستان : الأولى منهما الجهاد عنهم وهو قاعمون ، فإن من أنصف علم أنه لولا سيف على على عليه السلام لاصطلم للشركون ؛ من أشار إليه وغيرهم من السلين ، وقد علت آثاره في بدر ، وأحد ، والخندق ، وخيبر ، وحبين ؛ وأن الشرك فيها فمر فاه ، فاولا أن سده بسيفه لائتهم للسلين كافة \_ والثانية عادمه التي لولاها الحرم بنير الصواب في كثير من الأحكام ، وقد اعترف هم له بذلك ، والخبر مشهور : دلولا عَلِي لملك عمر ، ه .

ويمكن أن يخرّ ج كلام على وجه آخر ؛ وذلك أن العرب تفسّل القبيلة التي (١)
منها الرئيس الأعظم على سائر القبائل ، وتفسّل الأدبى منه سبا ، فالأدبى على سائر آحاد
تلك القبيلة ؛ فإن بنى دارم يغتخرون بحاجب وإخوته ، و تزرارة أبيهم على سائر بنى تميم ،
ويسوغ للواحد من أبناء بنى دارم أن يقول : لا يقاس بنى دارم أحد من بنى تميم ،
ولا يستوى بهم مَن جرت رياستهم عديه أمدا ؛ ويعنى بذلك أن و حداً من بنى دارم قلا
رأس على بنى تميم ؛ فكذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله رئيس المكل ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲ دلیا ۵ .

والمنع على الكلّ ، جاز نواحد من بني هاشم ؟ لا سيا مثل على عليه السلام أن يقول هذه الكليات .

...

واعلم أن عليا عليه السلام كان يدعى التقدم على السكل ، والشرف على السكل ، والنعمة على السكل ، ، بابن همه صلى أنه عليه وآله ، وبنفسه ، وبأبيه أبى طالب ، فإن من قرأ علوم السير عرف أن الإسلام لولا أ بو طائب لم يكن شيئا مذكورا .

وليس لقائل أن يقول: كيف يقال هذا في دين تكفّل الله تعالى بإظهاره ، سواه كان أبو طالب موجودا أو معدوما ! لأناهول: فيبنى على هذا ألا يُملح رسول الله صلى الله عليه وآله . ولا يقال: إنه هدى الناجية من المضلاة ، وأنقذهم من الجهالة ، وإن له حقاعل المسلمين . وإنه لولاه لما عُبد الله تعالى في الأرض ، وألا يمدح أبو بكر ، ولا يقال: إن له أثرا في الإسلام ، وإن عبد الرحن وسعدا وطلعة وعبان وغيرهم سن يقال: إن له أثرا في الإسلام ، وإن عبد الرحن وسعدا وطلعة وعبان وغيرهم سن الأولين في الدين انبعوا رسول الله صلى ألقة عليه وآله لأتباعه له ، وإن له يدا غير مجمعودة في الإنفاق واشتراء المدّ بين وإعتاقهم ، وإنه لولاه لاستمرت الردة بعد الوفاة ، وظهرت دعوة مُسيلة وطليعة و إنه لولا هر لما كانت الفتوح ، ولا جُهزت الجيوش ، ولا قوي أمر الدين بعد ضفه ، ولا انتشرت الدعوة بعد خولها .

فإن قلم في كل ذلك : إن هؤلاء يُحمدون و يُنتَى عليهم ؛ لأن الله تعالى أجرى هذه الأمور على أيديهم ، ووفقهم لهما ، والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى ؛ وهؤلاء آلة مستعملة ، ووسائط تجرى الأفعال على أيديها ، فحد هم والثناء عليهم ، والاعتراف لهم إنما هو باعتبار ذلك .

قيل: لسكم في شأن أبي طااب مثله<sup>(١)</sup> .

<sup>...</sup> 

<sup>(</sup>۱) 1: « قبل أم » ،

واعلم أن هذه الكلات اوهى قوله عليه السلام : والآن إذ رجع الحق إلى أهله... عالى آخرها ببعث عندى أن تكون مقولة عقيب العرافه عليه السلام من صغين الأنه انصرف هنها وقتنذ مضطرب الأمر ، منتشر الحبل ؛ بواقعة الصحكيم ، ومكيدة ابن العساص ، وما تم لمعاوية عليه من الاستظهار ، وما شاهد في عسكره من الخذلان . وهذه الكلات وما تمال لا تقال في مثل هذه الحال ، وأخلق نها أن تكون قيلت في ابتداء بَيْمته ، قبل أن يخرج من المدينة إلى البصرة ، وأن الرض رحه افى تعالى مناوجد ، وحكى ما مع ، والفلط من غيره والوه سابق له . وما ذكرناه واضح .

...

[ماورد في الوصائبة محتر الشمر]

وبمارويناه من الشعر القول في صدر الإسكام المنصمين كونه عليه السلام ومي رسول الله قول عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن تُصد المنكب أب

وَمَنَا عَلَى ذَاكَ صَاحَبُ حَيْثَةٍ وَصَاحِبُ بَدْرٍ يَوْمِسَالَتْ كَتَائِبُهُ \* وَصَى النَّبِيّ المُصَلِّقَ وَابْنُ عَنَّه فَنْ ذَا يَدَارِنِهِ وَمَنْ ذَا يُقَارِبُهُ ! وقال عبد الرحن بن جُمَيل :

لَمَوْيِي لَقَدُ بَايِعَمُ ذَا حَفَيْظَةً عَلَى الدَّين، صَوْفَ المَفَافِ مُوفَقًا عليًّا وصَى المُصطَنَى وابنَ عَمَّهُ وَأَرَالَ مَنْ صَلَى أَخَا اللَّذِينِ وَالنَّقَى

وقال أبو الهيثم بن التَّيُّهان \_ وكان بدريًّا :

قل للزير وقل لطلعة إننا نحنُ الذين شمارنا الأمسارُ تَحَنَّ الذين وأَت قريشٌ فِعْلَناً بوم القَيْيب أو لئك الكفارُ كنا شمارَ نبينًا ودالرَه كفديه مناالرُ وح والأبسارُ إن الوصى إمامُنا ووليُّنا بَرَحَ الخَفاء وباحت الأسرار (١) وقال عمر بن حارثة الأنصارى ، وكان مع محد بن الحنفيّة يوم الجل ، وقد لامه أبوه عليه السلام لما أمره بالحسلة فتقاعس :

أبا حسن أنت فصل الأمور يبين بك الحال والمعرم بحست الرجال على راية بها ابنك يوم الوغى مُقعَمُ ولم ينكس الره من خيفة ولكن توالت له أسهم فقال روبدا ولا تسجلوا فإنى إذا رشتوا مُقسسهم فأجلسه والفق عجم عما يكره الورجل المعجم سمى النبي وشيمه الومن الجارية لونها العكرة

هـ فا على وهو رَافِرُوعَنَّ الولى وعام النّبُوقِ النّبي النّبُوقِ النّبي والله وقال عذا بعدى الولى وعام والله وال

<sup>(</sup>١) برح الميناء ، أي ظهر ماكان غامةً والكتف ، مأجود من براح ؛ وهو البارز النعاهر .

<sup>(</sup>٢) للملم ، يكسر اللام . الذي علم مكانه ق شرب بعلامة أعلمها .

<sup>(</sup>٣) للرأن : الرماح الصلية الدنه ، واحده مرأمة .

# قُلْ لِلْوَمِنِ أَقَبُّكُ فَعُطَانُهِ ﴿ فَاذْعُ مِهَا تَسَكُّفِيكُما مُعْدَانُهَا \* هُمُ بَنُوهَا وَهُمُ إِنْوَالَهَا \*

وقال زياد بن لبيد الأنصاري بوم الجل ــ وكان من أصحاب على عليه السلام :

كَيْفَ تَرَى الْأَنْسَارَ فِي بَوْمِ ٱلكُلُبُ إِنَّا أَنَاسٌ لَا نُبَالِيهُ مَنْ عَطِبْ وَلا نُبَالِي فِي الرَّمِيُّ مَنْ غَضِب ﴿ وَإِنَّا الأَنْصَارِ جِــــــــــ لا لَقِبُ 

• مَنْ يَكُسِبُ البنيُّ فِلْمَا اكْنُسَبُ •

وقال سُجْر بن عدى الكندى في فلك البون إيضاً :

بَارَبُسَا مَلُمْ لَمَا عَلِيًّا ﴿ هَا الْمُعَلِّدُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدُ بَلْ هَادِيًّا مُوفَّقًا مُنْهِ دِيًّا ﴿ وَأَحْمَظُهُ رَبِّي وَاحْفَظِ النَّبْبِيًّا فِيسه ِ فَهُدُ كَانَ لَهُ وَلِيًّا مُم ارتضاه بعسده وصياً

وقال خُزِعة مَن ثابت الأنصاري ، ذو الشهادتين \_ وكانَ بدَّريًّا سِنى يوم الجل أيضًا:

وقراع السُكَاةِ بالقَضُبِ البي من إذا ما تَحَكُّمُ الْرَانُ رج والأوس ياعلي جَبَانُ \* ام وفي الشام يظهر الإذْعَانُ ا

ليس بين الأنصار في جَمَّنة الحر ب وبين السداة إلا الطمانُ ا فادعها تستجب فليس من الخز عاومي النبي قد أجلت الحر ب الأعلامي وسارّت الأغلمانُ وَاسْتَفَامَتْ لَكَ الْأُمُورِ سِوى اللَّهُ حَسْبُهُمْ مَارَأُوْا وَحَسْبُكَ مِنَّا ﴿ هَـٰكَدَا غَنْ حَبْثُ كُنَّا وَكَانُوا

### وقال خزيمة أيضاً في يوم الجل:

أعانش على مَنْ على ومَبْيهِ وصى رسول الله مِنْ دُون أهله وَحَسَّبُكِ مِنْه بعضُ ماتملينهُ إذا فِيلَ مَادَا عِبْتِ مِنْهُ رَمِّيتِهِ وَلَيْسَ سَمَاه الله قاطرة دما

مَا لِسَ فِيسِهُ إِمَّا أَنْتِ وَالدِّهُ وَأَنْتِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَاكَ شَاهِدَهُ ويَتَكُفِيكُ لِم تَمْلَى غَيْرُ وَاحِلَهُ بِحَدْلُ ابن عَفَانِ وَمَا تَلْكَ آبِدَهُ لِذَاكَ وَمَا الأَرْضُ الْفَضَاهِ بَمَالِدَهُ لِذَاكَ وَمَا الأَرْضُ الْفَضَاهِ بَمَالِدَهُ

وقال ابن بديل بن ورقاء انْلمراعيّ يوم الجل أيضاً :

يَافَوْمُ لِلْخُمَّةِ الْمُظْنَى الْتِي حَدَّبَتِ حرب الوصيّ وما للحرب مِنْ آمِي الماصلُ الحَمَّةِ الْمُظْنَى الْتِي حَدَّبَتِ عَلَى اللهاملُ الْحَاسُ الْمُعَلَّمُ التَّقُومِ إِنَّامُ مِنْ الله الله الله الله الله الله الله مد خطبة عبد الله وقال عمود بن أَحَيْحَة بوم الجل في خطبة الحسن بن على عليه السلام بعد خطبة عبد الله

ابن الزُّبير :

حَسَنَ المُسَادِ اللّهِ عَلَمْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يقال لن يطهر شيئا ويربد غيره : صرب أحاسا الأسداس ، والخس والمدس: ص أظماء الإبل ، والأصل فيه أن الرجل إدا أراد سفرا بعيد عود إبله أن تشرب خما ، ثم سدسا ، حق إذا أخذت في المبير صبرت عن الماد ، ( محمد الأمثال ١ \* ١٩٤٤) .

وقال زَّحْرُ بن قيس الجننيُّ يوم الجل أيضاً :

أَضْرِ بُكُمْ حَتَى تَقَرِّوا لَمُسلِى خَيَرِ قُرَّ بَشِ كُلُهَا بَعَدُ النَّبِى مَنْ ذَانَهُ اللهِ وَسَمَّاهِ الوَصِى إِنْ الوَلَى سَافِظُ ظَهْرً الولِى مَنْ ذَانَهُ اللهِ وَسَمَّاهِ الوَصِي إِنْ الوَلَى سَافِظُ ظَهْرً الولِى • كا النوى تابع أَمْرَ النّوى •

دكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمه أبو يُحنف لوط بن يحيى (<sup>()</sup> فى كتاب وقعة الجل. وأبو يَخْنف من المحدّثين، وعن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها.

ومما رويناه من أشعار صِعَين التي تتخصُّ السينة عليه السلام بالومئ ماذكره بعر ان مزاح (٢) بن يسار المنقوى في كتاب سُعِين وعو من رجال الحديث ، قال نصر ابن مُزَاح : قال زَحْر (٢) بن قبس الجعفقة في من رسول المناب تمام النّمة فَصَلَّى الإلهُ عَلَى أُخَدِد وَسُولِ الْعَلِيكِ تمام النّمة وَسَنَّ اللّهِ عَلَى أُخَدِد وَسُولِ الْعَلِيكِ تمام النّمة وَسَنَّ بَعْدِهِ حليفتنا القائم للدّم ومن النبي عَبْد عُولة الأمْ

قال نصر: ومن الشعر النسوب إلى الأشعث بن قيس (1):

أَتَانَا الرَّسُولُ رَسُولُ الإِمامِ (1) فَسُرَّ بِمُسْسِدَ مِهِ الْمُسْلِمُونَا

رَسُولُ الوصىُّ وصى النبيُّ له السَّبْقُ والفضل في المُشْلِمُونا

 <sup>(</sup>١) هو لوط بن يمني بن سعيد بن عنب بن سليم الأردى ؟ كان راوية أخبار ومساحب تصاليف فى
 الفتوح وحروب الإسلام ، توفى سنة ١٥٧ . معجم الأدباء ١٧ : ١٤ ، الفهرست ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن حجر في لسان البرّان ٦ : ١٥٧ ك و عال : إنه توق سنة ٣٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) زحر ، ضعه صاحب التأموس بفتح الزاي وسكون الحاء للهدة ؟ والذي في كتاب صفين من ٩٧٥ أنها لجرير بن عبد الله البجل ، ضمن عصرة أبيات .

<sup>(</sup>t) کتاب سنین ۲۷ . (ه) سنین : ۵ رسول طی c .

ومن الشعر التسوب إلى الأشعث أيضًا :

أثانا الرَّسُولُ رسول الومنُ ﴿ فِلْ لَلْهِــــــذَّبُ مِن هَاشِيرٍ (١) قال نَصْر بن مُزاحم : من شعر أمير للؤمنين عليه السلام في هيِمَين :

بِالْعَجِبِ اللَّهِ مُسِنْتُ مُنْسَكُرًا كِذَبًا عَلَى اللَّهِ يُشِيبُ الشُّعَرَا<sup>00</sup> مَا كَانَ يَرْضَى أَخَدُ لُو أُخْبِرًا ۚ أَنْ يَقُرِ بُوا وَصَيِّــــــه وَالْأَبْ تَرَا شانى الرسول واللمين الأُخْرَران إنى إذا للوتُ دَنا وحضرا(٠٠ كَمُوْتُ ثُوْبِي وَدعواتُ قُنْبَرا: قَدُّمْ لِوائِي لا تؤخَّرُ حَســذُرَا لَا يَدُفَّمُ ۚ الْمُذَارُ مَاقَدُ قُدِّرًا ﴿ فَوَ أَنْ عَنْدِى بَابِنْ حَرَّبٍ جَمَّقُوا

أوحزة القرامَ النَّهمام الأَرْكِلُوا ﴾ وأت قريش نَحْمَ ليل ظهرا

(١) كتاب مغين ٢٨

(٧) كتاب صفين : ٥ وخير البركة في العالم أو السين ٢٠٠٠ كتاب صعب ١٤٠ وجد هذا البيت : • يَمْتَرِقُ ٱلسُّمْعَ وَيَشْشَى ٱلْيَصَرَا •

(4) گذا ق ۱ ، وق کتاب صعین ، وق به د الأخورا ، ، وبعده هناك :

كِلاَهُمَا فِي جُنْدُو ِقَدْ عَسْكُرًا ۚ قَدُّ بَاعَ هِــــذَا دِينَهُ ۖ فَأَفْجَرًا مَنْ ذَا بِدُنْيًا بَيْمَةٌ قَدْ خَسِرًا ﴿ عِمْلُكِ مِصْرِ أَنْ أَصَابَ النَّامَرَ ا

(۵) ( : د وأحضرا ٥ ،

(٦) کتاب سنین : و لن پدنم ه وبعده :

لَمَّا رأيت الدَّوْتَ مَوْتًا أَخْرًا ﴿ عَبَّاتُ هَدَّانَ وَعَبُّوا رِحْسِيرًا كَأَنْتُ قُوَيْشٌ بَوْمٌ بَلَارٍ جَزَرًا

حَى يَكَانِ بُعُظِيُونَ ٱلْخَطَرَا قِرْنَ إِذَا نَاطَعَ قِرْنَا كَسَرًا قُلُ لابن حَرْبِ لَا تَدِبُ أَنْكُمْرًا ﴿ أُرُودٌ قَلِيلًا أَبْدُ مِنْكُ ٱلضَّجْرَا لَا تَحْسَبَتِي بَابِنَ حَرْبِ غَرَا وَسَــلُ بِنَا بَدُراً مَمَّا وَخَيْبَرَا إذْ وَرَدُوا الأَمْرَ فَذَمُوا أَلصَّدَرًا

وقال جرير بن عبد الله البَجَلَى : كتب بهذا الشعر إلى شُرَّحبيل بن السَّمطُ الكندي ، رئيس البمانية من أحماب مماوية :

نَصَحْتُكُ بابن السُّمط لا تُنبع الموى فَلَكُ فَى الْمُدُّنَيَا مِنَ الدُّينِ مِنْ بِدَلِ (٢٥ وَلَاتُكُ كَالُمْجُرَى إِلَى شَرْ عَابِةٍ خَدْ خُرَقَ السُّرِّ بِأَلُّ واستُنُوقَ الجُلُّ مقال ابن هنسسد في على عضبية وكمَهُ أَنْ أَبِي طَالِبٍ أَجَلَ أَنِي طَالِبٍ أَجَلَ ٢٠٠٠ وَمَا كَأَنَ إِلَّا لَازِمًا قَمْرَ بِيعِـــــه إن أنَّ أنَّى عَبَّانَ في بيشب الأجلُّ ومي رسول الله مِنْ دُونِ أهــــلهـ وفارسه الحامِی به یکشرک للتل<sup>۳۲۲</sup> وقال النمان بن مجلان الأنصاري <sup>(1)</sup> :

كيف التفرأقُ والوصيُّ إمامُناً ﴿ كِيفَ إِلَّا حَسَيْرَةً وتخاذُلا لانْفَيْنُنَّ عَلَوْلَكُمْ ، لاخَيْرِ فِي النَّانُ كُم يَهَكُن عَنْدُ البلابل عَاقِلا وذرُوا معاوية النوئ وتابعوا بين الوسي لتحمدُوه آجلا<sup>(ه)</sup>

وقال عبد الرحمن بن ذُوَّيب الأسلى" :

أَلَا أَبْلُـغُ مَعَاوِيةً بُنَّ حَرَّبٍ خَمَاكَ كُلَّهُنْ إِلَى العُثْرَابِ (٢) إ فإنَّ تُسَـِّلُمُ وتَبَقَّ الدُّهُو ّ يوماً نَزُرُكَ بِحِسْلِ عَدَد التّراب بقودهُمُ الوميُّ البــك حَتَّىٰ ﴿ يَرَدُكُ عَنِ صَلَالِ وَارْتِيابُ

وقال المغيرة بن الحارث بن عبد للطلب :

ياً عُمْنَيَةَ الموتِ صَدِرًا لا يهولُكُم جيشُ ابن حَرْبِ فإنَّ الحَقَّقَدُ ظَهُرًا (٢٠ وأُجِنُوا أَنَّ مَن أَصْحَى يُخَالِفُكُمَ أضعى نخفيا والمنتى غلته خبيرا

<sup>(</sup>١) كتاب صعين س ٩٣ ، ٥٤ ، وروايته هناك : ٥ شرحبيل يابرالسمع ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) صفين : ﴿ وَقَارِسَهُ الْأُولَى ﴾ ﴿ . (۲) صفين : د وټال اېن ميد ه . . .

<sup>(£)</sup> منين ص ١٤٠ ۽ وقيه ۽ د النصر پڻ عبلان ۽ .

<sup>(</sup>٥) سفين : ٥ تصادلوه عاجلا » . (٦) صلبي ١٧٤

<sup>(</sup>٧) صفين ٤٣٧ ، وفيه : «باشرطة المير» .

وصى رسول الله من دُونِ أَهْسَالِهِ وَفَارِسُهُ إِنْ قَبِلَ هَلَّ مِنْ مُنَازِلِ ا فَدُونَكُهُ إِنْ كُنْتَ تَبْعِي مهاجِراً أَثْمَ كَتَمْلُ السَّيْفِ عَيْرَ حَلاجِلِ (٢٠ والأشمار التي تتضمن هذه الفظة كثيرة جدًّا ، ولكنا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قبل في هذين الجِرْبِين ، فأما ما عداها فإنه بجل عن الحصر ، ويعظمُ عن الإحصاء والمدّ، وثولا خوفُ لللالة والإصجار ، قد كرنا من دقك ما يملاً أوراقاً كثيرة .



<sup>(</sup>١) صفين : ٤٧٤ ، وتسبها إلى القصل بن عماس .

<sup>(</sup>٢) عبر القوم : سيدهم ؟ والحلاحل بالفتح : جمحلاحل ، بالضم ، وهو الشجاع .

### - 4-

ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية (١) :

### الأصلاك :

أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ تَقَمَّمُهَا أَبنُ أَبِي قُعَافَةً " ، وَإِنَّهُ لَيَمْمُ أَنَّ تَعَلَّى مِهَا تَحَلُّ الْفَلْمِ مِنَ ٱلرَّحَا ؛ يَنْحَدِرُ عَلَى السَّيْلُ ، وَلَا بَرْقَى إِلَى الطّارُ . فَسَدَلْتُ دُونَهَا تُوبًا ، وَطَوَيْتُ مُونِينَ أَنْ السُّولَ بِيدٍ جَدًّا، ، أَوْ أَصَارِ عَلَى طَفَيْةٍ وَطَوَيْتُ مَنْهَا مُولَيْنِ مَنْهُ أَنْ السُّولَ بِيدٍ جَدًّا، ، أَوْ أَصَارِ عَلَى طَفَيْةٍ وَطَوَيْتُ مُرْمَهُ فَهَا السَّكِيمِ مُ وَيَسِبُ فَهَا الصّيمِرُ ، وَبَسَلَمُ مُولِينَ " حَتَى عَلَى طَفَيْقِ مَنْهُ أَنْ الصّيمِرُ ، وَبَسَلِمُ مُولِينَ " حَتَى مَوْمِن " حَتَى مَنْهُ مَنْ أَنْ الصّيمِ مُن وَبَعْلَمُ وَلَا الصّيمِرُ ، وَبَسْمِ مُن السَّمْ عَلَى مَا مَا أَصْبَحَلُ أَوْلِهُمْ وَلَى الْمُنْمِ وَلَى الْمُعْلِمُ مُولِينَ اللّٰهِ عَلَى مَا مَا أَصْبَحَلُ أَوْلِهُمْ وَلَى الْمُعْلِمُ مَنْ السَّعْمِ مُنْ وَفِي الْفَيْنِ قَذَى ، وَقِي النَّهُمْ وَلَى السَّعْمَ عَلَى مَا مَا أَصْبَحَلُ أَوْلِهُمْ وَلَى السَّعْمِ مُن وَقِي الْفَيْقِ وَلَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ السَّعْمَ عَلَى هَا مَا أَصْبَحَلُ أَوْلِهُمْ وَلِي الْفَيْقِ وَلَوْلَا السَّعِيمُ مَنْ وَقِي الْفَيْقِ وَلَوْ اللَّهُمْ وَلَى السَّعْمَ عَلَى هَا مَا أَصْبَحِلُ أَوْلِهُمْ وَقِي الْفَلْقِ وَلِي الْفَيْسِ وَلَا مُنْهَا وَلَالَهُ مَا مَا أَصْبُحُ اللّٰهُ الْمُعْمِلُونَ وَلَا اللّٰهُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

م المُدَّدُّ التَّحَالُ ويومسدي

## الشِينع :

سدلت دونها ثوبا ، أى أرخيت ، يقول: صربت بينى وبينها حجاباً ؟ فعل الزاهد فيها ، الراغب عنها ، وطويت عنها كشجا ، أى قطعتها وصرمتها ؛ وهو مثل ، قالوا ؛ لأن مَن كان إلى جانبك الأيمن ماثلا فطويت كشحك الأيسر فقد مِلْت عنه ، والكشح : حا بين الخاصرة والجنب ، وعندى أنهم أرادوا غير ذلك ، وهو أن من أجاع نفسه فقد طوى كشحه ، كا أن مَن أكل وشيح فقد ملا كشحه ، فكانه أراد أنى أجعت نفسى عنها ، ولم ألقمها ، والليد الجذاء بإقدال للهملة ، وبإقذال للمجمة ، والحاء للهملة مع الذال المعجمة ، كلة بمنى القطوعة ، والطّغية : قطعة من العيم والسحاب ، وقوله : هنها الدليل . هنما ألدليل واسودادها ؛ يقولون : مفارة عباء ، أي يسمى فيها الدليل .

 <sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : « الشقشقية والقمصة » .
 (٢) مخطوطة النهج : « الشقشقية والقمصة » .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة النهج : د المؤس » .

ویکدح : یسمی ویکد مع مشقة ، قال تعالی : ﴿ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْماً ﴾ (۱) وهاتا ، بمسی هذه ، « ها » للتنبیه ، و « تا » للإشارة ، وسمنی « تا » ذی ، وهذا أحجی من كذا أی آلیق بالحجا ، وهو المقل .

...

وفي هذا الفصل من بأب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ:

أولها : قوله : « لقد تقدّمها » ، أى جعلها كالقديم مشتبلة عليه ، والضبير المخلافة ، ولم يذكر ها للعلم مها ، كفوله سبحانه : ﴿ حُتّى تُوَ ارَتْ بَالِمْحَابِ ﴾ (٢٠) ، وكفوله : ﴿ كُلُّو مَنْ عَدَيْهَا فَانِ ﴾ (٢٠) ، وكفول حانم :

أُمَاوِيٌّ مَا يُغْنِي السَّسْسِيُّرَاء عَنِ الْفَقَى ﴿ إِذَا حَشْرَ جَتْ يُوماً وَضَاقَ مِهَا الصَّذَرُ (٢٠

وهذه اللَّمَظَة ما خوذة من كتاب الله تَبْتِل في قوله سبحانه : ﴿ وَلِبِاسُ النَّقُوكِ ﴾ (٥٠) وقول النابنة (١٤) :

النابة : قوله : ﴿ يَنْ النَّصْرِ عَنَّ النَّيْلِ ﴾ ، يَمَى رفية منزلته عليه السلام ، كأنه في

ذروة جل أو يَفَاع مشرف ، بنحدر السيل عنه إلى الوهاد والفيطان ، قال الهذلي : وهَيطاء يَـكُثُر فيها الزليــــلُ وبنحدِرُ السَّيلُ عَنها انحدَار ال<sup>(٢)</sup>

الثالثة : قوله عليه السلام : ﴿ وَلا بَرْ فَى إِلَى الطّبر ﴾ ، هذه أعظمُ في الرفعة والعلق من التي قبلها ؛ لأنّ السيل ينحدر عن الرابية والهصبة ، وأما تمذّرُ رق الطير فريما يكون للقلال الشاهة جدًا ، بل ما هو أعلى من قبال الجبال ، كأنه يقول : إنى لعلق منزلتي كمن في السياء التي يستَحيل أن يَرْ في الطير إلها ، قال أبو الطيب :

فَوْقَ السَّمَاء وَفَوْقَ مَا طَلَبَوُا فَإِذًا أَرَادُوا غَايَةً كَرْلُوا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۲۲

<sup>(1)</sup> ديوانه ۱۹۸

<sup>(</sup>٦) كذا ق الأصول ، والصواب أنه لأبي تمام ،

 <sup>(</sup>٧) عيمًا ٥ : مرتمة . والزلبل : الزلل .

<sup>(</sup>١) سورة الانتقاق ٦

<sup>(</sup>٣) سورة الرعن ٢٦

<sup>(</sup>ه) سورة الأمراف ٢٦

کا ق ديوانه ٣ : ٨٦

<sup>(</sup>A) ديوانه ۲ : ۲۱۰

وقال حيب:

مَـكَارِمُ لَجَّتُ فَى عُـــلُورٍ كَا عَمَا تَعَاوِلُ ثَاراً عِنْدَ بَعْضِ الْـكُو َاكِبِ (١٠) الرابعة : قوله : لا سدلت دونها ثوبا ، قد ذكرناه .

الخامسة : قوله ﴿ وطويت عام كشحا ﴾ قد ذكر ماه أيضًا ﴿

السادسة : قوله : ﴿ أَصُولُ بِيدِ جَذَّاء ﴾ ، قد ذَكرناه .

الساسة : قوله : ﴿ أُصِّيرِ عَلَى طُمَّدِيةٌ عَبَّاءً ﴾ قد ذكر ماء أيضًا .

الثامنة : قوله : ﴿ وَقُ الدِّينَ قَدِّي ﴾ ، أي صبرت على مضض كما يصبر الأرمد .

الناسمة : قوله : ﴿ وَفِي الْخَلَقُ شَمًّا ﴾ وهو مايسترس في الحلق. أي كما يصبر من

منَّ بأمر فهو يكابد الخُلْق .

الماشرة : قوله : ۵ أرى تُراثى نَهُلَّ ؟ ، كَوْرَ عِنْ الْخَلَافَة بالتراث ، وهو للوروث من المال .

...

فأما قوله عليه السلام: و إن عمل منها عمل التُعلّب من الرحا ، و فليس من هذا الدّمط الذي نحن فيه ، ولكنه تشبيه محص ، خارج من باب الاستمارة والتوسع ؛ يقول : كما أنّ الرحا لا تدور إلا على القطّب ، ودور البها بنير قطّب لا تمرة له ولا فائدة فيه ، كذلك نِسْبق إلى الخلافة ، فإمها لا تقوم إلا بن ، ولا يدور أمرُها إلّا على .

هَكذَا فَسَرُوه . وعندى أنه أراد أمرا آخر ، وهو أنَّى من الخلافة في الصميم ، وفي وَسَطَهَا وَيُحُبُّوحَهِمَا ، كَا أَن القطب وسط دائرة الرحا ، قال الراجز<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱: ۲۱۷

 <sup>(</sup>٧) مو حرير بن معلية ، ديوانه ٧٠٠ ؛ والأبيات أيضا في السكامل ٢ : ٩٩١ ، ٣ : ٩٩١ .
 بخولها في الحسكم بن أيوب بن أبي عشيل التشير ؟ ابن هم الحجاج ، وكان عامله على البصرة .

على قِلاَ مَن مثل خِيطان السَّلَمُ (١) إذا تَطَعَن علماً بَدَا عَلَمُ (١) حتى أغناها إلى باب الحسَّمُ خليفة الحجاج غير التَّهِمُ التَّهُمُ في السَّمَ الجَدُّ والحَبُوحِ السَّمَ (١) وقال أمية ن أبي العثلت لعبد الله بن جُدْعان :

فلات منها بالبطاح وحل عَيْراك بالظواهر (٥) وأما قوله : « يَهْرِم فيها السليم ، ويَشيب فيها السنيم » فيمكن أن يكون من باب الحفائق ، ويمكن أن يكون من ماب الحازات والاستمارات ؛ أما الأول فإمه يعنى به طول مدة ولاية المتقدمين عليه ، فإنها مدة بهرم فيها السكيم ، ويشيب فيها الصغير ، وأما الثاني فإنه يعنى بذلك صمومة خص الألم حق إن السكيم من الناس يكاديبهم فعمومة المعنوف على المناب الماليد ، وإن لميشب فعمومة المناب المن

قَدُّ مَلُوبَتْ بَعُلُونُهَا عَلَى الأَدَّمْ ﴿ بَعَدُ انفضاحِ الْبُدُنِ واللَّحْمِ الرُّبِّمُ

 <sup>(</sup>١) التلاس: جم قلوس؟ وهي الناقة الخلية . والحيطان: جم خوط؟ وهو النصل الناهم ، والسلم:
شجر ، واحدته سلمة .
 ويعدم في رواية الديوان:

 <sup>(</sup>۲) بعده في رواية الديوان :

فَهُن بَمْثاً كَمُسِلَاتِ النَّادَم •

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان :

هَمَّقُ تَنَاهَيْنَ إِلَى باللِّ آلَفُكُمُ \*

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان :

<sup>﴾</sup> فِي مَرْتُنِشِيءَ الْجِدِ وَبُوابُو السَّكُومُ ۗ

 <sup>(</sup>٥) البطاح : بطريّة ، والفلواهرأعلّاها ؛ والبين فاللهان ٢ : ١٩٧ منسوب الكيت بهذه الرواية :
 فَكُلُتُ مُمُثَلَجَ البطا ح وَحَلٌ غيرك بالظّواهِرْ

واعلم أن في السكلام تقديما وتأحيرا ، وتقديره : ولا يرق إلى الطير ، فطفقت أرتنى بين كذا وكذا ، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فسدلت دوسها ثوبا ، وطويت عنها كشعا ، ثم ه فصبرت وفي العين قذى »؛ إلى آخر القصة ، لأنه لا يجوز أن يسدل دونها ثوبا ويطوى عنها كشعا ، ثم يَطفِق برتنى بين أن ينابذهم أو يصبر ؛ ألا ترى أنه إذا سندل دونها ثوبا ، وطوى عنها كشعا فقد تركها وصرمها ، ومن يترك و يَصرم لا يرتنى في النابذة ا والتقديم والتأخير طريق لا حب ، وسبيل مَهيع في لمة العرب ، قال سبحانه: في النابذة ا والتقديم والتأخير طريق لا حب ، وسبيل مَهيع في لمة العرب ، قال سبحانه: في النابذة ا والتقديم والتأخير طريق لا حب ، وسبيل مَهيع في لمة العرب ، قال سبحانه: هو الدين أثرال قالي عَبْدِهِ أَلْكِتاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِوْجًا » قَيّاً ﴾ ، (1) أى أنزل على عبده الكتاب قيّا ، ولم بحمل له عوجا ، وهذا كثير ،

وقوله عليه السلام : « حتى بَدَّتِي رَبَّهُ » بالوقف والإسكان ، كا جاءت ، الروايةُ في قوله سبحانه : ﴿ ذَا لِكَ ۚ لِمَنْ خَيْسَ رَبِّهُ ﴾ (\*\* بالوقف أيصاً .

# [نسب أبي بكر وتَبْلُدُ مِنْ أَخْبَارُ أَيه ]

ابن أبي قبحافة للشار إليه ، هو أبو بكر ، واسمه القديم عبد السكمبة ، فسأهرسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ، واحتلفوا في وعتيق، ، فقبل : كان اسمة في الجاهلية ، وقبل بل ساه به رسول الله صلى الله عليه وآله ، واسم أبي تُعافقة عبّان ، وهو عبّان بن عامر بن عرو بن كب بن حد بن تيم بن مر"ة بن كب بن تؤي تن غالب ، وأمه ابنة عم أبيه ، وهي أم الملير بنت صغر بن عرو بن كب بن سعد . أسلم أبو قحافة بوم الفتح ، جاد به ابنه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وهو شيخ كبير رأسه كالتّمامة (٢) البيضاء ، فأسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو شيخ كبير رأسه كالتّمامة (٢) البيضاء ، فأسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو شيخ كبير رأسه كالتّمامة (٢) البيضاء ،

<sup>(</sup>۱) سورة الكيف ۲ ، ۲ (۲) سورة الينة ٨

 <sup>(</sup>٣) أورد المبر أبن الأثهر في النهاية (١ : ١٩٩) : « أن بأب قعادة يوم الفتحوكان رأسه تنامة».
 وول : « هو ابت أبيس الزهر والتمر ، يشبه به الشهب ، وقبل : هي شجرة تبيش كأنها الثلج » .

وولى ابنه الخلافه وهو حي منقطع في بينه ، مكفوف عاجز من الحركة ، فسمع ضوضاه الناس ، فقال ، ما الخبر ؟ فقالوا : ولى ابنك الخلافة ، فقال : رضيت بنو عبد مناف بذلك ؟ قالوا : نم ، قال : اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت .

ولم يل الخلافة أمن أبوء حمى إلا أبو بكر وأبو بكر عبد الكريم (١) الطائع فله ، ولي الأمر وأبوء للطلافة ، وعهد بها إلى ابنه وكان المنصور وأبي الأمر وأبوء للطبع حمى ، خلع نفسه من الخلافة ، وعهد بها إلى ابنه وكان المنصور يسمى عهد الله بن الحسن بن الحسن (١) أبا تُعافة شهكماً به ، لأن ابنه (١) محمدا اذعى الخلافة وأبوء حمى .

ومات أبو بكر وأبو تُعافة حَى ، فسيسع الأصوات فسأل ، فقيل : مات ابنك ، فقال : رزء جليل . و توفّى أبو قعافة في أباد عبر في سنة أربع عشرة الهجرة ، وحمره سبع و تسعون سنة ، وهي السّنة التي توفى فيها فوفل بن المارث بن عبدالمطلب بن هاشم (١) .

إن قبل: يبتوا لنا ماعندكم في عَنْ الكَلَام؟ أَلَيْسَ سرعه دالًا على تظليم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر ا قا قولكم في ذلك؟ إن حكتُم عليهم بذلك فقد طمة فيهم ، وإن لم تحكوا عليهم بذلك فقد طمئم في للتظلم للتحكم هليهم!

قيل: أما الإماميّة من الشيمة فتُجرى هذه الأنفاظ على ظواهرها، وتذهبُ إلى أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نص على أسرير للؤمنين عليه السلام ، وأنّه خُمنيب حقّه

 <sup>(</sup>۱) أسبب الطبع فه بالعالج ، وقا قوى عليه وثقل لسانه ،خلع نسه . ويويع لوايه الطائع ! وكان ذلك في سنة ٣٦٤ . اللخرى ص ٣٠٣ - (٢) كان عند الذين الحسن بن الحسن بن على بن أين طالب ، شبع بن هاشم في وقته ، والمقدم فيهم. وانظر أخاره في مقاتل الطالبين من ١٧٩هـــ ١٨٠ــ ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) کان علماء آل اپی طالب برون ف محمد بی عمد ان بی الحسن آنه النفس الزکیة ؛ وکان افضل آصل
بیته فی علمه بکتاب انه و حصله له ، مع فقیه فی ادین و شحاعته و حوده و باسه وکل آس بجمل بحثه .
 وانظر ترجته و آخاره فی مفاتل الطالبیس می ٣٣٧ \_ ٣٣٩

 <sup>(</sup>٤) هو ابن عم رسول اقة صلى اقاعليه وسلم؟ له صعبة ؟ ، وكان أسى من أسلم من بي هاشم ؟ حي
 من هميه حزة والعباس . الإصابة ٢ : ٣٥٨ .

وأما أصحابُنا رحمهم الله ؛ فلهم أن يقولوا : إنه لما كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام هو الأفضل والأحقَّ،وعُدِل عنه إلى مَنْ لا يساويه في فضل ، ولا يوازيه في جهاد وعِلْمَ؟ ولا يماثله في شُؤدد وشرف ــ ساغَ إطلاقُ هسلم الألفاظ ، وإن كان من وُسِم بالخلافة قبله عَدْلًا تَنْسِنا ، وكانت بيعتُه بيمــةً حميحة ؛ ألا ترى أنَّ البلد قد يكون فيه فقيهان ؛ أحدُجا أعلمُ من الآخر بطبقات كثيرة، فيَجعل السلطان الأنقملَ عِلْمًا منهما قاضيًا، فيتوجّد الأعلم(١٠ ويتألُّم ، وينفُث أحيانا بالشُّسكُوي،ولا يكون ذلك طعناً في القاضي ولاتفسيقا له، ولا حُـكًّا منه بأنه غير صالح ، بل المعدول عن الأحقّ والأولى اوهذا أمر مركوز في طباع البشر، وعبول في أصل النريزة والفطرة ؛ فأصحابُنا رحهم الله علما أحسنُوا الفلن بالصحابة. وَحَمُوا مَاوَقَعَ مِنهِمَ عَلَى وَجِهُ الصَّوَابِ ءَ وِأَنْكُمْ أَنْكُرُوا إلى مصلحة الإسلام ، وخافوا فتمة لا تقتمر على ذهاب الخلافة فقط ، بل وتفعى إلى فأهاب النبوء والملَّة ، فعمدكوا عن الأفضل الأشرف الأحق ، إلى قَاضَلَةِ أَلَيْجَ عِونِهِ وَغِيْدِهِ اللَّهِ احتاجُوا إلى تأويل هذه الألفاظ الصادرة عمَّن يمتقدونه في الجلالة والرقمة قريبًا من منزلة السبوة ، فتأوَّلوها بهذا التأويل ، وحلوها على التأثُّم للمدول عن الأولى .

وليس هذا بأبقد من تأويل الإمامية قولة تمالى : ﴿ وَعَمَى آدَمُ رَبَّهُ فَنَوَى ﴾ (٢٠)، وقولم : منى و عمى ٤ أنّه عَدَل عن الأولى ، لأنّ الأمر بترك أكل الشجرة كان أمراً على سبيل الندب ، فلما تركه آدم ، كان ناركا للأفصل والأولى ، فسمى عاصيا باعتبار عمائفة الأولى ، وحنوا و غَوَى ٤ على و خاب ٤ لاعلى النواية بمنى الضلال . ومعلوم أنّ تأويل كلام أمير للومنين عليه السلام و خَلَة على أنه شكا من تركهم الأولى أحسن من خَل قوله تمالى : ﴿ وَعَمَى آدَمُ مُ على أنه تَرَك الأوالى .

 <sup>(</sup>١) ب : ه الأعظم له ، والأجود ما أثبته من !

<sup>(</sup>۲) سورة څه ۱۲۱

إن قيل ؛ لا تخلو الصحابة إمّا أن تكون عدلت عن الأفصل لملّة ومانع في الأفضل أولا لمانع ؛ فإن كان لا لماسع كان ذلك عقداً للمفضول بالموى ، فيكون باطلاء وإن كان لمانع – وهو ما تذكرونه من حوف الفتلة ، وكُون الناس كانوا يبغضون عليا عليه السلام ويحسدونه – فقد كان يجب أن يَشذِرَهم أمير للوسنين عليه السلام في العلول عنه ، وبعلم أن المقد لغيره هو للصلحة للإسلام، فكيف حَسُن منه أن يشكوهم بعدذلك؟ ويتوجد عليهم !

وأيصًا ، فما معنى قوله: ﴿ فعلمِقْت أَرْتَنَى بِينَ أَنْ أَصُولَ بِيدَ جَذَّاءَ ﴾ ، على ماتأوَّلَم به كلامه ؛ فإنَّ تارك الأوْلَى لا يُصال عليه بالحرب }

قيل : يجوز أن يكون أمير المؤدين عليه السلام لم يعلب على ظنه ماعلب على ظنون الصحابة من الشف و توران العتلة و الظنور المتلف باحتلاف الأمارات ، ورب إنسان يغلب على ظنة أمر يغلب على ظن فيرو يخلف و أماكوله : هارش بين أن أصول ٤، فيجوز أن يكون لم يَعْن به صيال الحرب، بل صيال الجدّل والمناظرة ؛ ببيّن ذلك أنه لو كان جادلم وأظهر مافى نفسه لم ، فربّها خصوه بأن يقولوا له : قد غلب على ظنوننا أنّ الفساد يسمكم ويتعاقم إن وَليت الأمر ، ولا يحوز مع غَلَبة ظنوننا قذلك أن فسلم الأمر إليك ، فهو عليه السلام قال : طفقت أرتى بين أن أذ كر لم فضائل عليم ، وأحاجهم بها، فيجيبونى بهذا الفر بهن الجواب الذي تصير حُجتى به جَذَاه (١) مقطوعة ، وأحاجهم بها، فيجيبونى ونصرتها - وبين أن أصير على مائنيت به ، ودُفيت إليه .

إِنْ قَيلَ : إِذَا كَانَ عَلَيْهِ السّلام لَمْ يَعْلَبُ عَلَى ظُنَّهُ وَجُودُ الْعَلَةَ وَلَمَانِعَ فَيه وقد استراب الصحابة وشكام لمدُولِم عن الأفضل الذي لا علَّة فيه عنده فقد سلّتُم أنَّه ظُلَمُ الصحابة ، ونسبهم إلى غصب حَقَّه ، قا الفرق بين ذلك وبين أن يستظفتهم لحالفة النص ؟ وكيف

د د الله عاد (۱) (۱) د م

هربتم من نسبته لحم إلى الظلم لدفع النصل، ووقعتم في نسبته لهم إلى الظلم الحلاف الأوثى من غير علّة في الأولى، ومعلوم أن مخالفة الأولى من غير علة في الأولى كتارك النصل، لأنّ العقد في كلا للوصمين يكون فاعدا !

قيل: الفرق بين الأسرين ظهر ، لأنه عنيه السلام لو تسبهم إلى مخالفة النعن لوجب وجود النعن ، ولو كان النعن موجودا لحانوا فُلقا أو كفارا لمخالفته ، وأمّا إذا نسبهم إلى ترك الأولى من غير علّة في الأولى ، فقد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلاف ما يدعى عليه السلام ، وأحد الأمرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم صيحا أو عير صحيح ، فإن كان ظنّهم هو الصحيح فلا كلام في المسألة ، وإن لم يكن ظنّهم صحيحا كانوا كالمجتهد إذا طن وأخطأ عانه معدور ، ومخالفة النعن [أمر ] خارج عن هذا الباب ؛ لأن محالية غير معذور بحال ، فافترق الحلان .

# [ مرض رسول الله تو أمرة السامة بن وبد على الجيش ]

لما مرض رسولُ الله على الله عليه و له مرض الموت ، دعا أسامة بن زيد بن حارثة ، فقال : سر إلى مقتل أبيك (أ) ، فأوطلهم الحيل ، فقد وليتك على هذا الجيش ، وإن أظفوك الله بالمدوّ ، فأقلل اللبث ، وبث السيون ، وقدّم الطلائع ، فلم ببق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر وعمر ، فتحكم قوم وقالوا : يستعمل هذا الملام على حِلّة المهاجرين والأنصار! فنعب رسولُ الله عليه وآله الما سم ذلك ، وخرج عاصباً رأسه ، فصعد للنبر وعليه قطيفة (أ) فقال : «أبها الناس ، ما مقالة بلمندى عن بعصكم في تأمير أسامة ! لأن طمنم في تأميري أسامة ، فقد طملم في تأميري أباه مِن قبله ، وأبمُ الله إن كان نفليقا بالإمارة ، وابنه من (أ) بعده خليق بها ، في تأميري أباه مِن قبله ، وأبمُ الله إن كان نفليقا بالإمارة ، وابنه من (أ) بعده خليق بها ،

<sup>(</sup>١) قتل ربد بن حارثة عرادة؟ إحساس قرى النقاء؟ وتفصيل الخبر في الطبرى ، (حوادث السة الثامة ) . (٣) النطيعة : كساء له أهماب (٣) ا : « وإن ابنه من جدد الخليق جها ٥ .

وإنهما لمن أحبّ الناس إلى ؛ فاستوصوا به خيراً ، فإنه من خياركم » . ثم نزل ودخل بيته ، وجاء المسلمون بودّعون رسول الله صلى الله عديدوآنه ، وبمضون إلى عسكر أسامة بالجر"ف (١٠).

وتَقَلُّ ( سول الله صلى الله عليه وآله ، واشتدَّ ما يجدد ، فأرسل بعضَّ نسائه إلىأسامة وبعض مَنْ كان معه، يُملونهم ذلك ، فدخيل أسامة من مسكره .. والتي صلى الله عليه وآله منسور ، وهو اليوم الذي لَدُّوهُ " فيه \_ فتطأطأ أسامة عليه فقبُّك ، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد أسكت فهو لا يتسكلُّم ، فجمل يرفع بدبه إلى السباء ثم يضمهما على أسامة ؛ كالداعي له ، ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره ، والتوجِّه لمنا بعثه فيه ، فرجع أسامة إلى عسكره . ثم أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة بأمَرَّنه بالدخول، وبقُلْن إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أَمْجِج بارنّا ، فدحل أسامة من مصكره يوم الاثنين ۽ الثاني عشر من شهر ربيع الأول فوجَّة ڳسول الله صلى الله عليه وآله مُغيقا ۽ فأمره بالخروج وتسجيل النِفُوذَ ، وِقَالِي رَاغِدُ عَلَى رِكَةَ اللَّهِ ، وجمل يقول : ﴿ أَنفَذُوا بَعث أسامة، ، ويكر ّر ذلك ، فودّع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخرج ومعه أبو بكر وعمر ، فلما ركب جاءه رسول أمّ أيمن ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت ، فأقبل وممه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ، فاشهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له حين زالت الشمس ، ن هذا اليوم ، وهو يوم الاثنين ، وقد مات واللواء مع بُرَيَّدة من الخصَّيب ، فدخل باللَّواء فركَّزه عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مُعْلَق، وهلَّ عليه السلام ويمص بني هاشم مشتماون بإعداد جهازه وعَسْيم ، فقال المباس لمليّ \_وهما في الدار : المدُّدُّ يدَكُ أَبَايِسُكُ فَيقُولُ النَّاسِ : هم وسول الله نابع ان عم وسول الله ؛ فلا يحتلف عليك

<sup>(</sup>١) الجرف : موضع على تلاتة أميال من المدينة تحو الشنام .

<sup>(</sup>٧) تقل ، بالكسر : اشتدمهمه .

 <sup>(</sup>٣) يثال : لد المريس، بالباء المجهول أى هووى باللدود؟ بالنتج؟ وهو من الأدوية ما يسقاه للريش
 ق أحد شتى اللم ؟ والنظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠ ، واللسان ٤ : ٣٩٣

اثنان ، فقال له : أو يطبعُ يام فيهما طامع غيرى ! قال : ستملم ؛ فلم يلبثا أن جاسهما الأخبار بأن الأنصار أقعدت سعداً لتُبايِمَه ، وأنّ عر جاء بأبي بكر فبايّمه ، وسبق الأنسار بالبيمة ، فندم على عليه السلام على تفريطه في أمر البيمة وتقاعده عنها ، وأنشله العباس قول دُرَيد :

أُمَرَيْهِمُ أُمْرِى بَمْعَرَجَ التَّسِسُوكَ فَمْ يَسْتَبِينُوا النَّصْيَحَ إِلَّا مُسُمَّى العَلِ<sup>(1)</sup> ••••

وتزمُّم الشيعةُ أنَّ رسول الله على الله عليه وآله كان بعدَّ موته، وأله سيِّر أيا بكو وحمر في بعث أسامة لتخفُّرُ دارُ الهجرة منهما ، فيصغُو الأمرُ لعلَّ عليه السلام ، وبيايته من تحقّلف من المسلمين بالمدينة على سكون وطفاً يُنفق فإذا جاءً الخابر بموت رسول الله على الله عليه وآله وبيعة الناس لعل عليه السلام سند كاما عن النازعة والخلاف أبعد ، لأن العرب كانت تلزم بإتمام تلك المؤسم ، ويُحتاجُ في بقيضها إلى حروب شديدة ، فل يتم له ماقدر ، وتناقل أسامة بالجيش إما ، مع شدة حد رسول الله صلى الله عليه وآله على نفوذه وخروجه بالجيش ، حتى مات صلى الله عليه وآله وهما بالمدينة ، قسمةا عليه إلى البيعة وجَرى ماجرى .

وهذا عندى غير متقدح ، لأنه إن كان صلى الله عليه وآله يعلم موته ، فهو أيضاً يعلم أن أبا يكر سيلى الخلافة ، وما يعلمه لا يحترس منه ؛ وإنما يتم هسذا ويصح إذا فرضنا أنه عليمه السلام كان ينطن موته ولا يعلمه حقيقة ، وبنطن أن أبا بكر وعمر يتمالات على ابن عمه ، ومخاف وقوع ذلك منهما ولا يعلمه حقيقة ، فيحوز إن كانت الحال هكذا أن ينقدح هذا التوهم ، ويتطرق هذا النظن ، كالواحد منا له ولدان ؛ يخاف من أحدها

<sup>(</sup>١) ديوان الحاسة \_ بصرح للرزوق ٢ : ١١٤ ، وروايته : « فلم يستبنو) الرشد » . ( ١١ \_ تهج اللاغة \_ أول )

أن يتنكب بعد موته على جميع ماله ، ولا يوصل أخاه إلى شيء من حقه ؟ فإنه قد يخطر له عند مرضه الذي يتخوش أن يموت فيه أن يأمر الولد المحوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد في تجارة يسلمها إليه ، بجمل ذلك طريقا إلى دفع تغلّبه على الولد الآخر .

...

الأستسال:

وَالا عُدِذَارُ مِنْهَا ، فَصَاحِبُهَا كُرَّ الْكِلَّ السَّنْكِيْفَ ، إِنْ أَخْذَقَ لَهَا خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا مَالَعُمْ أَنْ أَشْلُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْفِي مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ أَنْفِي مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ أَنْفِي مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ أَنْفِي مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاعْدَرَ اللَّهُ مِنْهُ مَا لَكُولُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُولُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ وَاعْدَرُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ وَاعْدَرُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللّلَالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَمْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَمُ مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّا مُنْ أَلَّا مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنَامِلًا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَ

...

النِّسَارُح :

مضى لمبيله : مات ، والسبيل الطريق ، وتقديره : مضى على سبيله ، وتجيء اللام بمنى « على » كقوله (٢) :

\* فَخَرُ مَرِيعًا لِلْبَدَيْنِ وَلِلْمَ \* وقوله : « فأدْلَى مها » من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمُو السَّلَمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

• تَمَاوَلَهُ بِالرَّمْحِ ثُمَّ اتَّمَى لَهُ •

 <sup>(</sup>١) في علموطة النهج : « ثم تعلل غول الأعملي » . وكملك في حواشي ٠٠.

<sup>(</sup>٧) لجابر بنُ حتى التعلى ، وصدره `

من قصيدة له مفصفية ٨ - ٢ - ٢ / ٢ ؛ و،ليت من شواهد للني ١ : ٢ / ٢ ؛ طي وضع اللام موضع علي ١ -

وَتُذَكُّوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ ﴾ (١) أي تدفعوها إليهم ريَّشُوَّة ، وأصله من أدليت الدُّلو في البئر، أرسلتُها.

فإن قلت : فإن أبا بكر إنما دفَّمها إلى عمر حين مات ، ولا معنى للرُّشوة عند للوت ! قلت : لما كان عليه السلام يَرَى أنَّ العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة الاستحقاق شبَّه ذلك بإدلاء الإنسان بمائيه إلى ألحاكم ، فإنه إخراج للمال إلى غير وجهه ، فسكان ذلك من باب الاستمارة .

## [عهد أني يكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب]

وابن الخطاب هو أبو حنص حُر العاروق ، وأبوء المطاب بن نُفَيل بن عبد المرسى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزّاح من علاق بن كسب من أوعى بن خالب . وأم حمر حَنْتُمَة بنت هاشم بن للعبرة بن عد الله بن عُمَر بن عَرَوم ب

لما احتُضر أبو بكر ، قال السكاتب اكتب : هذا ماعهد عبد الله بن عبَّان (٢٠) ، آخِرَ عهده بالدنيا وأوَّلَ عهده بالآخرة، في الساعة التي بَبَّرَ فيها الفاجر، ويُسْلِم فيها الكافر. تم أغى عليه فكتب السكاتب : عمر بن الخطاب ، ثم أناق أبو بكر ، فقال : اقرأ مَاكُتَبِتَ ، فَقُرأً وذَكُر اسمِ عمر ، فقال : أنَّى لك هذا ! قال : مَاكَنَتَ لَتَعَدُّوه ، فقال : أصبت ، ثم قال : أثم كتابك ، قال : ما أكتب ؟ قال: اكتب : وذلك حيث أجال رأبه وأعمل فكره، فرأى أنَّ هذا الأمر ("لا يصاح آحرهُ إلا بما يصلح به أوله")، ولا يحتمله إلا أفضلُ العرب مقدرة ، وأملَّكُهم لنف، ، وأشدُّهم في حال الشدة ، وأسلمهم في حال اللين ، وأعلمهم ترأى ذوى الرأى ، لا يتشاغل تنا لا يعنيه ، ولا يحزَّن لمما لم ينزل به ،

<sup>(</sup>۱) سورۃ البقرۃ ۱۹۸۶ . (۲ – ۳ ) کفاتی ب ، ج برتی ! : « لایصلع آخرہ (لا بما آبولہ ،، صنع ، .

ولا يستحي من التملّم ، ولا يصعير عند البديهة . قوئ على الأمور ، لا يجوز بشيء منها حدّه عدوانا ولا تقصيرا ، يرصدُ لما هوآت عَتاده من الحذر .

ظما قرغ من الكتاب ، دخل عليه قوم من الصحابة ؛ منهم طلحة ، فقال له (۱) : ما أنت قائل لربك غدا ، وقد وليت علينا فظًا غليظا ، تفرق منه النفوس ؛ وتنقض عنه القاوب !

فقال أبو بكر : أسندونى \_ وكان مستلقيا \_ فأسندوه ، غقال لطلحة : أبالله تخوّفني ا إذا قال لى ذلك غدا قلت له : ولّيت عسهم خير أهلك .

ورؤى كثير من الناس أن أبابكر لما ترك به الموت (عاعبد الرحن ن عوف، فقال : أخير في عن هم ، فقال : إنه أفضل من رأبك [في (٢٠] إلا أن فيه غلظة ، فقال أبو بكر : ذاك لأنه بر اني رقيقا ، ولو قد أصلى الأمر إليه لترك كثير ا بما هو عليه ، وقد رمقته إذا أنا غضبت على رحل أراني الرضاعنه ، وإذا لنت له أراني الشدة عليه . ثم دعا عبان بن عقان ، فقال الخير في عن هم ، فقال : سرير نه خير من علائيته (٢٠) ، وليس فينا مثله . فقال له إلا تدكر الما قلت لكا شيئاً ، ولو تركت عمر لما عدو تك ياعيان ، والميس فينا مثله . فقال من أمورهم شيئا ، ولو ددت أني كنت من أموركم خاواً ، وكنت فيمن مغي من سكف كن من أمورهم شيئا ، ولو ددت أني كنت من أموركم خاواً ، وكنت فيمن مغي من سكف كل . و دخل طلعة بن عبيد الله على أبي بكر ، فقال : إنه بلغني أنك يا خليفة كن

<sup>(</sup>١) كلة ه أنه ، سافطة من ب (٢) ! : ه ويغال إنه ،

۲۱ سورة يوسف ۲۱ (۱) سورة القصمي ۲۲

 <sup>(</sup>۵) سائطة من ب (٦) تركمة من تاريخ العابري + : ٢٨٤، وفي ج : وأفضل من رأيت .

<sup>(</sup>٧) † : ﴿ تَقْمِسُ مِنْ عَلَائِتِهُ ﴾

رسول الله استخلفت على النساس عر ، وقد رأيت مايلتي الناس منه وأنت مسه ، فكيف به إذا خلابهم ، وأنت غداً لاق ربك ، فيسألك عن رهيتك ! فقال أبو بكر : أجلسونى ، ثم قال : أبالله تخو فني ! إذا فقيت ربي فسألني ، قلت : استخلفت عليهم خير أهبك . فقال طلحة : أحر خبير أنناس باخليفة رسول الله ! قاشتة خضيه ، وقال : لاى والله ، هو خير م وأنت شرم . أما والله أو وليتك لجسلت ألفك في نفاك ، وارفست نفسك فوق قدرها، من يكون الله هو الذي يضعها ! أتبتني وقد دَلَّكت عينك ، تربد أن تفتيني عن ديني ، و تزرياني عن رأيي ! قم لا أقام الله رجليك ! أما والله لتن عشت فواق نافة مو بلنني أنك غيمة فيها، أو ذكر تهبوه ، الأطفيك بمحسنات قُنة (المحيث المحيث عن ديني ، و تراعون والا تصفون ، وأنم بذلك بجيمون (الا وافتون الله عنها الله المحتفية الله بالمحتفية والمحيد المحتفية الله المحتفية الله الله المحتفية الم

احضر أبو مكر عبال حوه بجود بنفسد فأسر مأن يكتب عهداً ، وقال : اكتب : بسم الله الرحم الرحم . هذا ماعهد عبد الله بن عبان (٢٥ إلى السلمين . أمّا بعد ، شمأعى عليه ؟ وكتب عبان : قد استحافت عليكم عمر بن الخطاب. وأفاق أبو بكر ، فقال : اقرأ فقرأه ، فكار أبو بكر ، وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي اقل : مم أنه العبد ، وأمر أن مجرأ فل غشيتي الله : مم ، قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهد . شم أنم العبد ، وأمر أن مجرأ على الناس فقرئ عليهم ، شم أوسى عمر ، فقال له : إنّ فله حقًا بالليل لا يقتبلُه في النهار ، وحقًا في النهار لا يقبله بالليل ، وإنه لا يقبلُ بافلة مالم تؤدّ الفريضة ، وإنما تقلت موازين من اتبع الباطل خفقه عليه ، إنما أنز لت من اتبع الباطل خفقه عليه ، إنما أنز لت أنه الرخاء مع آية الشدة ، لئلا برعب المؤمن رغبة يتستى فيها على الله ماليس له ، ولئلاً

<sup>(</sup>١) الموسع الذي ترعى فيه الإيل الحس . وقنة : موسع بعيته .

<sup>(</sup>۲) البجيع : الفرح والسرور . (۳) الطبري ۳ : ۲۹ : « أبو يكر من أبي قطافة » .

يرهب رهبة بلتي فيها بيده، فإن حفظت وصيتي ، فلا يكن فائب أحب إليك من للوت ولست معجزَه .

تم تون أبو بكر .

...

دعا أبو بكر عمر يوم موته بعد عهده إليه ، فقال: إلى لأرجو أن أموت في يومي هذا فلا تُعبيعًن من على الناس مع المتنى بن حارثة ، وإن تأخّرت إلى اقليل فلا تصبيحًن حتى تندب الناس مع المتنى بن حارثة ، وإن تأخّرت إلى اقليل فلا تصبيحًن حتى تندب الناس معه، ولا تُشغلت كم مصبية عن ديدكم ، وقد رأيتنى متوفّى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنعت .

وتولَّىٰ أبو بكر لية الثلاثاء لْمُان بغين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة .

وأما البيت الذي تمثل به على السلام) فإنه الأعشى السكبير ، أعشى قيس. وهو آبو بصير ميمون بن قيس بن خيلال به من القصيليج التي قالما في منافرة علقمة بن عُلائة وعامر بن الطفيل ، وأولما :

عَلَقُمُ مَا أَنْتَ إِلَى عَامِرِ النَّقَسِ الأَوْتَأْرِ وَالْوَاتِرِ<sup>(1)</sup> يقول فيها :

وَقَدُ أَسَلَى الْمُ إِذْ يَهُ قَرِى بَحِسَرَةٍ دَوْسَرَةٍ عَاقَرِ (٢٠ زَيَّافَةً بِالرَّحْسِلِ خَطَّارًا كُنُوى بِشَرْخَى مَيْسَةٍ قَائِرٍ (٢٠ زَيَّافَةً بِالرَّحْسِلِ خَطَّارًا كُنُوى بِشَرْخَى مَيْسَةٍ قَائِرٍ (٢٠

\_ شرَّخا الرَّحل : مقدَّمه ومؤخره ، وللَّيْس : شجر يتخذ منه الرَّحال ، ورحل قائر:

جيّد الوقوع على غاير البمير ــ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٤ ــ ١٠٨ ؛ ويتم هذا البيت المامس هدر منها ، وأولها : شَاقَتُكَ مِنْ قَتَلَةَ أَطْلَالُهَا ۚ بِالنَّطَ فَالْوِتْوِ إِلَى حَاجِر

 <sup>(</sup>٧) الجسرة : الناقة السريعة ، والدوسرة : الضعمة ، والناقر : الَّن كُم تحمل ، وكل الديوان : همين اعترى ٣ ،

<sup>(</sup>٣) الزيافة : المتنالة في سيرها . والمطارة : التي تخطر بذنيها اشاطا .

شَعَّانَ مَا يَوْمَى عَلَى كُورِهَا وَيُومُ حَيَّانَ أَخَى جَابِرِ أَرْمَى بِهَا الْبَيْدَا الذَّهَجُرتُ والتبين الْقَرُو والعاصرِ<sup>(1)</sup> في عِبْدَلِ شُيْدٌ بُذْبَانُهُ بَرْلَ عنه ظُفُو الطَّاثِر

تقول: شَتَان ما ها، وشَتَان ها، ولا يجور: شَتَان ما ينهما، إلا على قول ضيف. وشَتَان: أصله شنت ، كوشكان ذا حروجاً ، من وَشك ، وحيّان وجابر ابنا السّين الحنفيان ، وكان حيّان صاحب شراب ومعاقرة خر ، وكان نديم الأعشى ، وكان أخوه جابر أصغر سنّا منه ، فيقال : إن حيّان قال للأعنى : نسبتني إلى أحى ؛ وهو أصغر سيّامتي ا فقال : إن الروى اضطرابي إلى ذلك ، فقال : والله لا نازعتك كأسا أبدا ماعشت . يقول : شنان يومى وأنافى الهاجرة والرسفاد، أسير على كور هذه الناقة ويوم حيّان وهو في سَكْرة الشراب ، ناع الهال المرفق الأكدار والمشاق ، والقرو: شبه حوض ، يتخذ من جذّع أو من شجر ينبذ فيه ، والهامير ؛ الذي يعتصر العنب . والمجدّل : الحيشن المنبع ،

...

وشبيه سهذا للمني قول الفضل بن الربيع في أيام فعنة الأمين بذكر حاله وحال أخيه المأمون : إنما نحن <sup>(٢)</sup> شَعب من أصل ، إن قَوىَ قوبتا ، وإن ضَعف ضعفنا ؟ وإنّ هــذا الرجل قد ألتي بيده إلقاء الأمة الوكماء ، يشاور النساء ، ويُقدِّم على الرؤيا ، قد أسكن أهل المسارة واللهو من سمه ، فهم بمثّو به الظفر ، ويَعدونه عُقب الأيام ؟ والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيمان الرمل ، ينام نوم الظلّر بان ، ويفتبه انتباه الذئب ، تحمّه بعلنه وقرّجه ، لا يفكّر في زوال نعمة ، ولا يُرّوى في إمضاء رأى ولا مكيدة ، قد شمّر له عبد الله

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في ديوانه ، وهو في السان ٢٠ : ٣٤ ، ودوايته :

أرْمِي بِهَا البيداء إذ أَعْرَضَتُ

<sup>(</sup>٣) التبر بالتفصيل في تاريخ الطبري ( حوادث سنة ١٩٦ ) .

عن ساقه ، وقوَّق إليه أُسدُّ سِهامه ، يرميه على بعد الدار بالحنف النافذ ، وللوت القاصد، قد عَبًّا له المنايا على متون الخيل، وناط له البلايا بأسنة الرماح وشِّفار السيوف، قهو كاقال الشاعر<sup>(١)</sup> :

لشتّان ما بيني وبين ابن خالم يقارع أتراك ابن خاقان ليلَهُ (٢) إلى أن يَرَى الإصباح لا يتلمم وآخسناها حراء كالمسك رعم الله فسا أرج مِنْ دَنَها يُتفسّم (١) فيصبح من طُولِ الطَّراد وَجِسْهُ فَيَعْلِ وَأَضْمِى فَى النّهِم أَصُمَّمُ وَيُعْلِم مِن طُولِ الطَّراد وَجِسْهُ فَيَعْلِ وَأَضْمِى فَى النّهِم أَصُمَّمُ

أميَّة في الرزق الذي الله يقيم (٢٦)

وأمية للذكور في همذا الشمر ، هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ابن أميّة بن عبد شمس ، كان والى خراجان ، وحارب النزك . والشعر للبّعيث .

يقول أمير للؤمنين عليه الله المراج : شَتَالُ بين يوسى في الخلافة مع ما انتقض على من الأمر ومُنيت به من انتشار الخيل واضطراب أركان الخلافة ، وبيت بوم عمر حيثٌ وليها على قاعدة ممهَّدة ، وأركان ثابتة ، وسكون شامل ، فانتظم أمرٌه ، واطَّرد حاله ۽ وسکنت آيامه .

قوله عليه السلام : ﴿ فَيَاجِبًا ﴾ أصله ﴿ فَيَاجِبِي ﴾ ؛ كَتُولَك : يا خلاص ،ثم قلبوا الياء أَلْفًا ، فَعَالُوا : يا عجبًا ، كَفُولُم : يا غلاماً ، فإن وقفت وقفت على هاء السكت ، فقلت : و هجواه ! ويا غلاماه ! قال : السجب منه وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته ، فيتول: أقيلوني ثم يعدها عند وقاته لآخر ، وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . وقال شاعر من شعراء الشَّيعة :

رًا تخفُّ الجبال وَهِيَ يُقَالُ كخَلُوها يومُ السُّنيفَةِ أُورَا

<sup>(</sup>١) الطبري : ﴿ وَكُثُلُ بِشَعْرِ الْجِيثِ ﴾ .

<sup>﴿</sup>٣﴾ الصر والغير في تأريخ الطيري وابن الأثير ( سودات سنة ١٩٦ ) مع اختلاف في الرواية وهدد الأبيات وترتيبها . (٣) كذا في الأصول والطبري ۽ والوجه ما أثبته مَن ابن الأثبر .

 <sup>(</sup>٤) اين الأثير : و لما أرج ق دنها حين برسم » وهنا البهت سقط من تاريخ الطبرى .

تم جاموا من بَمْدُوهَا يستقيِلُو نَ ، وهيماتَ عارة لاتفال!

وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة ، فكثير من الناس رواها : « أقيلوني فلست بخيركم » ، ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروها ، وإنما روى قوله : « وليسكم ولست بخيركم » . واحتج بذلك من لم يشترط الأفضلية في الإمامة . ومن رواها أعتذر لأبي بكر فقال : إنما قال : أقيلوني ، ليتور (١) ما في نفوس (١) الناس من بيمته ، ويحتجم ما عندهم من ولايته ، فيما مريدهم وكارههم ، وبحبهم ومبغضهم ؛ فلما رأى النفوس إليه ساكة ، والقلوب لبيمته مذعنة ، استمر على إمارته ، وحكم حكم الخلفاء في رعيته ، ولم

قالوا : وقد جرى مثلُ ذلك لعلى طبيب السلام ، فإنه قال للناس معد قتل عبان : دعونى والتمسوا غبرى ، فأنا لسكم وزير الطير منى كم أسيرا . وقال لهم : اتركونى ، فأنا كأحدكم ، بل أنا أحمدكم وأطر تمريم لين وليتموه أمركم . فأبوا عليه وبايموه ، فكرهها أولًا ، ثم عهد بها إلى الحسن عليه السلام عند موته .

قالت الإمامية : هذا غير لازم ، والفرق بين الموضعين ظاهر ، لأنّ عليًا عليه السلام لم يقل : إنّى لا أصلح ، ولكنه كره الفتنة ، وأبو بكر قال كلاما معناه : إنى لا أصلح لها ، لقوله : « لست بخيركم » ، ومنّ نقى عن نفسه صلاحيته للإمامة ، لا بجوز أن يسهد بها إلى غيره ،

واعلم أنّ الكلام في هذا للوضع مبنى على أنّ الأفضليّة هل هي شرط في الإمامة أم لا ؟ وقد تكلّمنا في شرح " الغرر " لشيخنا أبي الحسين" رحمه الله تعالى في هذا البحث عا لا يحتمله هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) يتور : بيعث . (۲) ا : « تارب » .

 <sup>(</sup>٣) مو أبو ألحمين محد بن على بن الطيب للتكلم المعتزل ؟ نول سنة ٣٦٦ ، وكتابه ٥ هررالأملة ٥ .
 ذكره ابن خلسكان ١ : ٤٨٢ .

وقوله عليه السلام: « لشدّ ما تشطّرا صرعيها » ، شدّ ، أصله « شده ، كقواك: حبّ في « حبّدًا » أصله حَبَب ، ومعنى « شدّ » صار شديداً جدًّا ، ومعنى « حبّ » صار حبيباً ، قال البحترى :

شَدَّ مَا أُغْرِبَتُ ظَلُومُ بِهَجْرِى فَدُدُ وَجُدِى بِهَا وَغُلَّةٍ مَدَّرِى (1) وللناقة أربعة أحلاف: حيفان قادمان وخِنْفان آخران ، وكل اثنين منهما شطر. وتَشَطَّرًا ضَرَّعِها اقتسها فالدُّهما ونفعهما. والضعير للخلافة، وسَمَى القادمين معا ضَرَّعا، وسَمَّى الآخرين مَمَّا ضَرَّعا لَمَّ كانا \_ لتحاورهما ، ولكونهما لا يُحْلَبَان إلامعا \_ كشىء واحد .

قوله عليه السلام : ﴿ فَجَعَلُهَا فَي حَوَّرَةً خَلِيمًا ﴿ ﴾ ، أَي فَي جَهَة صَعَبَةُ لَلَوَامَ ، شَدَيدَةُ الشّ الشّكيمة . والسّكَلُم : الجرح .

وقوله : « يسلُظ » ، من العاسَ مَن عَيْد وَاللَّهُ وَمَنْ العَاسَة ، ألا ترى كيف قد وصف الله سيحانه العذاب الميلظ ، فقال : ﴿ وَمَنْ يَنَاهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظٍ ﴾ (١) أى متصاعف، لأن الغليظ من الأجسام الميلظ ، فقال : ﴿ وَمَنْ يَنَاهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظٍ ﴾ (١) أى متصاعف، لأن الغليظ من الأجسام هو ما كُنف وجسم ، فسكان أحراؤه وحواهره متضاعفة ، فلما كان العداب أعادنا الله منه .. متضاعفا ، سُمَى غليطا ؛ وكدلك البرح إذا أمن وعَسَى ، فسكان قد تصاعف وصار جُروحا ، فسمى غليظا ،

إن قيل : قد قال عليه السلام ﴿ فَي حَوِّزَةٍ حَشْنَاء ﴾ فوصفها بالخشونة ، فكيف أعاد ذكر الخشونة ثانية فقال : ﴿ يَخْشُنُ مَسْهَا ﴾ !

قيل:الاعتبار محتلف ؛ لأن مراده بقوله : « فيحوزة حشناه » أى لا يُنالهما عندها ولا يرام ، يقال : إن فلاتا لخشِن الجالب ووعر الجانب ، ومراده بقوله : « يَخشنُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ : ٩٧٠ ( طبعة المارف ) . (٧) سورة هود ٩٥

مَشْها» ، أى تؤذى وتصر وتنكى من يستها ؛ يصف جفاء أحلاق الوالى الذكور ونفور طبعه وشدة بادرته .

قوله عليه السلام: « ويكثر العِثار فيها ، والاعتذار منها » ، يقول : ليستحذه الجهة جَدَدًا مُثْهَيَماً ، بل هي كفريق كثير الحجارة ، لا يزال للاشي فيه عاثرا .

وأما « منها » في قوله عليه السلام : «والاعتذار منها »، فيمكن أن تكون « مِن » على أصلها ، بينى أن تكون « مِن » على أصلها ، يعنى أن عمر كان كثيرا ما يحكم بالأمر ثم ينقضه ، ويفقى بالفتها ثم يرجع عنها، ويستذر بما أفتى به أولا . ويمكن أن تكون « من » هاهنا التعليل والسببية ، أى ويكثر اعتذار الناس عن أفعالم وحركاتهم لأجلها ، قال :

أمِنْ رَسَم دارٍ مَرْ يَعُ وَمعيفُ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ مِنْ مَاهُ السُّوْونِ وَكِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أى لأجل أنْ رسم للربع وللعيف هذه الدار وكف دسعُ عينيك ا

والصُّفية من النوق: مالم تُرَّ كُبُ ولم تُرَّ مَنْ النَّالِمَ مَا رَاكِبها بالزمام خرم أنفها ، وإن أسلس زمامها تفحّم في اللهالك فألقته في مَهْوَادْ أو ماء أو نار ، أو نَدْت فلم تقف حتى تُرْدِيَة عنها فَهْك .

وأشنقَ الرَّجُلُ نافَته ، إذا كفّها بالزمام ، وهو راكبها ، واللفة للشهورة شنق ، ثلاثية . وفي الحديث : إنّ طلحة أنشِد قصيدة فا زال شانقاً راحلته ، حتى كتبت له <sup>(17)</sup> . وأشنق البعير ُ نفسه ، إذا رفع رأسه ؟ يتعدى ولا يتعدى ، وأصل من الشّناق، وهو خيط يُشَدَّ به فَمُ القِرْبة .

وقال الرضيُّ أبو الحسن رحمه الله تعالى : إنما قال عليه السلام : أَشْنَقَ لَمَا ، ولم يقل: « أَشْنَقُها » ، لأنه جمل ذلك في مقابلة قوله : « أسلس لها » وهذا حسن ، فإنَّهم إذا

<sup>(</sup>١) وكيف العمم : سيلانه .

 <sup>(</sup>۲) النَّجْرِ ق النَّائق ١ : ٦٧٧ ، وقال في شرحه : « هو أن يجذب رأسها يزماسها، حتى يداني فقاها عادمة الرحل ؟ وقد شنقها وأشنقها » .

قصدوا الازدواج في الخطابة ضلوا مثل هذا ، قانوا : المدايا والعشايا ، والأصل النّدوّات جمع خُدوة . وقال صلى الله عليه وآله : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » ، وأصله « موزورات » بانواو ، لأنه من الوزر .

وقال ألرضيّ رحمه الله تعالى : وَمما يشهد هلى أنّ أَشْنَقَ بمعنى ﴿ شَنَقَ ﴾ قولُ عدى " ابن زيد اليبادى :

سَاءِهَا مَالِمًا تَبَيِّنَ فِي الْأَبْسِيدِي وَإِشْنَاقُهَا إِلَىالاَّعِنَاقِ

قلت : ﴿ تُبِيِّنَ ﴾ في هذا البيت صل ماض ، تَبَيِّن بِنَبِيَن تَبَيَّنَ ، واللام ﴿ ﴿ لَمَا ﴾ انتماق بـ ﴿ تَبَيِّنَ ﴾ . يقول : ظهر لها مافي أيدينا فساءها

> وهذا البيت من قصيدة أولها : لَيْسَ شَيْءٍ عَلَى ٱلْمَنُونِ اللَّهِ ﴿ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَجَدِ اللَّهِ عَلَى ٱلْمُنونِ

وقد كان زارته بنية له صنوع أصحب هند، وهو في الحبس - حبس العمان - ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فأمكرت ذلك، وقالت : مأهذا الذي في بدك وعنقك بأأمت ! وبكت ، فقال هذا الشعر ، وقبل هذا البيت :

وَلَقَدُ عَلَىٰ إِبَارَةُ ذِى قُرْ لَى صَغِيرِ لِقُرْ بِعَا مُشْتَاقِ سَاءِهَا مَا لِهَا تَبَيْنِ فِي الأَبْسِنِدِي وَإِشْنَاقُهِا إِلَى الأَغْنَاقِ<sup>(1)</sup>

آی ساءها ماظیر کما من ذلك . و پروی : « ساءها ما بنا تبین » آی ما بان وظیر ، و پروی « ما بنا تبیّن » آی ما بان وظیر ،

ويروى « إشناقُها » بالرفع عطما على « ما » ، التي هي بمعنى الذي ، وهي فاعلة . ويروى بالجرّ عطفا على « الأيدى » .

(١) الأغانى ٢ : ١٩٦ ، السان ( شس ) . ظاذُهَبِي بِالْمَتِمِّ غَيْرَ بَصِيدِ لَا يُواتِي ٱلْمِنَاقُ مَن فِي الْوَ ثَاقِ واذْهَبِي بِالْمَتِمِّ إِنْ بِشَا اللَّهِ ... يُنفَسُّ مِن أَزْم هذا الخناق واذْهَبِي بِالْمَتِمَ إِنْ بِشَا اللَّهِ ... يُنفَسُّ مِن أَزْم هذا الخناق وقال الرضى رحمه الله تعالى أيضا : ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس وهو على ماقة قد شَنَق لها وهي تَقَصَّعُ محرّتِها .

قلت : الجرّة : مايعلومن الجوف وتجنزه الإبل ، والدّرة: مايسفل . وتَقَّفَتُعُ بها : تدفع ، وقد كان للرضى رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا أن يحتج بهاطى جواز « أشنق لها » ، فإن الفعل في الخير قد عُدّى باللام لا بنفسه .

> قوله عليه السلام : « فَنِيَ النَّاسُ » أَى أَبِلَ النَّاسِ ، قال : • مُنِيتُ مِزَمَّوْ دَةٍ كَالْمُصَا • (١)

وا لحنط : السّبر على غير حادة ، والشّباس : النّفار . والتلوّن : التبدّل . والاعتراض : السّبرُ لاعلى خطمستهم ، كا نّه يسير عَرْضا في غضون سيره طولا ، وإنما ينملُ ذلك البعير الجامح الحابط . وبعير غرّ ض : يعترض في سُبرُ كالأنه لم يتم رياضته ، وفي فلان عُرْضِيّة ، أي عَجْرفة وصُعوبة .

# [ طرف مَن أُخْبَادُ عَمَرُ بِنَ الْخَطَّابِ]

وكان عمر بن الحطّاب صعبا ، عظم الهيبة شديد السياسة، لا يُحابي أحداً ، ولا يراقب شربقا ولا مشروفا . وكان أكابر الصحابة يتحامّون ويتفادّون من قفاته ؛ كان أبوسفيان ابن حَرّب في مجلس عمر ، وهناك زياد ابن سُمية وكثير من الصحابة ، فتكلّم زياد فأحسن وهو يومئذ غلام \_ فقال على عليه السلام \_ وكان حاضراً \_ لأبي سفيان وهو إلى جانبه : في هذا الفلام ، لو كان قرشياً لساق العرب بعصادا فقال له أبوسفيان : أما والفلوع فت أباء لعرف أبوه ؟ قال: أنا وضعته والله في رَحِم الله منال على عليه الماله وفي أبوه ؟ قال: أنا وضعته والله في رَحِم الله منال على عليه السلام : فا يمناك من استلحاقه ؟ قال: أنا وضعته والله في رَحِم الله على عليه السلام : فا يمناك من استلحاقه ؟ قال: أنا في النهائي المائي المائية والمائية والمائية

<sup>(</sup>۱) لأبي النطبش الحتيءُذكره أبو عامل الحاسة ۱۸۸۱ سيسرح المرزوقي، ورواه: ﴿ بِزِنْمِوْ دُوَّ ﴾ ، وقال : هو حجز علا الكف ، ، وبعد ؛

<sup>\*</sup> أَلْعَىٰ وَأَخْبِثُ مِنْ كِنْدِشِ \*

<sup>(</sup>٧) عبر القوم : سيدهم .

وقيل لابن عباس لما أظهر قوله في النوال (١) بدد موت عمر - ولم يكن قبل يظهره: هلافلت هذا وعراحي ؟ قال : هِبنته ، وكان امراً مهابا (١) .

واستدعى عر امرأة ليسالها عن أمر - وكانت حاملا - فليدة هيبته أفقت مافي بطلها فأجهفت به جنينا مينا ، فاستفق عر أكابر الصحابة في ذلك ، فقالوا : لا شيء عليك ، فأل أنت مؤدّب ، فقال له على عليه السلام : إن كاموا رافوك فقد غَشُوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أحطئوا ؛ عليك غُرة - يعنى عنق رقبة - فرجع عر والصحابة إلى قوله ، وعر هو الذي شد بيئة أبى بكر ووقم (الخالفين فيها فكسر سيف الزبير لما جرده ودفع في صدر المقداد ، ووطى في السقيفة سند بن عبادة ، وقال : اقتلوا سعدا ، قتل الله سعدا ا وحطم أنف الحباب بن المنفر الذي يقال يوم السقيفة : أنا جدّ يلم (الحسب وتوعد من الم المنوز فالم عليها السلام من الهاشميين ، وأخرجهم منها ، ولولاه لم يثبت لأبى بكر أنه ، ولا تعان له قائمة .

وهو الذي ساس العال وأخذ أمو الهم في حلاقته ، وذلك من أحسن السياسات ، وروى الزبير بن بكار ، قال : لما قلد عر عرو بن العاص مصر ، بلمه أنه قد صار لممال عظيم من اطق وصامت (\*) وفكتب إليه ، أما سد : فقد ظهر لى مِن مالك مالم يكن فرزقك، ولا كان هذه مال قبل أن أستعملك ، فأنى لك هذا إ فوالله لو لم بهمتى فى ذات الله إلا من اختان فى مال الله ، فكثر همى ، وانتثر أمرى ، ولقد كان عندى من للهاجر بن الأولين من هو خير منك ، ولكر قال رجاء غنائك ؛ فا كتب إلى من أين فك هذا المال ، وهمل .

<sup>(</sup>١) هول التريضة ، وهو أن تربد سهامها ، فيدخل انتصان على أهل الفرائش .

 <sup>(</sup>٧) كَذَا ق ! ، وق ب : « وكان امرأ مهبية » . (٣) وقم السير : كواه ؛ والمراد أذله .

<sup>(</sup>ع) الشائق : ١٨٠ ، وطبة النجر فيه : ه منا أمير و منكم أمير » . الجذيل : تصغير الجسفل ه بالكسر ، وهو في الأصل عود يصب الجربي تحنك به فقيقشني . والحيكك : الذي كثر به الاحتكاك حق صار ممليا . والمرجب : المدعوم فارحة ، وهي خشة دات شمش ؛ قال الوغيسرى في تقديم : د إني دو رأى يثني بالاستضادة به كثيرا في مثل هذه الحادثة ، وأنا في كثرة التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها وفي أمثالها ومصادرها كالنصة المكثيرة لحل » .

(ه) قولهم : ماله صاحت ولا ناطق. فالناطق: الحيوان والصاحت: ماسواه .

فكتب إليه عمرو : أمّا بعد، فقد فهمت كتاب أمير للؤمنين، فأمّا ماظهر لى من مال، فإنا قدرِمُنا بلادا رخيصة الأسمار ، كثيرة العزو ، فجملنا ما أصابنا في الفضول التي انصل بأمير للؤمنين نبؤها ، ووالله لوكانت خيانتك حلالاً ماخنتك ؛ وقد الثمنيّن ، فإنّ لنا أحسابا إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك ، وذكرت أنّ عندك من للهاجرين الأولين من هو خير منى ، فإذا كان ذاك فوافه مادفَقتُ لك يا أمير المؤمنين باباً ، ولا فتحت لك قَلْلًا.

فكتب إليه عمر : أما مد ، فإنى لستُ من تسطيرك الكتاب وتشقيقك السكلام في شيء ؛ ولسكتُ مستر الأمراء قمدتم على عيون الأموال ، ولن تعديموا عُذراً ، وإنما تأكلون النّار ، وتتعجّاون العار ، وقد وجّهت إليك محد بن مسلمة ، فسلم إليه شطر مالك .

فلها قدم محد صنع له عرو طعاما و دها فلم الله وقال: هذه تقدمة الشراء ولوجئة في بطمام المنبف لأكلت ، فتح عنى طعاماً في وأحقير في مالك ، فأحضره ، فأخذ شطره ، فأخذ شطره ، فأخذ شطره ، فأم رأى عروكثرة ما أخذ منه ، فقال : لمن الله زمانا سرت فيه عاملا لسر موالله لقدراً بت عمر وأباه على كل واحد منهما عباءة فكوانية (١) لا تجاوز مأيض (٢) ركبتيه ، وعلى عنقه حرز مة حطب ، والعاص من واثل في مُزَرَّرات الله بباج . فقال محد : إيها عنك ياعرو الفير والله خير منك ، وأما أبوك وأبوه فإمهما في النار ، ولولا الإسلام لألفيت معتلقاً فعمر والله غزرها ، ويسوه ك تكوهما في النار ، ولولا الإسلام لألفيت معتلقاً عند يسرك غزرها ، ويسوه ك تكوهما في النار ، صدفت فاكم على ، فال نافعل .

\*\*\*

قال الربيع بن زياد الحارثيّ : كنتُ (١) عاملًا لأبي موسى الأشعري على البخرين

<sup>(</sup>١) قطوابة : مدونة إلى قطوان ، مومع بالكوفة ، تعب إليه الأكية

<sup>(</sup>٢) للأبس : باطن الركبة .

<sup>(</sup>٣) يقال : بكأت الناقة بكوءًا ؛ إذا قل لنها .

<sup>(</sup>٤) العبر في السكامل ١ ، ١٥٣ ، ١٥٣ .

فَكُتُبِ إِلَيْهِ عَمْرُ بِالقَدُومُ عَلَيْهِ هُو وَهَالُهُ ءَ وَأَنَّ بِسَتَخَلِقُوا جَيْمًا . فَلَمَا قَدِمْنَا للدَّبَنَّةُ أَتَّيْتَ يَرُ فَأَ حَاجِبِهُمْ، فَقَلْتَ : بِابْرِفَأْ،مَسْتُرشدُ وَابْ سَبِيلَ ! أَيْ الْمَيَآتُ أَحَبُ إِلَى أَمير للوَّمنين أَنْ يَرَى فيها همَّاله ! فأومأ إلى بالخشونة ، فأنخذت خُفَّين مُطارَقين <sup>(١)</sup> ، ولبست جُبَّة صوف ، وَأُنْتُ عامق على رأسي ، ثم دخلنا على هر قصفنا بين بديه ، قصمَّد بصره فينا وصوت ، فلم تأخذُ عينُهُ أحدا غيرى ، فدَعالى، فقال : مَنَّ أَتْ ؟ قلت : الربيع بن زياد الحارثيَّ ، قال : وماتتونَّى من أعمالنا ؟ قلت:البحرين ، قال : كَاتُرُ زَقَّ؟ قلت: ألفا ، قال: كثير ، فما تصنع به ؟ قلت : أنقوت منه شيئا ، وأحود بياقيه على أقارب لى ، فما فضل منهم فعلى فقراء للسلمين ، قال : لا بأس ، ارجع إلى موضعك . فرجمت إلى موضى مِن الصف ، فصَّد فينا وصوَّب ، فلم تقع حينُهُ إِلَّا على فدعانى ، فقال : كم سنَّك ؟ قلت : خس وأربعون، فقال : الآن حيث المعتملة لرئم دعا بالطمام، وأسحابي حديث عهدهم بلين العيش ، وقد تجو عت له ، فأني عيز إبس على كسار (١٦) بعير ، فجعل أصمابي يسافُون ذلك ، وجعلت آكل فأجيد ، وأنا أيظن البعد وهو بليخظي من يدهم ، ثم سبقت مني كلة تمنيت لها أنَّى سُخْت في الأرض ، فقلت : يا أمير للومنين ، إن الناس بمتاجون إلى صلاحك ، فلو همدَّت إلى طمام أليَّنَ من هذا ! فزجرتي ، ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : يا أمير المزمنين ، أن تنظرُ إلى قوتك من الطحين فيخبز قبل إرادتيك إياء بيوم ، ويُعلَّبخ لك اللحم كذلك ، فتُوْتَى بالحبز لينا ، وباللحم غَريضا . فسكَّنَ من غَرَّبه ، وقال : أهاهنا غُرِّت (٢٢) إقلت: نعم، فقال: ياربيع، إنّ لونشاء لملاّ نا هذه الرُّحاب من صَلاتي (١٠) وسبائك (٥٠) وصِينَابِ (٢٦)، ولَـكُنَّى رأيتُ اللهُ مَنَّى على قويم شهواتهم ، فقال : ﴿ أَذْهَبْتُمْ ۖ طَأَيُّهَا يَـكُمْ

<sup>(</sup>١) ليس حنين ،طارقين ۽ أي سلمين ۽ واحدا فوق الآخر .

<sup>(</sup>٢) أكبار الإبل: أعضاؤها ، واحدها كسر؟ بالنج والكسر ،

<sup>(</sup>٣) غرت ؛ ذهت ، وفي الأصول : ﴿ فَرَبُّ ؛ تَحْرِيثُ ،

 <sup>(</sup>٤) العملائق ؛ ماعمل بالنار طبطا وشيأ .

<sup>(</sup>ه) السبائك : ماسبك من الدقيق و اض فأحد خالصه ؛ يسى الموارى ؛ وكانوا يسمون الرقاق السبائك .

<sup>(</sup>٦) الصناب : صباغ يؤندم به .

## فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ﴾ (١) ، ثم أمر أبا موسى بإقرارى ، وأن يستبدِل بأصابي . معدد

أسلم عر بعد جاعة من الناس ، وكان سبب إسلامه أنّ أحته وبعلّها أسلما سراً من عو ، فدخل إليهما خبّاب بن الأرّت ، يعلّمهما الدّين خفية ، فوشّى بهم واشي إلى عر ، فاء دارّ أخته ، فتوارى خبّاب منه داخل البيت ، فقال عر : ماهدة وبالهيئمة عندكم ؟ قالت أخته : ماهدا حديثا تحدثناه بيننا . قال : أراكا قد صبّو تما ! قال خَتَنه : أرأيت إن كان هو الحق ! فوثب عليه عر فوجئه وطئاً شديدا ، فجالت أحته فلضته عنه، فتفعها ين كان هو الحق ! فوثب عليه عر فوجئه وطئاً شديدا ، فجالت أحته فلضته عنه، فتفعها بيده، فذم ي وجهها ، ثم ندم ورق ، وجلس واحما ، نفرج إليه خبّاب فقال : أبشر باعر، فإنى أرحُو أن تسكون دعوة رسول الله قت الهيم ، فإنه لم يزل يدعُو منذ الليلة : لا اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو مسرو بن عنها عمر .

قال: فانطلق عرا متقلّد النّيفة حتى أن إلى الارائتي فيهارسول الله صلى الله عليه وآله يومثذ، وهي الدّار التي في أصل الصّفاء وعلى البُنْبُ خَزَة وطَنْعة و ناس من المسلمين، فوجِل القوم من عر إلا حزة فإنه قال : قد جاءنا عر ، فإن بُرد الله به حيرا بهده ، وإن بُر د غير فلك كان قتله عليها هيناسوالنبي صلى الله عليه وآله داخل الدار بوحى إليه . فسيسع غير ذلك كان قتله عليها هيناسوالنبي صلى الله عليه وآله داخل الدار بوحى إليه . فسيسع كلامهم، نفرج حتى أتى عرء فأخذ بمجامع ثوبه وحائل سيفه ، وقال : و ماأنت بمنته ياعر حتى أبرل الله بكسن الميلزي والنّسكال ماأ نزل بالوليد بن للميرة . اللهم هذا عرء اللهم أعر الله إلا الله وأشهد أن محدا رسول الله .

...

مر" يوما عمر في بعض شوارع للدينة فناداه إسان : ما أراك إلا تستعمل عمالك ، وتعهد إليهم العهود، وترى أنَّ ذلك قدأجزاك . كلاَّ والله، إلَّك المأخوذ بهم إن لم تتعهدهم ، (١) سورة الأحداث ٢٠٠ . قال: ماذاك ؟ قال: هياض بن غَنْم بلبس الدّن ، وبأكل الطيّب ، ويفعل كذا وكذا قال: أساع (1) ؟ قال: بل مؤدّ ما عليه ، فقال لمحمد بن مسلمة : الحقّ بسياض بن غَنْم فأتنى به كا مجلم ؛ فضى عجد بن مسلمة حتى أنى باب هياض - وهو أمير على وقص - وإدا عليه بو اب، فقال له : قل لمياض على بابك رجل يربد أن يلقاك ، قال : ماتقول ؟ قال : قام كالمعبّب فأخبره ، فعرف عياض أنه أشر حدّث ، نقرح فإذا محمد بن مسلمة ، فأدخله ، فرأى على عياض قيصا رقيقا ، ورداه ليّنا ، فقال : إن أمير المؤمنين أمرى ألا أفارقك حتى آتية بك كا أجدك ، فأقدمه على عمر وأحبره أنه وجده في هيش ناع ، فأمر له بعما وكساه ، وقال : اذعب بهذه المَنَ ، فأحسن رعيّها ، فقال : الموت المؤون من ذلك ، فناق النم بعماه ، والله على عنفه ، فلما بمد ردّه ، وقال : أرأيت عليه أهون من ذلك ، فساق النم بعماه ، والله على عنفه ، فلما بمد ردّه ، وقال : أرأيت ما نرد درّه ، وقال : أرأيت ما نرد فرد المؤمنين ، لا ببلمك متى بعدها مان رددتك إلى حملك أتصلع خيراً ؟ قال : نم والله في عنفه ، فلما بمد ردّه ، وقال : أرأيت ما نرد فرد إلى عله ، فلم يبكنه ما بنته ما عليه عله .

...

كان الناس بعد وقاة رسول الله صلى الله عليمه وآله بأنون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتيها فيصاًون عنسدها ، فقال عمر : أراكم أيهما الناس رجمتم إلى النورى ! ألا لا أوتَى منذ اليوم بأحد عاد لمثله إلا قتلته بالسيف كا 'بغتل للرتد، ثم أمر بها فقطعت.

...

لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ،وشاع بين الناس موته ، طاف عمر على الناس قائلا : إنه لم يمت ، ولكنه غاب عنا كا غاب موسى عن قومه ، وليرجس فليقطّش أيدى رجال وأرحكهم يزهمون أنّه مات . محمل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه ويتوعّده ، حتى جاء أبو بكر ، فقال: أيها الناس ، مَن كان يعبد محمدا فإن محمداً قد مات .

<sup>(</sup>١) السامي هنا ۽ الواشي .

ومن كان يعبد ربّ محد فإمه حى لم بحث ، ثم تلا قوله تعالى : ﴿ أَفَا يُنْ مَاتَ أَوْ تُعَيِّلُ ۗ اَنْقَلَبْتُمْ ۚ قَلَىٰ أَعْقَا بِكُمْ ﴾ (١) ، قالوا : فو الله لكأنَّ الناس ما محموا هذه الآبة حتى تلاها أبوبكر . وقال عمر : لما سمعته يتلوها هَوَ يُنتُ إلى الأرض ، وعلمتُ أن رسولَ الله قد مات.

...

لما قتل خالد مالك بن بويرة و نكع امرأته ، كان في عسكره أبو قتادة الأمصاري ، فركب فرسه ، والتحقى بأبي بكر ، وحلف إلا يسير في جيش تحت نواه خالد أبداً ، فقص على أبي بكر القمة ، فقال أبو بكر : لقد فتنت النظام العرب ، وتوك خالد ما أمر به ، فقال عرب ابن عليك أن تقيده بمالك ، فسكت أبو بكر ، وقدم خالد فدخل للسحد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد ، وفي عامته ثلاثة أسهم ، فلما رآه عرقال : أما وافي المحدو الله ! عدوت دلي رجل من المنطبق فلتك وسكعت امرأته ! أما وافي ان أمكنني الله منك لأرجتك ، ثم تناول الأسهم من عامته فكسرها - وخالد ساكت لا يردّ عليه ، ظنا أن ذلك عن أمر أبي بكر ورأية - فلما دخل إلى أبي بكر وحدثه ، صدقه فيا حكاه وقيل عذره . فكان عربي عرض أبا بكر على خالد ويشير عليه أن يقتص منه بدم مالك ، فقال أبو بكر : إبها ياعر ا ماهو بأول من أخطأ ، فارفع لسائك عنه . ثم وَدَى مالكا من بيت مال المدين .

...

لما صالح خالد أهل البيامة وكتب بينه وبيمهم كتاب الصلح ، وتزوّج ابنة مُجّاهة ابن مُرّارة الحنني ، وصل إليه كتاب أنى بكر : لَمَنْرِى بابن أمّ خالد ، إنك لفارغ حتى ترّوج النساء ، وحول حجرتك دماء المسلمين لم تجف بعد ... في كلام أغلظ له فيه ، فقال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل أبى بكر ، هذا عمل الأعيسر – بعني عمو .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٤٤ -

عزل هر خالفاً عن إمارة رهم في سنة سبع عشرة ، وأقامه للناس ، وعقله بعامته ، وتزع قلنسوته عن رأسه وقال : أعلني ، من أبن لك هذا المال ؟ وذلك أنه أجاز الأشعث ابن قيس بعشرة آلاف درهم ، فقال: من الأخال والشهمان ، فقال : لا والله ، لا تعمل لى عملا بعد اليوم ، وشاطره ماله ، وكتب إلى الأمصار بعزله ، وقال ، إن الناس فُتنوا به ، فغنت أن يُوكِلوا إليه ، وأحببت أن يعلموا أنَّ للله هو الصانع ،

...

لما أيسر الهُرُّمزان مُعِلَ إلى عمر من تُسُتَّرَ إلى للدينة ، ومعه رجال من المسلمين ،سهم الأحنف بن قيس، وأنس بن مالك، فأدخلوه المدينة في هيئته وتاجه وكشوته، فوجدوا هم ناعًا في جانب للسجد، فحلسوا هنده يكتظرون انتباهه ، فقال الهرُّ مزان : وأين عمر ؟ قالوا : هاهو ذا ؛ قال : أين حرسه ( قالوا : لا حاجب لهولا حارس. قال : فيبني أن يكون هذا نبيًا ، قالوا : إنه يسمل بسلَّ الْمُرْتِينَةِ رَوْلِسَتَقِيْقِ هِو ، فقال : الهرمزان؟ فقالوا: نعم؟ قال ؛ لا أكله أولا يبتي عليه من حِلْيته شيء ، فرمَوْ ا ماعليه ، وألسوه ثوبا صغيقا ، فلما كله عمر ، أمر أبا طلحة أن ينتضِيُّ سيفه وبقوم على رأسه ، فغمل. تم قال له : ماعذرُك في نقض الصلحونكث المهد؟\_ وقدكان المرمزان صالح أوالاً ، ثم نقض وغدر عقال: أخبرك ، قال : قل ، قال : وأما شديد العَطَّش ! فاسقني ثم أحبرك . فأحضِر له ماه ، فلما تِناوِله جَمَلَتْ يِدِهِ تُرْعَد ، قال : ماشأمك؟ قال : أحافأنأمد عنتي وأنا أشرب فيقتلَني سيفك . قال : لا بأس عليك حتى تشرب ، فألتى الإناء عن يلمه ، فقال : ما بالك ؟ أعيدوا عليه لله، ، ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش، قال : إنَّكَ قد أمَّنكَني ، قال : كذبت! قال: لم أكذب، قال أنس: صدق باأمير للؤمنين، قال: وبحك باأنس! أَنَا أَوْمَينَ قَاتِلَ مِجْزَأَةً بِن ثُورِ وَالبِّرَاءِ بِن مَالِكَ ! وَاقْتُهُ ۖ لَتَأْتِينَى بِالْحَرْجِ أَو لأَعاقبنكُ؛ قال: أنت ياأمير المؤمنين قلت : لا نأس عليك حتى تشرب. وقال له ناس من المسلمين

مثل قول أنس ، فقال للهُومزان : وبحك ! أتخدعُنى!والله الاقتلنك إلا أن تُسْلِم ، ثم أوماً إلى أبى طلحة ، فقال الهرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فأمّنه وأثرته للدينة .

### ...

سأل عمر عمرو بن معد يكرب عن السلاح فقال له : ماتقول في الرمح ؟ قال : أخوك وربما خانك ، قال فالدرع ؟ قال : مَشْغلة وربما خانك ، قال فالدرع ؟ قال : مَشْغلة للفارس ، منعبة للراجل ، وإنها مع ذلك لجمئن حصين ، قال فالنّرس ؟ قال : هو المِجَنّ ، وعليه تدور الدو اثر ، قال : فال السيف ؟ قال: هناك قارعت أشك المبل ، قال : بل أمّك ، قال والمُمّى أضّرَ عنهي لك (1) .

وأولُ مَنْ ضرب عمر بالدَّرة أمَّ فرواة بِنَتُّ إِن يُعَامِّا أَمْ فروة بِنَتُّ إِن كُمُ فَعَامِ النساءعليه، وقبهن أخته أم فروة ، فمهاهن عمر مراز إن وهي يعاودن وفأخرج أمَّ فروة من يعمهن، وعَلاَها بالدَّرة ، فهربُنَ وتفرَّقن .

#### ...

كان يقال : دِرَة عمر أَهْيَبُ من سيف الحجّاج . وفي الصحيح : إن نسوة كنّ عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد كثر لَمَطُهُنَّ ، فحاء عمر فهر بْنَ هيبة له ، فقال لهن : واعُديّات أَهْسِهن ، أَتَهِبْدَنِي ولا تَهْبُنَ رسول الله ! قلن : نعم ، أنت أغلظ وأفظ .

#### ...

وكان عمر أيفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضُه ، ويفتى نصد موحلافه ؛ قضى في الجدّ مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة ،ثم خاف من الحكم في هذه للمألة فقال : مَدْمُ أراد أن يتقحم جرائيم جهنم فليقُلُ في الجدّ برأيه .

 <sup>(</sup>١) الحي أسرعتني قك ؟ مثل بضرف ق اقتل عند الماجة تدل ؟ وورد الثل عرفاق الأسول ،
 والتصويب من الميدال ١ : ٢٠٠ ، وعيون الأحار ١ : ١٣٠ ، والطف ١ : ٢١٠ .

وقال مرة : لا ببلغني أنّ امرأة تجاوز صداقُها صداقَ نساء النبيّ إلا ارتجمت ذلك منها، فقالت له امرأة : ماجمل الله للكذلك ، إنه تعالى قال : ﴿ وَ آ تَنبُتُم ۚ إِحْدَاهُنَّ فِينْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنَاناً وَ إِنْما مُبِيناً ﴾ (() فقال : كلّ الناس أفقه من محر، حتى ربّات الحجال ! آلا تعجبون من إمام أخطأو امرأة أصابت ، فاصلت إمام كم فقصلته !

...

ومر" بوما بشاب من فعيان الأنصار وهو ظمآن ، فاستسقاه ، فنقد مر الله ماه بستل فلم يشربه ، وقال : إنّ الله تعالى بقول : ﴿ أَذْهَنْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ﴾ فغال له الفتى : يا أمير المؤمدين ، إنها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة ، اقرأ ماقبلها : ﴿ وَيَوْمَ بُمُرَ مَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا ﴾ (٢٠) فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر أ

وقيل: إن هركان يُسُن التيل وحيط صوت رحل وامرأة في بيت ، فارتاب فتسور الحائط، فوجد امرأة ورَجُلا ، وَعَمَّنك اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالَ : بإعدة الله ، أكدت ترى أن الله يستُرك وأنت على معصيته ! قال : يا أمير للؤمنين ، إن كنت أحطأت في واحدة فقد خطأت في ثلاث ؛ قال الله تمالى : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) ، وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه اللّه واللّه اللّه وقد تحسّست ، وقال : ﴿ وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه اللّه وقال الله وقد تحسّست ، وقال الله وقال الله وقد الله وقال الله وقد الله وقد الله وقد الله وقال الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد الله وقال الله وقد الله وقال الله وقد الله وقد

وقال: مُتعتان كانتاً على عهد رسول الله وأنا محرَّمهما، ومعاقب عليهما: متعةالنساء ومتعة الحجّ. وهذا الكلام وإن كان ظاهرُه منكراً فله عندنا مخرج وتأويل، وقد ذكره أصماينا الفقهاء في كتبهم.

. . .

(٦) سورة النور ٦٩

<sup>(</sup>۱) سورة النباه ۲۰ علط

<sup>(</sup>۲) سورة الأحقاف ۲۰ (2) سورة الحجرات ۱۲

<sup>(</sup>٥) سورة القرة ١٨٩

وكان في أخلاق عمر وألفاظه جَماء وعُنخية طاهرة، بحسه السامع لها أنه أرادبها مالم يكن قد أراد، ويتوخَّم من تُحُكِّى له أنه قصدبها طاهراً مالم بقصله، فمها الكلمة التي قالها في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله ومعاذ الله أن يقصد مها ظاهرها إ ولكنه أرسلها على مقتصى حشونة غريزته ، ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : و مفدور عأو ه مغاوب بالمرض ع ، وحاشاه أن يعني مها عير ذلك !

ولجفاة الأعراب من هذا العن كنير ، سمسع سليان ن عبد لللك أعرابيا يقول في سنة قَحَط :

رَبُّ البِيَادِ. مَالَنَا وَمَالَكَا قَدْ كُنْتَ تَسْفِينا فَا بِدَا لَكَا اللَّهِ الْكَا الْعَالِمُ الْكَا اللَّهِ الْكَا اللَّهِ الْكَا اللَّهِ الْكَا اللَّهِ الْكَا اللَّهِ الْكَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

فقال سليان : أشهد آنه لا أب له ولا طالحبة ولا فاحرحه أحسن مخرّج (١٠) و طل نحوهذا تُحتمل كلامه في طبيع الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وآله : ألم تقُلُ لنا : متدحاونها ! في ألهاط سَسَكُرَ و حكايتها وحتى شكاه النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر ، وحتى قال له أبو بكر : الزّم بمرّره (٢٠) ، فواقة إنه لرسول الله .

وعمر هو الذي أعلَمُها على جَبَلَة من الأبهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الهجرة ، بل مفارقة دارالإسلام كلّها ، وعاد سرتدًّا داخلا في دين النصرابية ، لأحل لطمة تُطِمها.وقال جَبَلَة بعد ارتداده متندَّما على مافعل :

تَنَصَّرَتِ الأشرافُ مِنْ أَجْلِ لَطُنَةٍ وَمَا كَانَ فِيهَا لَوْ مَتَبَرْتُ لَهَا مَرَدُ! فَيَالَيْتَ أَمَّى لَمْ تَلِدُنِي وَلَيْنَنِي رَجَمَّتُ إِلَى القولِ الذي قاله مُمَرُ

\*\*

<sup>(</sup>١) المرق الكامل ٧ : ١٤٥ - يشرح الرصيي

<sup>(</sup>٣) السرز في الأصل : ركاب الرحل ، وفي الكلام استعارة ، وللراد هما : أتبع قوله ، وفي اللحاله والنهاية : « استمسك بفرزه » ، ورواية ابن هشام : « الرم عروه » .

الأمشالُ :

حَقَىٰ إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ ، جَعَلُهَا فِي سَهْ رَعَمَ أَنَّى أَحَدُهُمْ ؛ فَيَاكُنِ وَالشُّورَى ا مَتَىٰ أَعْتَرَضَ الرَّبُ فِي مَعَ الْأُولِ مِنْهُمْ حَتَّى مِيرْتُ أُفْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَاءِ ! لَكُنَّى أَسْفَقْتُ إِذْ أَمَنُوا، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا ، فَصَنَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ ، وَمَالَ الْآخَرُ لِصِهرِهِ ، مَعَ هَنِ وَهَن

\*\*\*

الشيائح :

اللام في و باقه ۽ مفتوحة ، واللام في و وليشوري ۽ مکسورة؛ لأن الأولى للمدعو ، والثانية للمدعو إليه ، قال :

بالله على و الرجال على مفتوحة، وفي و تهوم ، مكسورة . وأسف الرجل، إذا دخل في الأمر الدين ، أصله من وأسف الرجل، إذا دخل في الأمر الدين ، أصله من وأسف الطائر، إذا دنا من الأرض في طيرانه. والضفن : الحقد . وقوله و مع هن وهن "٤ أبني تعبّر أعنوز يكن هنها ولا بصرح بذكرها ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر" ، قال (٢٠) :

عَلَى هَنَوَاتِ شَرِهُ هَا مُتنابِعُ •

يتول عليه السلام : إن همر لما طُمن جَمل الخلافة في سنة ، هو عليه السلام أحده ، ثم تعجب من ذقك ، فقال : متى اعترض الشك في سع أبى بكر، حتى أقرن بسد بن أبى وقاص وعبد الرحن بن عوف وأمنا لهما الكنى طلبت الأمروهو موسوم بالأصافر منهم، كما طلبته أولا وهو موسوم بأكاره !أى هو حتى فلا أستنكف من طلبه ، إن كان للعازم فيه جليل القدر أو صعير للمزلة .

وصنا الرجل بممنى مال ، العُمْمُو : الميل ، بالفتح والكسر .

 <sup>(</sup>١) لعبد الله بن مسلم بن جندب ق السكامل ٣ : ٣٧٠ من غير نسبة ، وهو أيضًا من أبيسات له
 رواها تعلب في الحيالس ٤٧٤ ، وهي في مسيم اللهان ١ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت في السان ( ٢٠ ؛ ٣٤٣ ) من غير نسبة ، وأوله :

أرّى ابن تزار قد جنانى ومدني •

# [قصة الشُّوري ]

وصورة هذه الواقمة أنَّ عمر لما طعنه أبو لؤلؤة ، وعَلمَ أنَّه ميت، استشار فيمن يولَّيه الأمر بعده، فأشير عليه بابنه عبدالله ، فقال: لاها الله إذاً ! لا يليها رجلان من وَلَد الخطاب! حسب عمر ماكمًل ! حَسْبُ عمر ما احتفب،لاها الله الا أتحملها حيا وميتا ! ثم قال : إن رسول الله مات وهو راض من هذه الستة من قريش : على ، وعيَّان ،وطلعة ، والزبير، وسعد ، وعبد الرحن بنعوف ؛ وقد رأيتُ أن أجملَها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. مُم قال: إن أسْتَخَلِف فقداستخلف مَنْ هوخير منى \_ يسنى أما بكر \_ وإن أثرُكُ فقد تركة من هو خير منى ــ يمنى رسول الله صلى الله عليه وآله ــ ثم قال : ادعُوهم لي ، فدعوهم ، قدخلوا عليه وهو شُلَقَى على قراشه يجود بنفسه .

فنظر إليهم، فقال: أكلُّمُ يطبع في ألخلامة صدى ! فوَجَوا ، فقال لهم ثانية ، فأجابه الزُّمير وقال:وما الذي يُمعدنا مَلْهَا ﴿ وِلَيْنَهَا أَمْكُ فَقَمْتَ جَاءُولَــُنَّا دُونَكُ فَ قريش ولا في السابقة ولا في القرابة .

- قال الشيخ أبو عبّان الجاحط: و أقد قولًا عِلْمَه أن عمر يموت في مجلسه ذلك لم مجلم على أن يقوه من هذا الكلام بكلمة ، ولا إن يَنْبِس منه بلفظة \_

فَعَالَ عَمر : أَفَلا أَحَبرُ كُمُ عِن أَنْفَسِكُمُ ا قَالَ : قُلَ ، فإنا لو استعفيناكُ لم تُعَلَّما ، فقال : أما أنت يازبير فَوَعِق كَفِس (١٠)، مؤمن الرضا ، كافر النضب ، يوما إنسان، ويوماشيطان، ولعلها لو أفصت إليك ظُلَتَ يومَكُ تُلاطم بالبطِّعاء علىمُدرِّ من شعير ! أفرأيت إن أفضت إليك ا فليت شِمْرى ، مَنْ بكون للناس يوم تكون شيطانا،ومن يكون يوم تنضب! وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة ، وأنت على هذه الصفة .

تُم أَقْبِلَ عَلَى طَلَحَةً \_ وَكَانَ لِهُ سَبِيْصًا مَنَذَ قَالَ لأَبِي بَكُرَ يُومُ وَفَاتُهُ مَاقَالَ في عمر \_ فقال فه: أقول أم أسكت ؟ قال : قل، فإنك لاتقول من اللير شيئًا، قال: أما إنى أعرفك منذ أصيبتُ إصبعك بوم أُحُد والْبَأُو (٢) الذي خدشك، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>١) الوعق : الصجر المتبرم ، واقتس : من لايستقيم على وجه .
 (٣) البأو : الكبر والفخر ، وغلل صاحب اللسان من ألفلها» : و في طلعة بأواه » .

**ساخطا عليك بالكلمة التي قدّمها يوم أثرِ لت آبة الحجاب.** 

قال شيخنا أبو عبان الجاحظ رحم أنه نمائى : الكلمة المدكورة أل طلعة لما أنر أت أبة الحجاب قال بمعضر ممن نقل عنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الذي يفنيه حجابهن اليوم ! وسيموت غدا فسكح بن قال أبو عبان أيضا : لو قال لممر قائل أنت قلت الن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهور الن عن السنة ، فكيف تقول الآن لطلحة إنه مات عليه السلام ساخطاعليك للكامة لتى قنتها ! لكان قد رماه بمشاقصه (١) ، ولكن من الذي كان بحسر على عمر أن بقول له مدون هذا ، فكيف هذا !

قال: ثم أقبل على سعد من أنى وقاص فقال: إنما أنت صاحبُ مِقْمَب (٢٠ من هده القانب، تقاتل به، وصاحب قَمَص وقوس وأسهم، ومارُهُوه والحلافة وأمور الناس! ثم أقبل على عبد الرحن بن عوف ع يقال وأما أنت ياعبد الرحن، فلو وُزن نصف إعان السامين بإيمانك لرجع إيمانك به مسول كل لبس يصبح هذا الأمر لمن فيه ضعف كصمفك، وما زهرة وهذا الأمر الأمر المن فيه ضعف

نم أقبل على على عليه السلام ، فقال : فَ أَسَ لُولاً دُعَابِهَ فِيكَ!أَمَا وَاللَّهُ لَسُ وَلِيتُهُم لتحملنُهُم على الحق الواضح ، والمحجّة البيصاء .

ثم أقبل على عثمان ، فقال : هيها إليك ! كأبى بك قد قارتُك قريش هذا الأمر لحبّها إليك ، محملت بنى أمية و بنى أبى شكيط على رقاب الناس ، وآثرتهم بالبيء ، فسارت إليك عصابة من ذُوْبان العرب ، فذ محوك على فراشك ذبحاً. والله لثن فعلوا لتفعلن ، ولثن فعلت ليفعلن . ثم أحد بنافعيته ، فقال : فإذا كان ذلك فاذ كر قولى ؛ فإنه كائن .

ذَكر هذا الخبركلة شيخنا أبو عيّان في كتاب " الشّغيانية "<sup>(4)</sup>، وذكره جماعة غيره في باب فراسة عمر ، وذكر أبو عيّان في هذا السُكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال:وَرّوى

<sup>(</sup>١) الشاقس : جع مشقس ؛ وهو سبل السهم إذا كان طويلا

<sup>(</sup>٣) الخنب : جاعة الحيل. ﴿ ٣) رهرة : قبيلة سعد بن أبي وتاس ،

<sup>(1)</sup> في السعودي ٣ : ٣٥٣ أن الجاحظ ألب كتابا في نصرة معاوية بن أبي سفيان.

معمر بن سليان النيمي عن أبيه عن سعيد بن السبب عن ابن عباس ، قال : معمد عمر ابن الخطاب يقول لأهل الشورى : إنكمان تعاونتم وتوازر تم وتناسحتم أكلتموها وأولادكم ، وإن تحاسدتم وتقاعد تم وتدابرتم وتباغضتم ، غَلَبكم على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيال . وكان معاوبة حينئذ أمير الشام .

ثم رجع بنا السكلام إلى تمام قصة الشورى ، ثم قال : ادعوا إلى أبا طلحة الأنصارى ، فدعوه له فقال: انظر باأبا طلحة ، إذاعدتم من خُغْرَتى ، فسكن فى خسين رجلامن الأعصار حاملى سيوفَ كم ، فخدهؤلاه الغر بإمضاء الأمر وتمحيله ، واجعهم فى بيت، وقف بأصحابك على باب البيت ليشاوروا و يختاروا واحداً منهم، فإن اتفق خسةوا بى واحدقاضرب عنقه ، وإن انفق أربعة وأقى اثنان فاضرب أعناقهما موإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة ، فانظر وإن انفق أربعة وأقى اثنان فاضرب أعناقهما عليه ، وإن أصرت الثلاثة الأخرى على الثلاثة التى فيها عبد الرحن ، فارجع إلى افذ القفت عليه ، فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خيلافها فاضرب أعناقها ، وإن مضت البلاثة أباع ولم يتغفوا على أمر ، فاصرب أعناق السّقة ، ودع السلين مختاروا لأنفيسهم .

فلما دُرِفْن عمر ، جَمَعهم أبو طنعة ، ووقف على باب البيت بالسيف في خمسيت من الأنصار ، حاملي سيوفهم ، ثم تسكلًم القوم وت زعوا ، فأوّلُ ماعمل طلعة أنّه أشهد هم على نفسه أنّه قد وهب حقه من الشورى لعنان ، وذلك لعلمه أن الناس لا يعد لون به عليًا وعنّان ، وأن الحلاقة لا تخلّص له وهذان موجودان ، فأراد تقوية أمر هنّان وإضعاف جانب على عليه السلام ، بهبّة أمر لا انتفاع له به ، ولا تمكن له منه .

فقال الزير أن معارضته : وأما أشهدكم على نفسى أنّى قد وهبت حقى من الشورى لعلى ؟ وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد حَمَّف وانخزل بهبّة طلحة حقّه لديّان، دخلته حيّة النّسَب، لأنه ابن عمة أمير للوّمنين عليه السلام ، وهي صفية بنت عبد المطلب ، وأبو طالب خاله . وإنّما مال طلحة ألى عيّان لانحرافه عن على عليه السلام ، باعتبار أنّه

تنهى ، وابنُ عم أبى بكر العديق ، وقد كان حصل فى غوس بنى هاشم من بنى تميم حَنَق شديد لأجل الخلافة ، وكذلك صار فى صدور تَيْم على بنى هاشم ؛ وهذا أمر مركوز فى طبيعة البَشر ، وخصوصا طينة العرب وطباعها ، والتحربة إلى الآن تحقق ذلك ؛ فيق من الستة أربعة .

فقال سعد بن إلى وقاص : وأما قد وهت ُ حقى من الشورى لابن تقى عبدالرحمن وذلك لأنهما من بنى زُهْرة ، ولع سعد أن الأمر لا يتم له \_ فلما لم يبق إلا الثلاثة . قال عبدالرحن لعل وعيان : أيكما نُخرج نعسه من الخلافة ، ويكون إليه الاحتيار فى الاثنين الباقيين ؟ فلم يسكام منهما أحد ، فقال عبد الرحن : أشهد كم أنتى قد أخرجت نفسى من الحلافة على أن أحتار أحد عا وقال له : فنما على عليه السلام ، وقال له : أبايمك على كتاب الله ، وسنة رسول الله أن وحير الشيحين : أبى بكر وعر . فقال : بل على كتاب الله وسنة رسوله والمسائد وله . فعلل هنه إلى عيان ، صرض ذلك عليه فقال : مم ، فعاد إلى على عليه السلام ، فأماد أبي على المام وأماد فوله ؛ فعل ذلك عبد الرحمن ثلانا ، فلمارأى أن عليا غير راجع عما قاله ، وأن عيان أبيم ته (١) عليا عليه السلام عليك ياأمير المؤمنين ، فيقال : إن عليا عليه السلام قال له : وافة مافعاتها إلا لأنك رجوت منه مارجاً صاحب كا من صاحبه ، دق الله بينسكا عيار منشيم (٢) .

قيل ؛ ففسد بعد ذلك بيمن عبّان وعبد الرحن ، فلم بسكلّم أحدُمُا صاحبَه حق مات عبد الرحن .

<sup>(</sup>١) ألم له ؛ إذا على عبيا و الم .

<sup>(</sup>٣) يقال : صفق بده بالبيعة وعلى يده صفقا : أي ضرب بيده على بده -

### ثم ترجع إلى تفسير ألفاظ الفصل :

أما قوله عليه السلام : « فصنا رجل منهم لفينّته » ، فإنه يعنى طلحة . وقال القطب الراوندى : يعنى سعد بن أبى وقاص ؛ لأن عليا عليه السلام قتل أباد يوم بدر ، وهذا خطأ فإن أباد أبو وقاص ، واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن رُهود بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب ؛ مات في الجاهلية حَتْف أنفيه .

وأما قوله : « ومال الآخر لصيره » يعنى عبد الرحن مال إلى عبان ، لأن أم كلتوم بنت تُعبَّة بن أبى معيان ميان مِن أنه أم كلتوم هذه هي أخت عبان مِن أنه أردى بنت مُورِيز .

وروى القطّب الراوندي أن عمر المقال و كونوا مع الثّلاثة التي عبد الرحن فيها قال ابن عباس لملي عليه السلام : ذهب الأمران منا والحرف مهان مقال على عليه السلام : وأنا أعلم ذلك و وللكني أدخل معهم في الشورى ، لأن عمر قد أهاني الآن للخلافة ، وكان قبل ذلك "بقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن النبواء والإمامة لا يجتمعان في بيت ، فأنا (الله الدخل في فلك الأنلير الناس مساقضة فسله لروايته .

الذى ذكره (۱۳۰ الله الله على معروف ، ولم ينقلُ عمر هذا عن رسول الله على الله على ولكنه قال لعبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله ، ما تقول منع قومكم منكم (۱ قال ؛ لا أعلم باأمير المؤمنين ، قال : اللهم غفراً ! ين قومكم كرهوا أن تجتبع لمسكم النبو تتوانخلافة ، فعذهبون في السباء بُذُخا وتُتَمَعاً ، لسلسكم تقولون : إن أبا بكر أداد الإمراء عليكم وهَنفكم !كلاً ، لكنة حضره أمر لم يكن عنده أحزم تما فعل ، ولولا رأى أبى بكر

(٧) ( دوآتا ه . (۲) پ درواد ه .

<sup>(</sup>١) كله و ذان به ساقيلة من ب.

<sup>(ً)</sup> کَمَا قُ الأَسول ، وربّا کات کلة « نَتُول » مُقْعَة ، أو تـکون بمنی اثنان ، وق تاریخ العلیری : « آندری مانے قومکم منسکم » .

في بعد موته لأعاد أمرَ كم إليكم ، ولو فعلماهنا كم مع قومكم ، إنهم لينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره .

فأما الرواية التي جاءت بأنَّ طلعـــة لم يكن حاضرًا يوم الشورى ، فلمت صحَّتُ فَذُو الضُّنن هو سمد بن أبي وقاص ، لأن أمه خَفْنَة بنت سفيان ٪ بن أميــة بن عبد شمس ، والصنيت التي عنسده على على عبيه السسلام من قِبَل أخواله الذين قتل صناديدَ هم ، وتقلُّد دماءهم ؛ وثم يُمُرفُ أن عليًّا عليه الـــــــلام قَتَلَ أحــــداً من بنى زُهُرة ليُنسَب الضُّفن إليه .

وهذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر عمد بن جوير الطبري صاحب " التاريخ " قال: لمَّا طُعن عر (١) قيل له: لو استخفاف ﴿ يَكُلُمِهِ للرَّمنين! ] (٢ فقال: [من أمتخلف؟ ] ٢٠ لَوْ كَانَ أَبُو عَبِيـدَةً حَيًّا لاستخلفِيهِ <sup>(7)</sup> وقلت لرى لو سـألني: سمتُ بيلُّ يقول : و أبو صيدة أمين هذه الأمة و ( ) ولو كان سالمولي أبي حذيفة حَيًّا استخلفته ، وقلت لربى إن سألى(٥٠) : سمت نبيك عليه السلام قول : ﴿ إِنْ سَالًا شَدِيدُ الحَبِ فَدُهُ ، فَقَالَ لَهُ رجل: وَلَّ<sup>(٢)</sup> عبد الله بن عمر ، فقال : قا َتَكَ الله ! واللهِ ما الله أردتَ بهذا الأمر ! [ ويحك!](٢٦ كيف أستخلف رجلاً مجز عن طلاق امرأته الا أرّب لممر في خلافتكم (٢٥)، ماجِدَّتُهَا فَأَرْغَبَ فَيْهَا لأَحْدَ مِنْ أَهِلَ بِيتَى ﴾ إن تلك خيراً فقد أصبنا منه ، وإن تَلَكُشراً ا يُصرَف عنا (١٠). حسبُ آلِ عمر أن مجاسبَ منهم [ رجل ](٢) واحد ، ويُسأل عن أمرأمة عجد.

فحرج الناس من عنده، ثم راحوا إليه فقالوا له : لو عهدتٌ عهدا ! قال : قد كنتُ أجمتُ بعد مقالق[ لسكم(١٠)] أنَّ أولَّى أمرٌ كم رجلًا هو أحراكم أن يحيِل كم على الحق.

<sup>(</sup>۱) تاریخ المایی ۱ : ۲۲۷ و ما بعدها ( شع دار المارف ) مع تصرف واختمار (۲) تمکله من تاریخ المایری (۳) المایری : « استخانته »

<sup>(</sup>٧) تسكُّلُهُ مِنْ تَأْرِغُ الْعَابِرِي

<sup>(</sup>٤) العليري : «أعلى عليه ! عبد الله يزحم » . (») العليري : « فإن سألني وبي قلت . · · »

<sup>(</sup>٧) الطبري : ٥ أموركم ٥ . (٦) الطيري : و إنه أسين عند الأمة

<sup>(</sup>۵) في آليلزي : و تصريمنا آل صر ۽ ،

وأشار إلى على عليه السلام ـ فرهِقَتنى غشية ، فرأيت رجلا يدحل جنة [قد غرسها](١) فجمل يفطف كل غضة ويانمة ؛ فيضمها إليه ، ويصيرها تحته ، خفت أن أتحملها حياً وسينا ، وعلمت أن الله غالب أمره عليكم بالرهط الذي قال رسول الله عنهم ، إنهم من أهل الجنة ، ثم ذكر خملة : علياً ، وعامان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعدا .

ــ قال : ولم يذكر في هذا الحدس طلحة ، ولا كان طلحة يومثذ بالمدينة ــ

ثم قال لهم : البيضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيها ، ووضع رأسه وقد نزفه الدم ، فقال العباس لعلى عليه السلام : لا تدخل معهم ، وارفع نفسك عنهم ، قال : إنى أكره الخلاف ، قال : إذن ثرى ما تسكره ، فلدخلوا الحجرة فتناجوا حتى ارتفعت أصوائهم ، فقال عبد الله من عمر : إن أمير للومنين لم يحك بهذ ، فنم هذا الله ا وانتبه عمر ، وسميع الأصوات ، فقال : ليُصل بالناس سُهم في ولا يأتين اليوم الرابع من يوم موتى إلا الأصوات ، فقال : ليُصل بالناس سُهم في ولا يأتين اليوم الرابع من يوم موتى إلا وعليه ثم أمير ، وليحضر عبد الله ترتب في مرجب الوليس به شيء من الأمر ، وطلحة بن عبيد الله شر يمكم في الأمر ، قإن قدم إلى ثلاثة أبام فأحضروه أمركم ، وإلا فأرضوه ، ومن في برضا طلحة ا فقال سعد : أنا لك به ، ولن يحالف إن شاء الله تمالى .

تم ذكر وصيّنة لأبى طلحة الأنصاري وما حصّ به عبد الرحمٰن بن عوف من كُوْن الحق في الفئة التي هُوَ فيها وأشرَه بقتل من يخالف ، ثم خرج الناسُ فقال على عليه السلام لقوم معه من بني هاشم : إنَّ أطبيعَ فيسكم قوسُكم من قريش لم تؤمّروا أبدا .

وقال العباس : عدل الأمرعنى باعم. قال : وماعدك ! قال : قُرن بى عبّان . وقال عمر :
كونوا مع الأكثر ، فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا ، فكونوا مع الذين فيهم
عبد الرحمن : فسعد لا مخالف ابن عمه ، وعبد الرحمن صهر عبان لا مختلفان ، فيولّبها أحد هم الآخر ،
فلوكان الآخران مَمِى لم يُعْدِيا شيئا . فقال العباس : لم أدفعك إلى شيء إلا رجعت إلى

<sup>(</sup>۹) من الطبري .

مستأخرا بما أكره ، أشرتُ عليك عند مرض رسول الله صلى الله عليه أنْ تسأله عن هذا الأمر فيمن هو فأبيت ، وأشرت عليك عند وفاته أنْ تماجل البيمة (١٠) فأبيت ، وقد أشرتُ عليك حين سمّاك عمر في الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنها ، ولا تدخل معهم فيها فأبيت ، فاحفظ عنى واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا ، إلا أن يوقوك . واعلم أنّ هؤلا ، لا يبرحون بدفعونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غيرك ، وايم الله لا تناله إلا بشر لا ينفع سه خير . فقال عليه السلام : أما إنى أعلم أنهم سيولون عبان ، وليحدثن البدع والإحداث ، ولن بق لأذكرنك ، وإن قتل أو مات ليتداولها بنو أمية بينهم ، وإن كنت حبًا لتجدئي حيث تكرهون ، ثم ثمثل :

حَلَّمَتُ بِرَّبُ الرَّافِمَاتِ عَشَةً عَنْهَ عَلَمَ الْمُعَلِّمَا المُعَلِّمَا الْمُعَلِّمَا الْمُعَلِّمَا ال ليحتلبن رهطُ ابن يسرَ غدوة (١٠) عيماً بنو الشُّدَّاخ ورداً مُعلَّبا

قال : ثم التفت فرأى أما طِلعة الأيصاري و فكره مكانه ، فقال أبو طلحة : لا تُرتع أبا حسن . فلما مات عمر ودُفِن وخَلَوْ ا مَأْضهم للشاورة في الأمر ، وقام أبو طلحة يحبيبهم بهاب البيت ، جاء حمرو بن العاص والمعيرة بن شعبة ، فجلسا بالباب ، فحصَبهما سعد وأقامهما ، وقال : إنما تريدان أن تقولا حَضَرْنا وكنا في أصحاب الشورى .

فتنافس القوم في الأمر وكَثُر بينهم الكلام ، فقال أبو طلحة : أناكنتُ لأنْ تدافسوها أما والَّذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي وقفت لسكم ، فاصنموا ما بدا لسكم !

قال : ثم إنّ عبد الرحمن قال لابن عمه سمد بن أبى وقاص : إنى قد كرهنّها م وسأخلع نفسى منها ، لأنى رأيت الليلة رَوْضَة خضر الكثيرة المُشْب، قدخل فحل مارأيت

 <sup>(</sup>۱) الطبرى: و الأمر ف.
 (۲) الطبرى: و الإعدول ف.

<sup>(</sup>٣) الطَّبِرَيّ : لِخَدَلِبَ رَمَطُ أَبِنَ يَسِمَ مَارِنَا ؟ ، وَأَبِنَ الْأَنْجِ ٣ : ٣٦ : ٥ لِخَدَلَيْنَ وَمَطَ أَبَنَ يَسِسَ تارسا » .

أكرم منه ، فمركأنه منهم لم يلتفت إلى شى، منها حتى قطعها ، لم يعرّج ، ودخل بدير يتلوه تابع أثره ، حتى خرج منها ، ثم دخل فَحْل عبقرى يجرّ خطامه ، ومضى قصد الأولين ، ثم دحل بدير رابع ، فوقع فى الروضة يرتّع ومخنم . ولا والله لا أكون الرابع : وإن أحدا لايقوم مقام أبى بكر وهمر فيرضى التاس عنه .

أم ذكر خَلْع عبد الرحن نفسه من الأمر ، على أن يوليها أفضلهم في نفسه ، وأن عبان أجاب إلى ذلك ، وأن عليا عليه السلام سكت ، فغا روجع رضى على موثق أعطاء عبد الرحن ؛ أن يؤثر الحق ، ولا يتبع الهوى ، ولا يخم ذا رحم ، ولا يألو الآمة نصحا ، وأن عبد الرحن ردّد القول بين على وعبان متلواما ، وأنه خلا بسعد تارة ، وبالسور بن مخرمة الزهرى تارة أخرى ، وأحال فير م ، وأعمل فظره ، ووقف موقف وبالسور بن مخرمة الزهرى تارة أخرى ، وأحال فير م ، وأعمل فظره ، ووقف موقف الحائر بيسهما قال : قال على عليه السلام لمد بن أبى فالمس : يا سعد ، ﴿ اتقوا الله الذي اساملون به والأرحام ﴾ ، أسألك برحم ابني هذا من رسول الله صلى الله عليه وبير حم عمى حزة منك ، ألات كون مع عبد الرحن لعبان ظهرا .

- قات : رحم ُ حزة من سعد ، هي أنّ أم حزة هالة بنت أهيب بن حيد مناف أبن زُهرة ؛ وهي أيضاً أم القوم وحَجْفل واسمه المغيرة والغيداق أبناء عيد للطلب بن هاشم بن حيد مناف ؛ هؤلاء الأرسة بَنُو عبد للطلب من هالة ، وهالة هذه هذه عي عمة سعد بن أبي وقاص ؛ غمزة إذَن ابن عمة سعد ؛ وسعد ابن خال حزة \_

قال أبو جعفر : فلما أنى اليوم الثالث جَمَّمهم عبد الرحمن ، واجتمع الناسكافة ، فقال عبد الرحمن : أيّها الناس ، أشيروا على في هذين الرجلين . فقال عدّ ربن ياسر : إن أردت ألّا يختلف الناس ، فبابع عليًا عليه الدلام ، فقال المقداد : صدق عار ، وإن بايت عليا سمّنا وأطعنا . فقال عبد الله بن أبي سَرّح ؛ إن أردت ألّا تختلف قريش ، بايست عليا سمعنا وأطعنا . فقال عبد الله بن أبي سَرّح ؛ إن أردت ألّا تختلف قريش ،

قبايع عبّان . وقال عبدالله بن أبي ربيعة المخزوى : صدق ، إن ابعت عبّان سمعنا وأطعنا . فشتم عَمَّارٌ ابنَ أبي سَرِّح ، وقال له : سَق كنت تنصح الإسلام (١٠)

فتكلّم بنو هاشم وبنو أمية ، وقام عمار ، فقال : أيّها الناس ، إن الله أكرسكم بنبيه ، وأعرَّكم بدينه ، فإلى متى تصرفون هـ فما الأمرَ عن أهل بيت نبيكم ! فقال رجل من ينى مخزوم : لقد عدّوت طورك بابن سمّية ، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فقال سمد : يا هبد الرحن ، افرُخ من أمرك قبل أن يفتين الناس . فحينتذ عرَض عبد الرحن على على على عليه السلام المسل بسيرة الشيخين ، فقال : بل أجتهد برأيي - فبابع عمّان بعد أن عرض عليه فقال : بل أجتهد برأيي - فبابع عمّان بعد أن عرض عليه فقال : في من أمال على عليه السلام : فيس هذا بأول بوم أنفاهم أم فيه علينا ، فسير جميل وافي للسنمان على ما قصفون ؛ وافي ما وليّت الأمر إلا ليردّه إليك ، وافي كل يوم في شأن .

فقال عبد الرحن : لا تجملن على على السلا يا على .. يمنى أمّر عمر أيا طلعة أن يضرب عُنُنَى المحالف و فقام على عليه السلام فرّج ، وقال : سببلغ الكتاب أجلًا ، فقال عبّار : يا عبد الرحن ، أما والله لقد تركته ، وإنه من الذين يقضون بالحق وبه كانوا يعدلون . فقال للقداد : تا في ما رأيت مثل ما آنى إلى أهل هذا البيت بعد نبيتهم ، واهجها لتريش ! لقد تركت رجلاً ما أقول ولا أعلم أن أحداً أقضى بالعدل ولا أعلم ولا أتق منه الما أما أن أحداً أنفى بالعدل ولا أعلم ولا أتق منه الما أما أما أنا يامقداد، فإلى خاف عليك الفتلة .

وقال على عليه السلام : إنى لأعلمُ ما في أضهم ؛ إن الناس ينظرون إلى قريش ، وقريش تنظر في صلاح شأنها ، فتقول : إنْ رَلِيَ الأمرَ بنو هاشم لم يخرج منهم أبدا ، وماكان في غيرهم فهو متداول في بطون قريش .

قال : وقدم طلعة في البوم الذي بوبع فيه لعيَّان فتلكَّأَ ساعة ، ثم بايع .

<sup>(</sup>۱) العاري : و المسلمان » .

وروى أبو جنفر رواية أخرى أطالها ، وذكر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم ، وذكر كلاما قاله على عليه السلام في ذلك اليوم ، وهو :

الحدُّ في الذي اختار محداً منا نبياً ، وابقت إلينا رسولاً ، فنحنُ أهل يعت النبواة وسملن الحكة ؛ أمان لأهل الأرض ، ونجاة لمن طلب ؛ إن لنا حمّاً إن فعطه فأخله ، وإن نمنعه تركب أعجاز الإبل وإن طال الشرى ، لو عهد إلينما رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لأنفذنا عهده ، ولو قال لنا قولا لجاها تا عليه حتى نموت . لن يسرع أحدقبلي إلى دعوة حق وصلة رّج ، ولا حول ولا قوة إلا بالله المغلم ، اسموا كلامي، وهُوا منطق ، همي أن تروا هذا الأمر بعد هذا الجم تُذَتَخي فيه المبيوف ، ومحمدان فيمه المهود ؛ حتى لا يمكون لسكم جاءة ، وحتى يكافرن بعضكم أنمة لأهل المغلاة وشيعة لأهل الجائة .

San 19 1 1 1 1

قلت : وقد ذكر الهروئ (١٦) في كتاب " الجمع بين الغريبين " قوله : ﴿ وَإِنْ نَعْسُهُ تركب أصحارُ الإبل » ، وفسّره على وجهين :

أحدا ؛ أن من ركب عَجُز البعير يعانى مشقة ، ويقاسى جهما ، فكأنَّه قال ؛ وإن تملَّمه نصبر على المشقة ؛ كما يصبر عليها راكب عَجُز البعير .

والوجه الثانى أنه أراد : نتبع غيرنا ، كما أنّ راكبَ هجز البميريكون رّديغا لمن هو أمامه ، فسكا نه قال : وإن عنمه نتأخر ونتبع غيرنا كما يتأخر راكب البمير .

...

<sup>(</sup>١) هو أبو هبيد أحد بن محد الهروى ، صنف كتابه في الحم بين غرب التركل والحديث .

وقال أبوهلال العسكرى في كتاب " الأوائل " : استجيبت دعوة على عليه السلام في عيان وعد الرحن إلى عيان يعاتبه وقال لرصوله : قل له : لقد وليتك ماوليتك من أمر الناس ، وإن لى لأمورا ماهى الله : شهدت بدرا وما شهدتها ، وشهدت بيمة الرضوان وما شهدتها ، وقررت يوم أحد وصيرت ؛ فقال عيان لرسوله : قل له : أما يوم بدر فإن رسول الله صلى الله عليه ردنى إلى ابنته يلا بهلمن للرض ، وقد كنت خرجت الذى خرجت له ، ولقيته عندمنصرف ، فيشرنى بأجر مثل أجوركم ، وأحطانى سهما مثل سهامكم ، وأما بيمة الرضوان فإنه صلى الله عليه بعنى أستأذن قربشا في دخوله إلى مكة ، فما قبل له : إنى أنتلت ، بابع السلين على الموت با بسارى خير من يمين عيان ، فيدال أبه عنه ، وصفق ياحدى يديه على الأخرى ، وقال : بسارى خير من يمين عيان ، فيدال أبه عنه ، وسالى الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب بوم أحد و فرارى ، فقد كان ذات المؤل الله الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب بوم أحد و فرارى ، فقد كان ذات الله المؤل المؤل الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب بنوم أحد و فرارى ، فقد كان ذات الله المؤل المؤل الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب بنوم أحد و فرارى ، فقد كان ذات المؤل المؤل الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب بنوم أحد و فرارى ، و فديت من ذنو بلك ما ألم أله الدفو عنى في كتابه ، فيرتنى بذب

لما بهي عنيان قصره طَهار (١) بالزوراد، وصنع طعاما كثيراً، ودعا الناس إليه ،كان فيهم عيد الرحن ، فلما فظر البداء والعلعام قال : بابن عفان ، لقد صدّقنا عليك ماكنا لكذّب فيك ، وإلى أستعيذ بالله من يستك . فنضب عبان، وقال : أخرجه عنى بإغلام ، فأخرجوه ، وأمر الناس ألّا بجالسوم ، فلم يكن يأتهه أحد إلا ابن عباس ، كان بأتيه فيتملّم منه القرآن والقرائض . ومرض عبد الرحن فعاده عبّان وكله فلم يكلّمه حتى مات .

. . .

<sup>(</sup>١) طار ؛ موضع عند سوق المدينة ۽ ذكره يافوت .

#### الأمشال:

إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ فَافِيجًا حِصْنَيْهِ ، بَبْنَ مَيْبِلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُهُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَ الإِبِلِ يَبْتَةَ الرَّبِيعِ ؛ إِلَى أَنِ انْتَسَكَّتُ فَتْلُهُ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَنَهُ مَ وَكَبْتُ بِهِ بِطَنْنَهُ .

### ال<del>دُّ</del> رُحُ :

نافجًا حِضْنَيه : رافعًا لهما ، والحِمْن : ما بين الإبط والكشح ، يقال المتكبر : جاء نافجًا حِضْنَيه ، ويقال لمن امتلاً بطنه طمامًا : جاء نالجًا حِصْنَيه ، ومراده عليه السلام هذا الثانى. والنشيل : الروث ، والمعتلف : موضع العلف ؛ بريد أنَّ همّ الأكل والرجيع ، وهذا من محيض الذم ، وأشدُ من قول المحطينة الذي قبل المناهجي بيت العرب :

والنّبتة ، بكسر النون كالنبات، تقول : تبتّ الرطب نباتا ونبّتة . وانسكث فتله : انتقض ؟ وهذه استمارة . وأجهز عليه عمله : تيم قتله . يقال : أحهزتُ على الجريح ، مثل ذَنَفَتُ، إذا أتمت قَتله وكبتُ به يطنته ، كبا الجواد، إدا سقط لوجهه . والبيطنة: الإسراف في الشّبَم ،

...

<sup>(</sup>١) ديوانه ۽ ه

## [ تَتَّف من أخبار عَمَّانَ بِن عَفَانَ ]

وثالث القوم هو عبّان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف، سختيته أبو حمرو ، وأمه أرْوَى بنت سخرَ يز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس .

بايمه الناس بعد انفضاء الشورى واستقرار الأمر له، وسحمَّتُ فيه فِراسة عمر، قام أوطأً بنى أمية رقابَ الناس، وولاهم الولايات وأقطعهم القطائع، وافتُتبِعَتُ إفريقيّة في أيامه، فأخذ النامس كلَّه فوهه لمروان، فقال عبد الرحن بن حنبل الجعيُّ :

أَخْلِفُ بِلْقُ رَبُّ الأَنَّ مِ مَا تَرَكُ اللَّهُ شَيْئًا سُدَى ولَكِن خَلَقْت لنسافتة لكى نبعسلى بك أو تبتلى فإن الأمينين قد بَيْنَ اللَّهِ مَنَارَ الطَّرِبقِ عَلَيْهِ الْهُدَى فَا الْمَينَيْنِ قَدْ بَيْنَ اللَّهِ عِلَيْهِ الْهُدَى فَا الْمَينَانِ قَدْ بَيْنَا الْمَينَانِ وَالْمُعَلِّقِ الْهِدَى وَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَكُرُ وهم . الأمينان : أبو بكر وهم .

وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صِلَة ، فأعطاء أربعائة ألف درم .

وأعاد الحسكم بن إلى الماص، بعد أن كان (١) رسول الله صلى الله عليه وآله قد سَيِّر هُمَ لم يردّه أبو بكر ولا عمر ؟ وأعطاه مائة ألف درهم .

وتصدّق رسول الله صلى الله عليه وآله بموضع سوق بالمدينة بعرف بمهزور على اللمامين ، فأقطعه عنمان الحارث بن الحسكم أخا مروان بن الحسكم .

وأقطع مروان فَدَكُ (٢٦)، وقد كات فاطعة عليها الملام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله

<sup>(</sup>۱) کلة و کان ۽ سائطة س ب

<sup>(</sup>٧) فنك : قربة بالمجاز بديا وجن الديمة بومان ؟ أفادها الله على رسوله في سنة سبح صلحا ، ودلك أن التي صلى الله عليه وسلم لما ترل حبر ، وفتح حصوتها ، وم سق إلا ثلث ، واشتد بهم المصار ، واساوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمألونه أن يترلم على الحلاء ، وقال ، وطنح دلك أهمل ففك ، فأرسلوا إلى رسول الله أن يصالمهم على الصعب من عارهم وأموالهم فأمامهم إلى فلك ؟ فهمي مما لم يوجف عليه يخيل ولا ركاب ، فسكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، محم الخدان ٢ : ٣٤٣ .

عليه ، تارةً بالميراث ، وتارة بالنُّحُلَّة فَدُفِيت عَمَّها .

و حَمَى الراعى حولَ الدينة كلُّها من مواشى السلمين كلُّهم إلا عن بني أميَّة . وأعطى عبد الله بن أبى سَرْح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيَّة بالمغرب \_ وهي من طرابلس النرب إلى طَنْجة \_ من غير أنْ يَشَرَّكُ فيه أحد من السلمين .

وأعطى أيا سفيان بن حرب مائتى ألف من يبت للال، في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحسكم بمائة ألف من يبت للسال ، وقد كان زوّجه ابنت أم أيان ، فجاء ز بد بن أرقم صاحب بيت للال بالماتيح ، فوضعها بين يدى عنان وبكى ، فقسال عنان : أتبكى أن وَصَلَّتُ رَحِي ا قال : لا ، ولكن أبكى لأتى أظلك أمّك أخذت هذا للسال ميوضا عما كنت أخفت في سبيل الله في حياة رسول أبل صلى الله عليه وآله . والله لو أعطيت مروان مائة درهم لسكان كثيرا ، فقال إلى التي الفاتيح إن أرقم ؛ فإنا ستجد غيرك .

وأتاه أبو موسى بأموال من البراق طليسلة ، فقسّموا كلّما فى بنى أميّة . وأنكح الحارث ابن الحسكم ابنته عائشة ، فأعطاه مائة ألف من بيتالمال أبضاً بعد مترّفه زبد بن أرقم عن خزته ،

وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نفسها عليه السلمون ، كفسير أبى ذر رحه الله تمالى إلى الرّبَدة ؛ وضرّب عبد الله من مسعود حق كسر أضلاعه وما أظهر من الحجاب والعدول هن طريقة عمر فى إقامة الحدود ورد المطالم، وكفت الأبدى المادية ، والانتصاب اسياسة الرعية ، وختم ذلك ماوجدوه من كتابه إلى مماوية (١) يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين، واجتبع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديداً حداثه عليه فقتلوه، وقد أجاب أسحابنا عن المطاعن في عيان بأجوبة مشهورة مذكورة في كتبهم ، والذي خول عن : إنها وإلى كانت أحداثا ، إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمه ، والذي خول عن : إنها وإلى كانت أحداثا ، إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمه ، وجدوه معه موجه اذ عبد الله بن أبر سرح لا إلى معاوية ،

وقد كان الواجب عليهم أن يخلموه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لها ، ولا يسجّلوا بقتله ، وأمير المؤمنين عليه السلام أبرأ النّاس من دمه ، وقد صرّح بذلك في كثير من كلامه ك من فلك قوله عليه السلام : والله ماقتلت عبّان ولا مالأت على قتله .

وصدق صلوات الله عليه .

\*\*\*

#### الأبشلُّ :

قَهَا رَاهَبِي إِلاَ وَالنَّاسُ إِلَى كَثَرُفِ الصَّبِعِ ، يَغْتَالُونَ عَلَى مِن كُلُّ جابِ ، حَتَى قَدْ وُطِئُ الْمُسَتَانِ ، وَشُقَ مِعْلَمَائَ ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كُرْبِيفَةِ الْفَنْمِ . فَلَمَّا نَهُمُ اللَّهُ مَا الْفَقْ ، وَتَوْقَتُ مُعْلَمًا مَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كُرْبِيفَةِ الْفَقْمِ . فَلَمَّ مَعْلُوا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللل

...

#### البِّيرُجُ :

هُرَافَ الضَّبِعُ تَخْيَنَ ، ويضرب به للتل في الازدحام . ويتتالون : يتتابعون مزدحين . والخسّنان : الحسن والحسين عليهما السلام . والعِطْفان : الجانبان من للنسكب إلى الور ك؟ ويروى لا عطانى به ، والمعذف : الرداء وهو أشبه بالحال ؟ إلّا أن الرواية الأولى أشهر ؟ وللمنى خُدش جانباي لشِدّة الاصطكاك منهم والزحام .

وقال القطب الراوندي: الحسنان : إبهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه .

<sup>(</sup>١) سورة القمس ٩٣

وقوله : «كربيمة النام » أى كالقيامة الرابطة من الغام ، يصف شيرة الزدحامهم حوله ، وجثومَهم بين يديه .

وقال القطب الراوندي : يصف بلادَ بهم وغصان مقولم ؛ لأنّ الغُمّ توصف بذلّة الفطئة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال .

فأما الطائفة الذاكنة ، فهم أسحاب الجدل ، وأما الطائفة الفاسقة فأصحاب سيّةين - وسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله القاسطين ، وأما الطائفة المارقة فأصحاب البير وان الوائم والشرنا نحن بقولنا ؛ سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسطين إلى قوله عليه السلام : وستقاتل بعدى الناكثين ، والقاسطين والمارقين » . وهذا الخير من دلائل نبوته صلوات الله عليه ، وهذا الخير من دلائل نبوته صلوات الله عليه ، وهذا الخير من دلائل نبوته صلوات المجملة ، وصدّى قوله عليه السلام : والمعلون على الحوية والتدليس كا تحدله الأخبار من الحبين كا يحرق السهم من الرمية في من عنوله أولا في الخوارج : « يحرقون من الدين كا يحرق السهم من الرمية في من عنوله أولا في الخوارج : « يحرقون من الدين كا يحرق السهم من الرمية في من عند وقد عليه السلام و الناكثين » كونهم نكثوا البيمة بادئ بدء ، وقد كان عليه السلام بتلو وقت مبايسهم له : ﴿ فَمَنْ نَكَتُ مَنْ الله مِنْ الله عليه السلام بتلو وقت مبايسهم له : ﴿ فَمَنْ نَكَتُ مَنْ الله الله الله المناسقة على نفسه ) (١) .

وأما أصحاب صفين ، فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله مخدُّون في النار الفِينَّقهم ، فصحّ فيهم قوله ثمالي : ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَـكَانُوا لِحَهَنَّمَ خَطَبًا ﴾ (٢) .

وقوله عليه السلام : « حليت آلدنيا في أعينهم » تقول : حلا الشيء في في يُملُو » وحليّ نميني يَحْلَق . والزبرج : الزينةُ من وَشّي أو غيره ، ويقال : الزبرج : الذهب .

قامًا الآية فنعن نذكر بعض مافيها ۽ فنقول : إنه تسالي لم يعلَق الوعدَ بترك العادّ في الأرض والفساد ۽ ولسكن بترك إرادتهما ، وهو كفوله تعالى : ﴿ وَلَا تَرَ كُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ١٥

ظَلَمُوا فَتَهُمُ النَّارُ ﴾ (1) ؛ علَق الوعيد بالركوت إليهم ولليل معهم ، وهذا شديد ف الوعيد .

...

#### الأستسلُ:

أَمَّا وَالنَّذِي فَلَقَ الْمُبَّةُ ، وَبَرَّ أَ النَّتَ ، لَوْلَا حُسُورُ المَّامِرِ ، وَقِيامُ الْمُجَدِّ بوُجُودِ النَّامِرِ ، ومَا أَخَدْ اللهُ عَلَى النَّفَاءِ أَلَا يُقَارُوا عَلَى كِلَّةٍ ظَالِمٍ ، وَلَا سَنَبِ مَظْلُومٍ ، لَا لَقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِلِها ، وَلَسَقَيْنَ آخِرَها بِكَأْسِ أُولِها ، وَلَالنَّذِيمُ ، دُنيا هُ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْقَاتِهِ عَبْنِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْدِي مِنْ عَفْقَاتِهِ عَبْنِ مِن ا

...

### البيازع :

فَكَنَّى الحَبَّةَ ، من قوله تعالى : ﴿ فَالِيَّ أَلَفُ ۖ وَالنَّوْى ﴾ (٢٦ . والنَّسَة : كُلُّ ذَى رُوح من البشر خاصة .

قوله: « لولا حضور الحاضر » ، يمكن أن يريدً به لولا حضور البيمة ؛ فإنها بعد عقدها تنمين المحاماة عنها ، ويمكن أن يربد بالحاضر مَن حَضَره من الجيش الذين يستمين بهم على الحرب ، والكيظة بكسر السكاف : مايمترى الإنسان مِن النَّقِل والسَّكُرُ ب عند الامتلاء من الطعام ، والسَّنَب : الجوع ، وقولم : قد ألق فلان حيل فلان عل غارِ به ،

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبام ٥٠

أى تركه تمركا يسرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؟ والفقهاء يذكرون هذه اللفظة في كنايات الطلاق . وعَفيلة عنز : مانش من أضهاء عفيطت تعفيط بالكسر ؟ وأكثر ما يستعبل ذلك في النمجة ، فأمّا السّر فالستعمل الأشهر فيها و النفطة ، بالنون ، ويقولون ماله عافظ ولا نافط ، أى نسعة ولا عنز . فإن قبل : أيجوز أن يقال المفعلة هاهنا الحبقة ؟ فإن ذلك يقال في المنز خاصة ، عفيطت تعفيل ، قبل : ذلك جائز ، إلا أن الأحسن والأليق يكلام أمير المؤمنين عليه السلام النفسير الأول ؛ فإن جلالته وسؤدده فتعفى أن يكون ذلك أراد لا الثاني . فإن صح أنه لا يقال في المعلمة عفيطة إلا النصجة . قلنا : إنه استعمله في الدنز مجازا .

يقول عليه السلام: ولا وجود من بنطري لا كا كات الحال عليها أولا بعدوقاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لم الله عند واجدا الناصر مع كونى مكافيا ألا أمكن الظالمين ظله \_ لتركت الخلافة عوثر يَعِنْهُما الله والمنظلمين ظله \_ لتركت الخلافة عوثر يَعِنْهُما الله والمنظلمين عرف والمنظلمة عند و وهذا إشارة إلى ما يقوله أسحابنا من وجوب التهى عن النكر عند التيكن.

الأصللُ :

قَالُوا: وَقَامِ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْ أَهُلِ السَّوَادِ عِنْذَ بُلُونِهِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِن خُطْبَتِهِ وَ فَنَاوَلَهُ كِتَابًا فَأَفْبَلَ بِنظرِ فِيهِ ! فَلَمَا فَرَعْسَ قُرَاءَته فَأَلُ لَهُ أَبْنُ عِلَى رضى الله عنهما : يَالْمِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، لَوِ اطَّرُدَتْ مَقَالَتُكَ مِنْ حَبْثُ أَفْصَيْتَ! فَقَالَ : هَبْهَاتَ وَان عباسٍ! يَالَيْ شَفْشِقَة هَدْرَت ثُمْ قَرْت .

قَالَ ابن عباس : فَوَافَّةِ مَا أَسِفْتُ عَلَى كَلَامٍ فَطُّ كَأَسِنِي عَلَى عَلْذَا الْكَلَامِ أَلا يَكُونَ أَمِيرُ ٱلنُّوْمَنِينَ بِلَغَ مِنْهُ حَبِثُ أَرَادَ . قوله عليه السلام في هذه أنه الخطابة : و كراكب العشبة إن أَشَنَقَ لَهَا خَرَمَ وَإِنْ السّلَسَ لَهَا تَفَعَمُ ع يُرِيدُ أَنَهُ إِذَا غَدَّدَ عَلَيْهَا فِي جَذَبِ الرّمام وَهِي تُنَاذِعُهُ وَأَسَهَا خَرَمَ أَنْهَا ، وَإِنْ أَرْخَى لَهَا شَيْنًا مَعَ صُعُوبَيْها تَقَعَمَتْ بِهِ فَلَمْ يَسَلَّها . وَأَنْهَا يَعْ اللّهَ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَمِن الشَّاهِدِ مَلَى أَنَّ وَ أَشْنَقَ ﴾ عَبِينَ شُكُنَى فَوْلُ عدى بن زَبْدِ السَّادِي : سَامِعًا مَانَهَا تَبَيْنَ فِي الْأَمْنَانِ وَإِنْنَاقُهَا إِلَى الْأَمْنَانِ

## النيسزع :

سمّى السواد سوادا خضرته بالزروع والأشجار والنخل، والمرب تسمى الأحضر أسود، قال سبحانه: ﴿ مُدُّهَامِّتَأَنِ ﴾ (١٦ يريد الخضرة. وقوله: ﴿ لَوْ اطَّرَدَتْ مَقَالَتُكَ ﴾ ، أَى أُتبعتَ الأوّلَ قولًا ثانياً ! من قولم اطرد لا بر ، إذا تنابع جرية .

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أفضى خرج إلى الفضاء ، فكا نه شبهه عليه السلام حيث سكت عما كان يقوله ، بمن خرج من خبّاء أو جدار إلى فضاء من الأرض ، وذلك لأن النفس والقُوى والهمة عند ارتجال الخطب والأشمار تجتمع إلى القلب ، فإذا قُطع الإنسان وقرغ ، تقرقت وخرجت عن حجر الاجتماع واستراحت .

<sup>(</sup>١) سورة الرحن ٩٤ .

والشَّقشَّة ، بالكسر فيهما : شيء يُخرجه البعير من فيه إذا هاج ، وإذا قالوا للخطيب : ذو شقشقة فإنما شبّهوه بالفحل . والهدير : صوتها .

وأما قول ابن عباس: وما أسِنت على كلام . . . ه إلى آخره ، غداني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي (1) في سنة ثلاث وسيائة ، قال : قرأت على الشيخ أبي محد عبد الله بن أحمد للمروف بابن الخشاب هذه الخطبة ، فلما انتهيت إلى هذا الموضع ، قال في : لو سمست ابن عباس يقول هذا لفلت له : وهل يَق في نفس ابن عمك أمر المبيلة في هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله مارجع عن الأولين ولاهن في هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله مارجع عن الأولين ولاهن ألا خرين ، ولا بَق عليه وآله .

قال مصدق ؛ وكان ابن الحشاب صابعب دعابة وهزل. قال ؛ فقلت مه ؛ أتقول إنها منحولة ! فقال ؛ لا والله ، وإنى لأنط أنها كالزمه ، كا أعلم أنك مصدق . قال ؛ فقلت له : إن كثيراً من الناس بقولون إنها من كلام الرضى رحه الله تمالى . فقال : أنى الرضى والنير الرضى هذا النمس وهذا الأسلوب الفلوقفنا على رسائل الرضى ، وعرفنا طريقته وفّنة في السكلام المنتور ، وما يقع مع هذا السكلام في حَلِي ولا خَرْ . ثم قال : والله القدوقفت على هذه المطبة في كتب سنفت قبل أن يخلق الرضى بمائي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة على هذه المطبة في كتب سنفت قبل أن يخلق الرضى بمائي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة بخماوط أعرفها ، وأعرف خطوط من هو من المله ، وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحد والد الرضى " ،

قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذما الحطبة في تصانيف شيخنا أبي القامم البلخي ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>۱) مصدق بن شبیب بن الحسین الصاحی الواسطی ؟ دکره التفطی فل إناه الرواد ( ۳ : ۲۷۱ ) ،
 و هاله إنه قدم بشداد ، وقرأ بها على إن المشاب و سبش بن تحد الضرير ، وعبد الرحن بن الأنبسارى و غيرهم ؟ وتولى بيفداد سدة ۵۰۰

 <sup>(</sup>٧) أبو الغاسم الملخى ، ذكره ابن المديم وعال : «كان من أهل باخ ، يطوف الملاد ويجول الأرس ؟
 حس المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة . . . ورأيت بجمله شبئا كثيرا في علوم كثيرة مسودات ودسائير لم يخرج منها إلى الناس كتاب تام » . الفهرست ٢٩٩ . وابن خلسكان ٢ : ٢٥٧

إمام البنداديين من للمنزة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضى بمدة طويلة ، ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جنر بن قبة أحد مسكلتي الإمامية (١) وهو الكتاب الشهور المروف بكتاب " الإنصاف " . وكان أبو جنر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحه الله تمالى ، ومات في ذلك المصر قبل أن يكون الرضي رحه الله تمالى موجودا .



 <sup>(</sup>١) مو أبر جنفر بن عمد بن عبد ؟ من مصكلي الفيمة وسفاقهم ، وقد من المكتب كتاب الإنصاف في الإمامة . الفيرست ١٧٦

(1)

#### الأصللُ :

### ومن خطبة له عليه السلام :

بِنَا أَهْنَدُ يَرُمُ فِي النَّالُمَاهِ ، وَنَسَنَّمُ الْمُلِياءِ (١). وَ بِنَا أَهْبَعُونُمُ عَنِ السَّرَادِ . وَقُورَ مَنْهُ لَمْ يَغَلِّهِ الْوَاهِبَةَ } وَكَيْنَ بُرَاعِي النَّبَأَةُ مَنْ أَصَّنَتُهُ السَّيْحَةُ !

رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ مُنَارِقَهُ ٱلخَفْقَانُ .

مَا زِلْتُ أَنْفَالِ بِيمُ عَوَافِ اللَّهِ وَأَنْوَ مُمَّا مُ مِيلَّةِ الْمُعَرِّينَ ؟ سَتَرَافِي مَا رَاتُ أَلْنَا مِنْ وَالْمَا مِنْ وَالْمِنْ وَالْمَا مُنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ فِي مَا وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَا

أُقَبَتُ لَـُكُمْ عَلَى سَنَنِ الْعَقَ أَنِي تَجُوالَا النَّفَالَةِ السَّنْ تَلْتَقُونَ وَلَا دَلِيسَلَ 4 وَتَحْتَفَرُونَ وَلَا تُمِجُونَ.

اللَّوْمَ أَنْهَانُ لَـكُمُ الْمَجْمَاء ذَاتَ اللِّيَانِ .

عَزَبَ رَأَى أَمْرِى خَعَلَفَ مَنَى ، مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقَ مُذَارِبَهُ . إَوْ يُوجِسُ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَشْفَقَ مِنْ فَلَهَةٍ أَنْهُمَّالِ وَدُولِ الضَّلَالِ . الْيَوْمَ تَوَاقَعْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ . مَنْ وَثَنِيَ بِمَاهِ لَمْ يَظْلَمَا .

...

<sup>(</sup>١) ق ( د وقتيم طروة الطياد » -

### النسائح :

هذه السكايات والأمثال ملتقطة من حطبة طويلة منسوبة إليه عليه السلام ، عدراد (١) فيها قوم أشياء حلمهم عليها أهواؤهم ، لا توافق ألعاظها طريقته عليه السلام في الخطب ، ولا تناسب فصاحبها فصاحتة ، ولا حاجة إلى ذكرها فعى شهيرة . ونحن نشرح هذه الألفاظ ، لأنها كلامه عليه السلام ، لايشك في ذلك مَنْ له ذوق و نقد ومعرفة عذاهب الخطباء والفصحاء في خُطَهم ورسائهم ، ولأن الرواية لها كثيرة ، ولأن الرفي رحة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبها إليه عليه السلام ، وصحتمها وحذف ما عداها .

وأما قوله عليه السلام : ﴿ بنا اهتديثم في الطُّماء ﴾ ، فيسى بالظلماء الجهالة ، وتُسَتَّمتُم

السلياء : ركبتم سنامها ؛ وهده استمارة والسلياء : ركبتم سنامها ؛ وهده استمارة والبلتان قوله : هوبنا انفجرتم عن السرارة والبلتان يستتر فيهما القمر في آخر الشهر ولاريظهم و يوري ها فيرتم ، وهو أفصح وأصح ، لأن ها انفعل الا يكون إلا مطاوع ه قسل الا ، محو كسرته فا كسر ، وحطمته فا تحطم الا ماشد من قولم : أغلقف الباب فاسلق وأرعجته فا برعج . وأيصا فإنه لايقع إلا حيث يكون علاج وتأثير ، نحو انكسر واعم ؛ ولهذا قالوا : إن قولم : انعدم حطاً ، وأما يكون علاج وتأثير ، نحو انكسر واعم ؛ ولهذا قالوا : إن قولم : انعدم حطاً ، وأما ها فيجيء لصيرورة الشيء على حل وأمر ، نحو أعد البعير ، أي صار ذا عُدّة ، وأجراب الرجل ، إذا صار ذا إلى جرانى ، وغير دلك . فأفجرتم ؛ أي صرتم ذوى فجر . وأما ها عن » في قوله : ه عن السرار » فعي لفحاوزة على حقيقة معناها الأصل ،

وقوله عليه السلام : ﴿ وقر سمم ﴾ هذا دعاء على السمع الذي لم يفقه الواعية بالثقل والصَّمَ ، وُقِرَت أَذُنُ زيد ، نضم الواو فهي موقورة ، والوَقَر ، بالفتح : الثَّقَلَ في الأَذِن ،

أى منتقلين عن السرار ومتحارزين له .

<sup>(</sup>۱) به: « رأى » ،

وَقِرَاتُ أَذْنُهُ ـ بَفتِحِ الوار وكسر الفاف ـ تَوْقَرَ وَقَراً أَى صَبّت ، وللصدر في هذا الموضع جاء بالسّكون ، وهو شاذً ، وقياسه التنعريك بالفتح ، نحو ورِم وَرَماً . والوّاعيـة : الصارخة ، من الوّعاء ، وهو الجَلّبة والأصوات ، والمراد العبر والمواعظ .

قوله: « كيف بُرَاعِي النبأة » ، هـ ذا مثل آخر ، بقول : كيف بلاحظ وبراعي الميتر الضعيفة مَنْ لم ينتفع بالميتر الجلية الظاهرة ، بل فسد عندها ، وشبه ذلك بمت أصَّحَتُهُ العَلَيْحة القوية ؛ فإنه محال أن براهِي عد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة : هي الصوت الخق. .

فإن قيل : هذا يخالف قوالكم : إنّ الاستفساد لا يجوز على الحكيم سبحانه ، فإنّ كلامه عليه السلام صريح في أنّ بعص للكلّفين يُهجد عند العبروالواعظ .

قيل: إن لفظة « أصل » قد تأتى لرجود الشي على صفة ، نحو أحدته ، إذا أصبته عموداً . وقالوا : أحديث الأرض برافا وبحد تبها جية النبات (١) ، فقوله : « أصّمته الصبحة » ، ليس معناه أن الصبحة كانت علّة لصبه ، بل معناه صادفته أمم ، وبهذا تأول أصابنا قوله تعالى : ﴿ وَأَصَلُهُ آتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ ()

قوله : « رُبط جَان لم يغارقه الخَفَقان » ، هذا مثل آخر ، وهو دها، لقلب لايزال خائفا من الله يخفُق بالنبوت والاستمساك .

قوله : « مازلت أنتظر بكم » ، يقول : كنت مترقبًا غدرًكم متفرَّسا فيسكم الغَرَّر ، وهو العفلة .

وقیل: إنّ هذه الخطبة خَطَبها صد مقتل طنحة و الزبیر ، محاطباً بها، لها و لغیر همامن أمثالها ، کما قال النبی صلی الله علیه و آله یوم بدر ، بدد قَتْل مَنْ قتل من قریش : ﴿ يَاعُتْبَةِ بِنُ وَبِيمَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) ا : د ذات النبات : (۲) سورة الجانية ۲۳ ( ۱۵ ــ شرح تهج البلاغة ــ أول )

وَاشْبِيةٌ بِنَ رِبِيعَةً ، وَاحْرُو بِنَ هِشَامَ ﴾ ، وهم جِيَّفُ منتنة قد جُرُّوا إلى القَرِّلِبِ .

قوله : « سَترَنَى عنكم » ، هذا مجتبل وجوها ؛ أوضعها أنّ إظهارً كم شعار الإسلام عصمكم منّى مع على بنفاقكم ، وإنما أبصرت نفاقه كم وبواطنه كم الحبيثة بسيد في زيّني . كما يقال : المؤمن أيبصر بنور الله . وبحصل أن يريد : سترنى عنكم جلباب دينى ، ومنعيى أن أعرّ فسكى فسى وما أقدر عليه من عَسْفه كم ، كا تقول لمن استهان بحقك : أنت لا تعرفنى ولو شئت لعرّ فتك نفسى .

وفسر النَّمَطُب الراوندي قوله عليه السلام : 3 وبَصَّرنيكم صدقُ النية ؟ ، قال : معناه أنسكم إذا صدقتم نياتسكم ، ونظرتم بأعين لم تطرّف بالحسد والدش وأنصفتُمونى ، أبصرتم عظيم منزلتي .

وهذا ليس بجيد ، لأنه لو كان هو الراد لقال : وبعشركم إيّاى صدق النية ، ولم يقل ذلك ، وإنما قال : « بعشريكم » ، فجمل صدّق النية سبعشرا له لالم . وأيصاً فإنه حكم بأن صدق النية هو عدلة التبصير ، وأعداؤه لم يكن فيهم صادق النية ، وظاهر الكلام الحسكم والقطع ؛ لاالتعليق الشرط .

قوله: ﴿ أَفَتَ لَـكُمْ عَلَى سَنَا لَحَقَ ﴾ ، يقال: تنح عن سَنَن الطريق وسُنَ الطريق وسُن الطريق والواضح منها ، يفتح السين وضعها ، فالأول مقرد والثانى جمع سُنّة ، وهي جادة الطريق والواضح منها ، وأرض مَضَلَّة ومَضِلَّة ، بفتح الضاد وكسرها : بضل سالكها . وأماد المحتفر يميسه ؛ أنبط للما ، يقول : فعلت من إرشادكم وأمركم بالمعروف ونهيكم عن للنكر مابحب على مثل ، فوقفت لكم عل جادة الحق ومنهجه ؛ حيث طراق الضلال كثيرة مختلفة من سائر جماتى ، وأنم تأثمون فيها تلتقون ، ولا دليسل لكم ، وتحتفرون لتجدوا ما متعمون به خُلْسَكُم علا تظفرون بالماء ، وهذه كلّها استعارات .

قوله : « اليوم أنطق » ، هذا مثل آخر . والعجماء : التي لا نطق لها ، وهذا إشارة اللي الرموز التي تتضَمَّنها هـنـد الخطبة ، يقول : هي خدية غامضة ، وهي مع نحوضها جلية لأولى الألباب ، فكأنها تنطق كا ينطق ذوو الألبنة ، كا قيل : ما الأمور الصاملة الناطقة ؟ فتيـل : الدلائل المحبرة والدبر الواعظة . وفي الأثر : سل الأرض : مَنْ شق أنهارك ، وأخرج نمازك ؟ فإن لم نجبك حوارا ، أجابتك اعتبارا .

قوله : « عزبَ رأى امرى تحلف عنى » هذا كلام آخر ، عزب، أى سد ، والعازب: البعيد . ويحتمل أن يكونَ هذا الكلام إخباراً وأن يكون دعاء ، كا أنّ قوله تعالى : ( حَمِيرَتُ صُدُورُهُمُ ) (١) يحتمل الأمرين .

قوله : « ماشككتُ في الحق مذراً بعد العلم آخر ، يقول : معارف ثابتة لا يتطرق إليها الشك والشبهة .

قوله : « لم يوجس موسى » ، عقدًا كالتيم تشريب على الديقول : إن موسى لما أوجس الخيفة، بدلالة قوله تعالى : ﴿ فَأَرْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة مُوسَى ﴾ (٢٠) م بكن ذلك الخوف على نفسه، وإنما خاف من الفتنة والشّبهة الداحلة على للكلّفين عند إلقاء السعرة عصيهم، فقيّل إليه من سعرهم أنبّها تسمى ، وكدلك أنا لا أحاف على نفسى من الأعداء الذين نمتبُوا لى الحبائل ، وأرصدوا لى للكائد ، وستروا على نوران الحرب ؛ وإنما أخاف أن يفتتن المكلّفون بشّبهم وتمويهاتهم ، فتقوى دولة الضلال ، وتغلب كلة الجهال .

قوله : « اليوم تواقفنا ، القاف قبل الفاء ، تواقف الفوم على الطريق ، أى وقفوا كلّهم عليها ؛ يقول : اليوم اتّضح الحق والباطل ، وعرفناها نحن وأنتم .

قوله : ﴿ مَنَ وَثِينَ بِمَاء لَمْ يَظُمُّا ﴾ ، الظمأ الذي يَكُون عند هدم الثقة بالماء ، وليس

<sup>(</sup>١) سورة النباء ١٠٠

يريد النفيّ المطلق؛ لأنّ الواثق بالما. تمد يظمأ ، ولكن لا يكون عطشه على حدّ العطش السكائن عند عدم الماء ، وعدم الوثوق بوجوده ، وهذا كفول أبى العليب :

وما متبابة كشناق على أسسل مِن اللّفاء كمشناق بِلا أمّل (١) والصائم في شهر رمضان يُصبح جائماً تنازعه نف إلى البذاء، وفي أيام الفيظر لا بحد تلك المنازعة في مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصائم بمنوع ، والنفس تحرص على طلب ماشعت منه ؛ يقول : إن وثقتم بي وحكنتم إلى قول كنتم أبعد عن الضّلال وأقرب إلى البقين وثَلَج النفس ؛ كن وثي بأن الله في إداوته ، يكون عن الظمأ وخوف الهلاك من العطش أبعد تمن لم يثن بذلك .



<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ : ٧٠ .

(a)

#### الأمشالي :

ومن كلام له <sup>(۱)</sup> عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب فى أن<sup>(۱)</sup> يبايما له باغلافة :

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ شُقُوا أَمُواجَ الْفِتَنِ سُعُنِ النَّجَاةِ ، وَعَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ ، وَضُعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخِرَةِ . أَمْلُنَحَ مَنْ نَهُمَّ بَحَنَاجِ ، أَوِ اَسْتَسُمُ (\*) فَأَرَاجَ . مَاهِ آجِنْ ، وَلَقْمَة يَنَصُ جَا آ كُلُكِ . وَمُحْتَنِي النَّبَرَةِ لَيْغِزْ وَقِتِ إِينَاعِهَا كَالَّ ارْجِعِ بَفَعِ أَرْصِهِ ، وَلَيْ أَنْسَالً عَمُولُوا : جَزعَ مِنَ النَّوْتِ . فَإِنْ أَنْسَالً عَمُولُوا : جَزعَ مِنَ النَّوْتِ . مَنْ الطَّفُلُ هَمُ النَّهُ إِلَيْنَ أَنِّي النَّهِ عَلَى النَّهُ إِلَيْنَ أَنِي طَالِبِي آ نَسُ بالنَّوْتِ مِنَ الطَّفُلُ النَّهُ إِلَيْنَ أَنِي طَالِبِي آ نَسُ بالنَّوْتِ مِنَ الطَّفُولُ الْمُعْرَابُهُ أَنْ النَّهُ وَالنِّي النَّوْتِ عَلَى مَا كُنُونَ عَلَمْ فَي النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَا عَلَى النَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَنَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِلِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

...

#### النيسنرخ :

المفاخرة : أن يذكركل واحد من الرجُلين مفاخرَ وفصائله وقديمه ، ثم بتحاكما إلى ثالث . وللماء الآجن : المتغير العاسد ، أجَن للماء ، بفتح الجبيم ، يأجِن ويأجُن ، بالك ثالث ، وللماء أنّ القرة . والمتيا<sup>(٥)</sup> : تصعير التي ، كا أنّ القَّديا تصغير الذي ، والغيم ، والإيناع : إدراك القرة ، والمتيا<sup>(٥)</sup> : تصعير التي ، كا أنّ القَّديا تصغير الذي ، والمعوم : البئر المعلوبة بالحجارة ، يقول : تخلصُوا عن المقتنة والجُوّا منها بالمتاركة والمسائلة والعدول عن المنافرة والمفاخرة .

<sup>(</sup>١) ا: «خطلة» . (٣) ا: «أن يابناد» .

٣) ١ : د واستسلم ٥ . (١) بعد عده المكلمة في مخطوطة النهج : « البلام ٢ .

 <sup>(\*)</sup> في القاموس يغتثج اللام الشددة وضمياً.

أفلح من أمض بختاح، أى مات ؟ شبه للبّت الفارق الدنيا بطائر أبيض عن الأرض بمتاحه . ويحتمل أن يريد بذلك : أفلح من اعتزل هذا العالم ، وساح في الأرض منقطعا عن تسكاليف الدنيا . وبحتمل أيضاً أن يرجد ؛ أفلح مَن أمهض في طلب الرياسة بناصر ينصره ، وأعوان بجاهدون بين بديه ؛ وعلى التقادير كلّها تنطبق الففظة التانية ، وهي قوله : و أو استسلم فأراح ، (()، أي أراح نفسه باستسلامه .

ثم قال : الإشراء على الناس وخيمة العاقبة ، ذات مشقة في العاجلة ، فهي في عاجلها كالماء الآجن بجد شاربه مشقة ، وفي آجلها كالمقمة التي تحدث عن أكلها المُصة . ويغض مفتوح حرف المضارعة ومفتوح الدين ، أصله : « غَصِيمَت » بالكسر ، وبحتمل أن يسكون الأمران معا العاجلة ؛ لأن التفقيص في أول البلع ، كا أن ألم شرب الماء الآجن بحدث في أول الشرب ، وبحود الا يكول عتى الإشرة الطلقة ؛ بل عي (٢) الإشرة المخصوصة ، يعنى بيعة السقيقة عن عن الإشرة المطلقة ؛ بل عي (٢) الإشرة المخصوصة ، يعنى بيعة السقيقة عن عن المناسبة المناسب

تم أخذ في الاعتذار عن الإسباك وترك المنازعة ، فقال ؛ مجتني التمرة قبل أن تُدّرك لا ينتضع بما اجتناه ، كن زرع في غير أرضه ، ولا ينتفع بذلك الزرع ؛ بريد أنّه ليس هذا الوقت هو الوقت الذي يَسُوغ لي فيه طلب الأمر ، وأنّه لم يَأْن صد .

ثم قال : قد حَصَلَت بين حالين ؛ إن قلت ، قال الناس : حَرَّص على الْمَلْك ، وإن لم أقل ، قالوا : جَزِع من الموت .

قال : هيهات ، استيمادا لظلم فيه (٢٠ الجرع. ثم قال : ﴿ اللَّذِيا وَالَّتِي ﴾ ، أَى : أَنَّمَدُ اللَّذِيا وَالَّقِ ﴾ ، أَى : أَنَّمَدُ اللَّذِيا وَاللَّهِ أَنِهُ أَنْ قَاسِبَ الأَهْوَالِ السَكْبَارِ وَالصّفَارِ ، وَمُنِيْتِ بِسَكُلُ دَاهِيةً عَظْيمة وَصَنْبُرة ! وَاللَّهُ لِلسَّالِيَ السَّكِيرة .

<sup>(</sup>۱) ( ۲ م واستنم ۲ م

<sup>(</sup>۴) سا<del>لط</del>ة من ا ، أ

<sup>.</sup> T 446 5 2 | (Y)

ذكر أنّ أنّ بالموت كأنس الطفل نندى أمه ، وأنّه انطوى على علم هو ممتنع لموجبه من المنازعة ، وأنّ ذلك المسلم لا يُباح به (() ، ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب الأرشية \_ وهي الحيال \_ في البئر الهميدة القمر ، وهذا إشارة إلى الوصية التي خُصّ بها عليه السلام . إنه قد كان من جملها الأمر بترك البزاع في مبدأ الاختلاف عليه .

...

## [استطراد بذكر طائفة من الاستمارات]

واعلم أن أحسن الاستمارات ما تضين مناسبة بين الستمار والمستمار منه ، كهذه الاستمارات ، فإن قوله عليه السلام : « شقوا أمواج الفيّن بسفّن النجاة » من هذا النوع ؛ وذلك لأن الفتن قد تتصاعب وفيتهادف فين تشيبها بأمواج البحر المفطّ المفطربة . ولما كانت السفن الحقيقية تعجي من أمواج البحر ، حسن أن يستمار لفظ الشفن لما بنجي من الفين . وكذلك قولة : « وصفوا تيسان الفاخرة » ، لأن التاج لما كان مما يعظم به قدر الإنسان استماره لما يتمطّ به الإنسان من الافتخار وذكر القديم وكذلك استمارة النهوض بالجناح لمن اعتزل الناس ، كأنه لما ففض بديه عنهم صار كالطائر الذي ينهض من الأرض بمناحيه .

وفى الاستمارات ما هو خارج عرب هذا النوع ، وهو مستقبح ؛ وذلك كقول أنى نوامن :

> بُحَ مَوْتُ المـــالِ مِمَّا مِنْكَ بَبْــكَى وَبَنُوحُ (<sup>(۲)</sup> وكذلك قوله :

مَا لَرَجُلِ لِلسَّالِ أَضِعَتْ ۚ تَشْفَكَى مِنْكَ الْكَلَالَا ۗ ٢٠٠٠

<sup>- (</sup>۲) ډېرانه ۷۰ ، وفيه : د يعيج ۹ -

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۲۱۹.

وقول أبي تمام :

وَكُمْ أَخْرَزَتْ مِنْكُمْ عَلَى قُبْحِ قَاكَمًا صَرُوفُ النَّوَى مِنْ مُرَاهَفَ حَسَنَ القَدُّ<sup>(1)</sup> وكقوله :

بِلَوْ فَاكَ ، أَمَّا كُمْبُ عِرْ ضِيكَ فِي العسلا فَعَالٍ ، ولكن حسد مالك أَسْفَلُ<sup>٣١</sup>

فإنه لا مناسبة بين الرَّجْل والممال ، ولا بين الصوت والمال ، ولا ممنى لتصييره النّوى قدّا ، ولا المعرّض كمها ، ولاللمال حدّا

وقريب منه أيصاً قوله :

لَا تَسْقِفَى مَاءَ ٱلْمُسَلَّامِ فَإِنْ صَبِّ قَدِ ٱمْتَمَدَّبَتُ مَاء بكا فِي الله من ويقال : إن تَعْلَدًا الموصلي (1) بعث الله من الموال : إن تَعْلَدًا الموصلي (1) بعث الله من ماه الملام ، فقال لصاحبه : قل أه يبعث إلى ربشة من جَماح الذّ ل الأستخرج مها من القارورة ما أمينه إليه

وهذا ظلم من ألى تمام نحلًا ، وما الأمران سو ، ، لأنّ الطائر إذا أعيا وتعب دلّ وخفض جناحيه ، وكذلك الإنسان إذ استسم القي بيديه دلًا ، ويدُه حناحه ، قداك هو الذي حَسَن قوله تعالى : ﴿ وَاحْفِصْ لَهُمَا حَمَاحَ الذَّانَ ﴾ (\*) ألا ترى أنه لو قال ؛ واحفِصْ لها ساق الدّل ، أو نظن الذَّالَ لم يكن مستحسمًا ا

...

ومن الاستمارة للستحسمة في السكلام للمثور ، ما احتاره قُدامة بن حعفر في كتاب " الخراج " نحو قول أبي الجيش خماروية (١) ديوانه لا ١٩٠٠ . (١) ديوانه ٢ : ٧٣ .

<sup>.</sup> Yo : 1 mlys (Y)

 <sup>(1)</sup> هو علد بن مكار الموصلى ، وله سع أبي تمام أحدار وساحلات ، دكرها الصولى في كتابه أخمار أبي تمام ٢٣٤ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسرام ۲٤ ،

ابن أحمد بن طولون عن المعتضد بالله علما كتب بإنفاذ ابنته قَطَر الندى التي تزوّجها المعتضد، وذلك قول ابن ثواية هذا: وأمّا الوديمة فهى بمنزلة ما انتقَل من شِمالك إلى يمينك، عناية ً بها وحِياطة لها ، ورعاية لمودنك فيها .

وقال ابنُ ثوابة لما كتب هذا الكتب لأبى القاسم عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد : والله إنّ تسميتي إياها بالوديمة نصفُ البلاغة .

وذكر أحمدُ بن يوسف الكاتب رجلاً خلا «للأمون،فقال : مازال يفتيلُه فى الذّروة والعارِب حتى لفته عن رأيه .

وقال إسحق من إبراهيم الموصليُّ : النبيذ قِيَّد الحديث .

وقال بعض الأعراب : خرجنا في ليلةٍ حِنْدس (٢٠)، قد ألفت على الأرض أكارِعَها، فعت صورة الأبدان ؛ فماكنًا نتمارف إلا بالآدان .

وغزت حنيفة أندرا، فأتبعتهم أندره أنوا عليهم، فقيل لرجل منهم : كيف صنع قو مُك أ قال : البّعوهم والله ، وقد أحقّتُواكل جمّا لِيّة خَيْعاً به (<sup>()</sup>) ، فما رالوا مخصفُون آثار المعلى بموافر الخيل حتى لحقوهم ، فجملوا المُرّان (<sup>()</sup>) أرشية للوت ، فاستقوا بها أرواحهم .

ومن كلام لعبد الله بن للمتزَّ ، يصف الفلم : يحدُم الإرادَة ، ولا يملَّ الاسترادة ،

<sup>(</sup>١) ا تا د إيليس به تُعريف . ﴿ ﴿ ﴾ لِللَّهُ حَدَى : شديدة الظامة . ﴿

 <sup>(</sup>٣) أحقب السيرة وضع له الحقب ؟ وهو حبل يشد به أنزجل في يطن اليمير ، والحالمة : الناقة الوثيقة م
 كانبه بالجمل في خلقتها وشدتها وعطمها ، والحيمانة : السريمة ، شبهت بالجرادة السريمة .

<sup>(</sup>٤) حاشية ب : ﴿ اللَّرَانِ : الرَّمَاحِ . . . ٤

وبسكت واقفاء وينطق سائرا ، على أرض بياضها مظلم ، وسوادُها مضيء . هـ هـ هـ

فأمّا القطب الراوندي فقال : قوله عليه السلام : «شُقّوا أمواج الفتن بسفُن النجاة» معناه : كونوا مع أهل البيت لأنّهم سعن النحاة ، لقوله عليه السلام : « مثلُ أهل بيتى كسفينة نوح : مَنْ ركبها نجا ، ومَنْ تخلف عنها غَرِق » .

ولقائل أن يقول: لا شبهة أن أهل البيت سفنُ النّجاة، ولكنّهم لم يُرادوا هاهنا بهذه اللفظة؛ لأنّه لوكان ذلك هو للراد، لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالسكون مع أهل البيت، ومرادُه الآن ينتُص ذلك، لأنّه يأس بالتقيّة وإظهار اتباع الذين عُقِمه لم الأمر، ويرى أنّ الاستسلام هو المتعيّن فالذي ظلّة الراوندي لا بحتمله الكلامُ ولا يناسبه.

وقال أيضاً : التمريخ على الشيء : الإقامة عليه ، يقال : هر ج فلان على للنزل ، إذا حبس نفسه عليه ، فالتقدير : عَرَّجُوا عَلَى الاستقامة منصر فين عن للنافرة .

ولقائل أن يقول: التمريج يُمَدّى تارة بدعن، وتارة بده على، فإداعد بعه بمن أردت التجنّب والرفض، وإذا عدّ بته بده على، أردت القام والوقوف ؛ وكلامه عليه السلام معدّى بدعن ، قال : « وعرّ جوا عن طريق المافرة ».

وقال أيضاً : « آنس بالموت » أى أشرُّ به ، وليس بتفسير صحيح ؛ بل هو من الأنس شدَّ الوحشة .

\*\*

# [ اختلاف الرأى في الخلافة بعد وفاة رسول الله ]

للاقیض رسول الله صلی الله علیه وآله ، واشتغل علی علیه السلام بفسله ودفته ، وبُویع آیو یکر ؛ خلا الزبیر وآبو سفیان وجمساعة من للهاجرین بعباس وعل علیمه السلام لإجالة الرّأى ، وتكلّموا بكلام يقتضى الاستنهاض والنهيج ، فقال العباس رضى الله عنه : قد سممنا قولَكم فلا لِقِلّة نستمين بكم ، ولا لِظنّة نترك آراءكم ، فأمهلونا ثراجع الفكر ؛ فإن يكن لنا من الإنم مخرج بصر بنا وبهم الحق صرير الجدّجد (١) ، ونسط إلى المجدأ كفّا لاغتبضها أو نبلغ للدى، وإن تكن الأخرى ، فلا لِقِلّة في العدد ولا فو مَن في الأبد ، واقد لولا أنّ الإسلام قيد العتك، لتَد كُذ كت جنادل صغر يسمع اصطلكا كها من المحل العلق .

قُلَّ على عليه السلام حَنُونه ، وقال : الصَّبَر حلم ، والتقوى دين ، والحَجَّة محمد ، والعَلَمِ على منزله والعلريق الصراط . أيها الناس شُقُوا أمواج الفتن ... الخطبة . ثم نهض فدخل إلى منزله وافترق القوم .

وقال البراء بن عازب: لم أزل لبني لها أنها تعباء المنافقة البين رسول الله صلى الله عليه وسلم خفت أن تبالاً قريش على إخراج عدا الأمر عنهم ، فأعذنى ما بأخذ الوالهة المعجول ، مع مافى نفسى من اللزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكنت أثرد وإلى بنى هاشم وم هند النبي صلى الله عليه وسلم فى الحجرة، واتعقد وجوء قريش ، فإنى كذلك إذ فقدت أبا بكر وهر ، وإذا قائل يقول : القوم فى سفيفة بنى ساعدة ، وإذا قائل آخر يقول : قد بُويع أبو بكر ، فلم ألبت ؛ وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجاعة من أصحاب السفيفة ، وهم محد جزون بالأزر الصنعائية لا يمر ون بأحد إلا خبطوه ، وقد موه فد وا بده فسحوها على بد أبى بكر بيابعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأسكرت عقل ، فد وا بده فسحوها على بد أبى بكر بيابعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأسكرت عقل ، وخرجت أشد عليهم الباب ضربا وخرجت أشد حق المهبت إلى بنى هاشم ، والباب مناق ، فضر بت عليهم الباب ضربا عليفا ، وقلت ؛ قد بايم الناس لأبى بكر بن أبى قُعافة ، فقال المباس ؛ تر نت أبديكم عليفا ، وقلت ؛ قد بايم الناس لأبى بكر بن أبى قُعافة ، فقال المباس ؛ تر نت أبديكم إلى آخر الدهر ؛ أما إلى قد أمر تكم فعنسيتكونى ؛ فكثت أكابد مافى نفسى، ورأيت

<sup>(</sup>١) الجدجد : دوية كالجندب .

في الليل المقداد وسلمان وأبا ذَرَ وعبادة بن الصامت وأبا الحبيم بن النَّبَيَّان وحُذَبِفة وَتَحَاراً، وهم يريدون أن يُعِيدوا الأمرَ شورى بين المهاجرين .

وبلغ ذلك أبا بكر وعمر ، فأرسلا إلى أبى عبيدة وإلى المفيرة بن شعبة ، فسألاها عن الرأى ، فقسال للغيرة : الرأى أن تلقوا العباس فتحملوا له ولولده في هذه الإشرة تصيبا ، ليقطعوا بذلك ناحية على بن أبي طالب .

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ولمغيرة؛ حتى دَحلوا على العباس، ودلك في الليلة الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، محبِّد أبو تكر الله وأثنى عليه ، وقال :

إن الله ابنمث لكم محدا صلى الله عليه وسلّم نبيّا ، وللمؤمنين وليّا : فن الله عليهم بكونه بين ظّهرا اليهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ نقلًى على الناس أمورَ هم ليعتاروا الأنفسيم متعقين غير مختلفين ، فاحتساروني عليهم والبيّا ، ولا أمور هم راعيّا ، فتوليت ذلك ، وما أحاف سولن الله وتسديده وهنا ولا تحيّق ولا جننا ، وما تعفيق إلّا بالله عليه توكّمت واليه أنيس. وما أبعك يبلغني عن طاعن يقول محلاف قول عامّة المسلمين ، يتحد كم لمأ فتكومون حصمه المنيم ، وخطهه البديم ، فإمّا دحلتم فيا دحل فيه الناس ، أو صرفتموهم عمّا مالوا إليه . فقد جنناك ، وغن تربد أن نجمل لك في هذا الأمر نصينا ، ومن نعدك من عقبك ، وفي رسول الله صلى الله عليه وسمّ ، وإن كان المسلمون قد رأوا مكامك من رسول الله صلى الله عليه وسمّ ، وإن كان المسلمون قد رأوا مكامك من رسول الله على الله على الله عليه وسمّ ، علوا بهدذا الأمر عنكم ، وعلى وسلم على هذا منا ومنسكم .

فاعترض كلامه عمر، وحرج إلى مدهبه في الخشونة والوعيد وإنيان الأمر من أصعب حهاته ، فقال : إى والله . وأحرى : إنّ لم نأتكم حاجة إليكم ، ولكن كرهنا أن يكونَ الطمنُ فيها احتمع عليه السامون منكم ، فيتفاق الخطب كم ومهم . فانظروا الأنفسكم ولعائمتهم ، ثم سكت .

فتكلم المباس ، فحمد الله وأنس عليه ، ثم قال : إن الله ابتحث محداً نبياً كاوصفت ووليًا للمؤمنين ، فمن الله به على أمته حتى اختار له ماعنده ، فعقل الناس على أمرهم ليختاروا الأنفسهم ، مصيمين للحق ، ماثلين عن زَيْغ الهوى ؛ فإن كنت برسول الله طلبت فحفّنا أخدت ، وإن كنت بالمؤمنين فنعن منهم ؛ ماتقد منا في أمركم فرطا ، ولا حللنا وسطا ، ولا نزحنا شعّطا ؛ فإن كان هذا الأمر بجب لك بالمؤمنين فاوجب إذ كناكارهين . وما أبعد تولك : إنهم طمنوا من أوللث إنهم مالوا إليك ! وأما ما بذلت لنا ، فإن بكن حق للؤمنين فليس لك أن لنا ، فإن بكن حق للؤمنين فليس لك أن شمكم فيه ، وإن بكن حقاً أروم مرفك عمل الله عن دحلت فيه ، وإن بكن حقاً لم نرض لك بعضه ، ون بعص . وما أقول هذا أروم مرفك عما دحلت فيه ، وإن بكن حقاً لم نرض لك بعضه ، وأما قولك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله منا ومنكم ، فإن رسول الله الله عليه وآله من شجرة نمن أغصانها، وأنم جورانها . وأما قولك ياعم : إنك رتخاف الناس عليها و فهذا الذي قدمتموه أول دلك ، جورانها . وأما قولك ياعم : إنك رتخاف الناس عليها و فهذا الذي قدمتموه أول دلك ، جورانها . وأما قولك ياعم : إنك رتخاف الناس عليها و فهذا الذي قدمتموه أول دلك ، حورانها . وأما قولك ياعم : إنك رتخاف الناس عليها و فهذا الذي قدمتموه أول دلك ، والله المنان .

...

لما اجتمع للهاجرون على بَيْمة أبى بكر ، أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله إلى الأرى مجاجعة لا يطفئها إلا الدم ؛ بالنب د مداف ، فيم أبو بكر من أمركم الين المستضعفان؟ أين الأدّ لآن اليمى عليا والسباس مابال هذا الأمر في أقل عي من قريش. ثم قال لمل تابط يدك أبايمك ، فو الله إن شنت لأملا تها على أبى فصيل \_ يسفى أبابكر خيلا ورّجلا . فامتنع عليه على عليه السلام ؛ فلما يئس منه قام عنه وهو ينشسه شعر المتائس :

وَلَا الْقِيمُ عَلَى صَبِيمٍ يُوادُ بهِ إِلَّا أَلَا ذَلَّانِ ، عَيْرُ الحَى والوِتِدُ (١) هذا على الناسف مربوط برُسّتِهِ وَذَا يُشَجُّ فلا يَرْ بِي لهُ أَحَسَدُ (١)

...

قبل لأبي قُحافة يوم ولى الأمر ابنه : قد ولى ابنك الخلافة ، فقراً : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكُ اللَّهُمَّ مَا ل مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُواثِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاه وَتَمَرْعُ ٱلْمُلْكَ يَمِن نَشَاه ﴾ (\*) ، ثم قال: لم ولوه ؟ قالوا : لسنة ، قال : أنا أسن منه .

نازع أبوسفيان أبا بكر ف أمر فأغلظ له أبو بكر ، فقالة أبو قعافة : يابنى ، أتقول هذا لأبى سُفيان شبيخ البطحاء 1 قال : إن الله تسالى رَفع بالإسلام بيوتا ، ووضع بيوتا، فكان عما رفع بيتك يا أبت ، ومما وجنغ بَيْتِتُ أبى سفيان .

م تختاك قريوم سيدي

<sup>(</sup>١) مناهد التنصيص ٢ : ٣٠٦ ، والنج هنا : الخار ،

<sup>(</sup>٧) المنب : النفيصة . والرمة : التعلمة من الحل .

<sup>(7)</sup> سورة آل غرال ۲۱ ،

(٦)

## الأصل :

ومن كلام له لما أشير هليه بألا يتبع طلعة والزبير ولا يُرْصد لمها الفتال: وَأَنْهُ لَا أَكُونُ كَالْضَبِّعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّهُ مِ وَحَقّ يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا عَوَيَخْتِلُها رَاصِدُهَا وَلَسَكِنَّى أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى أَنْهُنَّ اللَّهُ بِرَ عَلَهُ ، وَبِالسّاسِعِ السّطِيعِ العَامِينَ النّهُ رِبِ أَبْدًا ، حَتَّى بِأَنْهُ عَلَى يَوْمِى وَ فَوَافَلُ مَازِلْتُ مَدْ فُوعاً عَنْ حَتَى ، مُسْتَأْتُوا عَلَى (١) مُنذُ فَبَعَنَ أَفَى مَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ حَتَى بَوْمِى النّاسِ هَذَا .

الشيئرع:

يقال: أرصد له بشر ، أى أعد أو وهيا أو وقي الحديث ، و إلا أن أرسد مري ين على الله من المسرية وهيا أو وقي الحديث ، و الله أن أرسد مرياليس بشديد ولا شرح الراوندي هذه اللفظات ، قال ، وفي الحديث ، و والله لا كون مثل الفيئيم تسمّع الله محق تخرج فتصاد ، و وقد كان \_ ساعه الله \_ وقت تعنيفه الشرح ينظو في " محاح الجوهري " " وينقل منها ، فنقل هذا الحديث ظلاً منها نه حديث عن رسول في " محاح الجوهري " وينقل منها ، فنقل هذا الحديث ظلاً منها نه حديث عن رسول الله عليه وآله ، وليس كما ظن ، بل الحديث الذي أشار إليه الجوهري هو حديث على على عليه السلام الذي نحن بصدد تفسيره .

ويختليا راصدها: يخدعها مترقبها ، ختلتُ فلاما: خدعتَه. ورصدته ؛ ترقبته . ومستأثرًا على ،أى مستبَدًا دونى بالأمر، والاسم الأثرَّة موفى الحديث: إنّه صلى الله عليموآ له ،

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : ﴿ مُسْتَأْثُوا عَلَى ۚ غَيْرِي ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تلك این الأثیر ق النهایة ( ۲ : ۲ ) عن أبی در : قال له علیته الصلاة والسلام : ۵ ما أحب عندی مثل أحد ذهبا فأ تفقه فی سبیل الله ، و تمسی ثالثة و عمدی منه دیبار ؟ إلا دینارا أرصده لدین ع
 (۲) صحاح الجوهری ۵ : ۲۰۲۹

قال للا نصار : «ستلفو البعدى أثراء ، فإذا كان ذلك فاصبرواحتى تر دُواعَلَى الحُوض ( ) والعرب تقول في رموزها وأمثالها : أحق من الضبع ( ) ؛ ويزعون أن الصائد بدخل عليها وحكرها ، فيقول لها : أطرق أم طُرابق ، خامرى أم عامر ، وبكرر ذلك عليها مراراً . معنى أطرق أم طُرابق طلابي رأسك ، وكناها أم طرابق الكثرة إطراقها ، على « فُعيل » كالتبيط الناطف ، والتُليق لنبث . ومعنى « خامرى» الزي وجارك واستذى فيه ، خامر الرجل منزلة إذا لامه . قالوا : فتلجأ إلى أقصى منارها وَتَتَقَبَّض ، فيقول : أم عامر ليست في وجارها ، أم عامر نائمة ، فتمد يديها ورجلها ونستلق ، فيدخل عليها فيو تقها ، وهو بقول لها : أبشرى أم عامر بكم الرجل الرجل أم عامر بشاهر في وجراد عظل ( ) ، بقول لها : أبشرى أم عامر بكم الرجل المرابق أم عامر بكم الرجل المرابق أم عامر بكم الربط المنابق ، ولو شادت أن تقتلة لأمكها ، قال الكبت ؛

فَسُلَ الْمُعَرِّةُ لِعَسِّمِ الْعَسِيْرِي بِالْمُ عَلَمُ عَلَمُ (°)

وقال الشَّنْفَرَى: ﴿ أَمِّ تَثَبِّ وَ مَكْرَ مَ عَلَيْكُمْ وَلَـكِنَ خَامِرِى أَمَّ عَامِرِ (٢) لَا تَقْبُرِي مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَلَـكِنَ خَامِرِى أَمَّ عَامِرِ (٢) لِا تَقْبُرِي مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَلَـكِنَ خَامِرِى أَمَّ عَامِرِ (٢) إِذَا مَامِضَى رَأْسِي وَفَى الرَّاسِ أَكْثَرَى وَغُودِرَ عِنْذَ المُلِتِقِي ثَمَّ سَائْرِى (٧) إِذَا مَامِضَى رَأْسِي وَفَى الرَّاسِ أَكْرَى وَغُودِرَ عِنْذَ المُلتِقِي ثُمَّ سَائْرِى (٧) هناكِكُ لا أَرْجُو حَيَّاةً تَسَرُّى سَجِيسَ اللِيالِي مُبسَلا بِالجَرَاثِرِ (٨)

 <sup>(</sup>١) دكره ابن الأنمير في النهاية (١:١٠)، وعال : « الأثرة ، بعتج الحسرة والثاء الاسم س آثر يؤثر إبتارا ؟إذا أعطى ؟ أراد أنه يستأثر عليه كم ليعصل غيركم في نصيبه في الليء .

<sup>(</sup>٢) الثال في جهرة الأمثال ١٠ : ٢٧٦

 <sup>(</sup>٣) كم : جم كمة ؟ وهي قلمة الذكر ، وق حيرة الأمثال : ه كمر » ؟ جم كمرة ؟ وهي رأس الذكر.

<sup>(</sup> t ) في اللسان : « عباطلت الجراد ، إذا تباددت » وأورد التل ·

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ مِنْ أَبِياتِ فِي مِمَانِي ابِنْ قَتِبَةً ٢ = ٣٦٤

<sup>﴿</sup>٣) ديوانهُ ٣٦ ﴿ مَنْ كُلُوعَةُ الطَرَائِبُ الْأَدِيبَةِ ﴾ ، وفيه : ﴿ أَيْضِرَى أَمْ عَامَرٍ ﴾

<sup>(</sup>٧) ديوانه ۽

إذا احتماوا رأسى وفي الرأس أكثرى .

<sup>(</sup> ٨ ) سجيس الليالي ؟ أي أبدا ؟ ومبسلا ، أي مسما ؟ كدا فسره صاحب السان ق ( ٧ : ٨٠ ٤ ) ، ﴿ ٢ : ٢ ه ) ، واستشهد بالبت .

أوصاهم ألا يدفنوه إذا قُتل، وقال: اجماوني أَكُلاللسباع، كالشيء الذي يرغّبُ به الضّبُع في الخروج ؛ وتقدير الكلام : لا تقبروني ولكن اجملوني كالتي يقال لها : خامري أمّ عامر ، وهي الفُبُح ، فإنها لا تقبر . ويمكن أن يقال أيضا : أراد لا تقبروني واجملوني فرّيمة للتي يقال لها : خامري أم عامر ؛ لأنها تأكل الجيف وأشلاء المثل وللوتي .

وقال أبو عبيدة : يأتى الصائد فيضرب بعقبه الأرض عند باب تفارها ضربا خفيفاً ؟
وذلك هو اللذم ، ويقول: خامرى أم عامر ؟ مرارا، بصوت ليس بشديد ، فتنام على ذلك،
فيدخل إليها ، فيجل الحبل في عرقوبها وبحر ها فيخرجها ، يقول : لا أقمد عن الحرب والانتصار لنفسي وسلطاني ، فيكون حالى مع القوم المشار إليهم حال الغبيم مع صائدها ،
فأكون قد أسلت نفسي ، فعل الساج الأجيق ، والتعلم الحرب من عصابي عن أطاعني حتى أموت ، ثم عقب ذلك بقوله: إن الاستشاري والتعلم أمر لم يتجدد الآن ولكنه حتى أموت ، ثم عقب ذلك بقوله: إن الاستشاري والتعلم أمر لم يتجدد الآن ولكنه

## [طلحة والزبير ونسبهما]

وطلعة هوأبو محدطلعة بن عبيدائة بنعبّان بن عمرو بن كعب ن سعد بن تبم بن مرة. أبوه ابن عمّ أبى بكر ، وأمه الصّعبة بنت الحضرى ، وكانت قبل أن تكون عندعبيدالله تحت أبى سفيان صغر بن حرب ، فطلقها ثم تبعثها نفسه ، فقال فيها شعراً أوله :

وإِنَّى وَمَتَّمَبَ فَهَا أَرَى ﴿ بَمَيْدَانِ وَالْوَدُّ وَدٌّ قَرِيبٌ

فى أبيات مشهورة.وطلحة أحد البشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحدُ أصحاب الشورى ، وكان له فى الدّناع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحُد أثر عظيم ، وشَلّت بعضُ ( ١٥ ــ شرح نهج البلاعة ــ أول ) أصابعه يومئذُوق رسول الله صلى الله عليه وآله بيدمين سيوف المشركين،وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ : « اليوم أرْجَب طلعة الجنة » <sup>(١)</sup> .

والزّير هو أبو عبد الله الزّير بن الموام بن خُوبِدِ بن أسد بن عبدالمزى بن قصى، أمه صفية بنت عبد للطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عمة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو أحدالمشرة أبصاً، وأحدُ السنّة ، ومن نبّت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وأبلى بلاه حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ه الزير ، وأبلى بلاه حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ه النبير ، وخُلسانه وحوارية ، أى شديد والموارئ : انف العمة ، تقول : فلان خالعة فلان ، وخُلسانه وحوارية ، أى شديد الاختصاص به والاستخلاص له .

...

[خروج طارق بن شهاب لإستقبال على بن أبي طالب]

خرج طارق بن شهاب الأحسى يستقبل عليا عليه السلام ، وقد صار بالر"بدة طالبا مائشة وأصحابها، وكان طارق من صحابة على عليه السلام وشيعته، قال : فسألت عنه قبل أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : خالفة طلعة والرّبير وعائشة فأنوا البصرة ، فقلت في نفسى : إنها الحرب ا أما قاتل أم المؤمنين ، وحوارئ رسول الله صلى الله عليه وآله ! إن هذا ألفظيم ، ثم قلت : أأدّعُ عليا ، وهو أول المؤمنين إيماناً بالله وابنُ عم رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه ! هذا أعظم . ثم أتبته فسالت عليه ، ثم جلست إليه ، فقص على قصة القوم وقصته ، ثم صلى بنا الظهر ، فلما اغتل جاءه الحسن ابنه عليهما السلام ، فبكى بين يديه ، قال : ما باك العلم ، فبك المستوية ولا ناصر الله . أما إنى أمرتك فصيتنى ، ثم أمرتك فحصيتنى . فقال عليه السلام ، لا تزال تحن خين (٢٠ الأمة ! مالذى فحينين به فعصيتك ! قال : أمرتك حين أحاط الناس بشمان أن تسترل ، فإن الناس إذا قتلوه طلبوك أبنا كنت حتى يبا يسوك ، فم أمرتك لما قتل عبان ألا توافقهم على قتلوه طلبوك أبنا كنت حتى يبا يسوك ، فم نفسل ثم أمرتك لما قتل عبان ألا توافقهم على

<sup>(</sup>١) أوجب،أي عمل عملاً أوجب له الهنة . وانطر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٩٤

 <sup>(</sup>٣) الحنين : تردد البسكاء حن يكون في الصوت شة . والحبر في السان ( عنه ) وفي الأصدول : د حنين ٥ د تحريف .

البيعة حتى بجتمع الناس ويأتيك وفود العرب فلم تفعل . ثم خالفك هؤلاء القوم، فأمرتك الا تخرج من للدينة ، وأن تدَعَهم وشأنهم، فإن اجتمعت عليك الآمة قذاك، وإلا رضيت بقضاء الله . فقال عليه السلام : والله لا أكون كالضيع تنام على الآدم حتى يدخل إليها طالبها فيعانى الحبل برجلها، ويقول لها : دَبابِ دَبابٍ ، حتى يُقطع عُرقُوبها ... وذكرتمام الفصل . فكان طارق بن شهاب يمكي إذا ذكر هذا الحديث .

دَّ بَكُبِ : الم العُنْبِع ، مين على الكسر كبرًا يح الم الشبس .



**(Y)** 

## الأصلى :

ومن خطبة له عليه السلام :

أَعْذَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكَا ، وَالْحَذَّمُ لَهُ أَشْرَا كَا ، فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُودِهِمْ ، وَدَبَّ وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي صُدُودِهِمْ ، وَنَعَنَى بِأَلْسِنَوْمِ ، فَوَ كِبَ بِهِمُ الرَّلَلَ ، وَدَرَجَ فِي صُدُورِهِمْ ؛ فَنَظَرَ بِأَعْيُهِمْ ، وَنَعَنَى بِأَلْسِنَوْمَ ، فَوَ كِبَ بِهِمُ الرَّلَلَ ، وَزَبِّ فِي مُلْسَلِقِهِ ، وَنَعَلَى بِالْبَاطِلِ وَزَبِّنَ لِهُمُ أَنْفُطُلَ ؛ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكُ أَلْشَيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَنَعَلَى بِالْبَاطِلِ فَيَ سُلْطَانِهِ ، وَنَعَلَى بِالْبَاطِلِ مَلَى لِينَاهِ إِلَيْهِ إِلْهِ أَنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى مِنْ قَدْ شَرِكُ أَلْشَيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَنَعَلَى بِالْبَاطِلِ مَنْ فَلَا مَنْ قَدْ شَرِكُ أَلْشَيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَنَعَلَى بِالْبَاطِلِ مَلْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ فِي مُنْ وَقَدْ مُنْ وَلَا مَنْ قَدْ شَرِكُ أَلْفَ إِلَا مَا أَنْ أَلْفَالِهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ إِلَالَا فِي مُنْ أَلْفُ أَلْهِ إِلَا مَا مُنْ قَدْ مُنْ أَنْهُ وَالْمَالِ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْكُ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ إِلَا مَا مُنْ أَلْمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللّهُ أَنْهُ أَلْمُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ إِلَا مَا مُؤْلِقُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا مُؤْلِقًا إِلْمَالِقُ إِلَا مَا أَنْهُ أَلَالَا أَلَا اللّهُ أَلَالِي الْمِلْمُ اللّهُ أَلِي اللّهُ أَلِي الللْمِلْ اللّهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمِ أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلِهُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَمْ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلْمُ



يموز أن يكون أشرَ اكَالَمَجَعِمَ شَيْرِيكِ وَكَشْرُيفُ وأشراف . وبجوز أن يكون جمع شَرَك ، كَجَبَل وأحبال ، والمعنى بالاعتبارين مختلف .

وباض وفَرَخ في صدورهم، استمارة للوسوسة والإعواء، ومرادّه طولُ مكته وإقامته عليهم ، لأنّ الطائر لايبيص ويفرّخ إلا في الأعشاش التي هي وطنه ومسكنه.ودب ودرج في حُبجورهم ، أي ربّو ا الباطل كا يربّى الوالدان الوقد في حجورها . ثم ذكر أنّه لشلة المحاده بهموامتزاجه صاركن ينظر بأعينهم ، وينطق بألسنتهم،أي صار الاثنان كالواحد، قال أبو الطيّب :

كُنَّا من المساعسة، تَحْيَا برُوحِ واحدهُ

<sup>(</sup>۱) ديواله ۱ : ؛

وقال آخر :

جُبِلَتْ نَصْلُكُ فَى نَفْيِنِي كَا تَجُبَلُ الْحَرَة بِاللَّهِ الرّلالِ فإذا مُسَلِّكَ شَيْء مَسَنِي فإذا أنْتَ أنا في كُلُّ حَالِ والخَلِطَلِ:النّولِ الفاسد. وبجوز : أشرَّ كَالشّيطان في سلطانه،بالهمزة ، وشرِكَمَّا يغناً؟ و بغير الهمزة أفصح .



### **(A)**

## الأنشلأ :

ومن كلام له عليه السلام بعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك: يَزْهُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيدِهِ وَلَمْ يُبَايِعِ بِغَلْبِهِ ؛ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْمَةِ ، وَأَدْعَى أَلْوَالِيجَة . فَلْيَأْتُ عَلَيْهَا بِأَمْرِ يُعْرَفُ ، وَ إِلاَّ فَلْيَدْخُلُ فِياً خَرَجَ مِنْهُ .

## التشرح

الوليحة : البطانة، والأمر بُسَرَ وَبِكُمْ ، قَالَ اللهُ سبحانه : ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِن دُونِ أَنْهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الشُوامِنِينَ وَلِيجَلَّ ﴾ كُنْ الزبير يقول : بايستُ ببدى لا بقلي ؟ وكان بدعى تارة أنه أكره ، توبد بني تابية أنه وربة، و أنى دخيلة، وأنى بماريض لا تُحمل على ظاهرها، فقال عليه السلام : هذا السكلام إقرارٌ منه بالبيعة وادعا، أمر آحر لم يُقِمْ عليه دليلا ، ولم بنصب له برها، فإمّا أن يقيم دليلا على فساد البيعة الظاهرة، وأنها غير لازمة له ، و إمّا أن يعاود طاعته .

قال على عليه السلام للزّبير بوم بايسه : إنّى لخائف أن تندّر بى وتنكث بيعتى،قال: لا تخافن ؟ فإنّ ذلك لا يكون منى أبدا ، فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك راج وكفيل . قال : نع ، الله لك على مذلك راج وكفيل

...

[ أمر طلحة والزبير مع على بن أبى طالب بعد بيمتهما له ] لما بويع على عليه السلام كتب إلى معاوية : أمّا بعد ، فإنّ الناس تتلوا عبّان عَنْ غير (١) سورة التوبة ١٦ مشورة متى ، وبايمونى عن مشورة منهم واجباع ، فإذا أناك كتابى فبابع لى ، وأوفيد إلى أشراف أهل الشام قِبَلك .

فلما قدم رسولُه على معاوية ، وقرأ كتابه ، بعث رجلا من بني تُمَيِّس ، وكتب معه كتابا إلى الزبير بن العوام ، وفيه :

به الله الرحن الرحم . لعبد الله الزبير أمير للؤمنين من معاوية بن أبي سفيان :
سلام عليك ، أمّا بعد ، فإني قد بايعت لك أهل الشام ، فأحابوا واستوسقوا (١٠ كا
يستوسق الجلّب ، فدونك اللكوفة والبَصْرة ، لا يسبقك إليها ابن أبي طالب ، فإنه
لا شيء بعد هذين للمِسْريْن ، وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك ، فأظهر ا الطلب
هدم عبان ، وادْعُوا الناس إلى ذلك ، وللكن من حالية والنشير ، أظفر كا الله ،
وخذل مناوله كا ا

قلما وصل هذا الكتابُ إلى الرَّ يَقِرِ سُنِيَ بِهِ مُرَوِّ عَلَمْ بِهِ طِلْعَةً وَأَقَرَأُهُ إِيَاهُ ، فَلَمْ يشكأ في النُّصَحَ لِهَا مِن قِبَلِ مِمَاوِيةً ، وأجما عند ذلك على خِلاف على عليه السلام.

...

جاء الزبير وطلعة إلى على عليه السلام بعد البيعة بأيام ، فقالا له : يا أمير المؤمنين ، قد رأيت ماكنا فيه من الجفوة في ولاية عبال كلّها ، وعلمت رأى عبان كان في بنى أمية ، وقد ولاك الله الخلافة من بعده ، فولّنا بعض أعمالك ، فقال لها : ارضيا بقدم الله لسكا ، حتى أرى رأيى ، واعلما أنى لا أشرك في أمانتي إلّا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي ، ومن قد عرفت دخيلته .

فانصرفا عنه وقد دَخَلهما اليأس، فاستأذَىاه في الصبرة .

 <sup>(</sup>۲) استوسقوا : استجمعوا وانصبوا . وق تهایة این الأثیر : « ومنه حدیث أحد : استوسقوا كا پستوسق جرب الفام ، أی استجمعوا » .

طلب طلعة والزير من على عنيه السلام أن يوليها المعرين: المصرة والكوفة ، فقال: حتى أنظر . ثم استشار المغيرة بن شعبة ، فقال له : أرى أن توليها إلى أن يستقيم الت أمر الناس . فلا بابن هباس ، وقال : ما تركى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن السكوفة والبصرة عَيْن فلافة ، وبهما كنوز الرجال ، ومكان طلعة والزبير من الإسلام ما قد علمت ، ولست آمنهما إن ولينهما أن يُحدِث أمرا . فأخذ على عليه السلام برأى ابن عباس ، وقد كان استشار للغيرة أيضا في أمر معاوية ، فقال له : أرى إقراره على الشام ، وأن تبعث إليه بعده إلى أن يسكن شعب الناس ، وقت بعد رأيك . فلم يأخذ برأيه . فقال المغيرة بعد ذلك : والله ما فسحة قبلها ، ولا أسمحه بَهْدَها ما بقيت .

دخل الزبير وطلعة على على عليه السلام عامناذناه في السرة ، فقال ؛ ما السرة وريدان ، ويدان المدرة ومكت البيعة ؛ غلقاً بأنى ما الملاف عليه ولا نكث بيعة يريدان، وما رأيهما فير العمرة . قال لها : فأعيدا البيعة لي ثانية ، فأعاداها بأشد ما يكون من الأيمان وللوائين ، فأذي لما ، فلما خرجا من عنده ، قال لمن كان حاضرا : واقت لا ثروتهما إلا في فتنة يقتتلان فيها . قالوا : يا أمير للومدين ، فر " بردّها عليك ، قال ي

لمَا خَرِجِ الزيبِرِ وطلحة من المُدبِنة إلى مَكَّة لم يلقياً أحدًا إلا وقالا له : لبس لعليّ في أعناقنا بَيْمة ، وإنَّمَا بايمناه مَكرَ هين . فبنغ عليا عليه السلام قولمما ، فقال : أبعدها الله وأغرب (١) دارهما الما والله لقد علمتُ أنّهما سيقتُلان أنفَسهما أخبث مقتل، ويأتيان مَنْ

<sup>(</sup>١) يقال : أغرب داره : أبندها .

وردا عليه بأشأم يوم ، والله ما العُمْرة تريدان ، ولقد أنيانى بوجهى فاجرين ، ورجما بوجهى غادرين ناكثين ، والله لا يلقياننى بعد اليوم إلا فى كتبية حَشْناه (١) ، يَقْتُلان فيها أنفسهما ، فَبُعداً لهما وسعفاً !

...

وذكر أبو نحنف في "كتاب الجل" أن عليًا عليه السلام خطب لما سار الزبير وطلعة من مكة ومعهما عائشة بريدون البَصْرة، فقال: أيّها الناس ، إنّ عائشة سارت الى البصرة، ومعها طلحة والربع، وكل مهما برى الأمر له دون صاحبه ، أما طلعة فان عمّها ، وأما الزبير فَحَسَنُها ، وأنه لو ظفروا بما أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدا - ليصربَن أحدُهما عنق صاحبه بعد تنازع منها شيد . والله إن راكبة الجل الأحر ما تفطّع حقبة ولا تمل عقدة إلا في معلية على وسحطه ، حتى تورد نفسها ومَن معها موارد الهلكة ؛ أى والله كيقتكن ثلبهم ، وإنها التي موارد الهلكة ؛ أى والله كيقتكن ثلبهم ، وإنها التي تنبَعُها كلاب الحودب ، وإنهما ليعلمان أنهما عطئان ، ورب عالم قتل حهله ، ومعه علمه لا بنفعه ، وحسبنا الله ونم الوكيل ا فقد قامت العننة فيها الفئة الهاغية ، أين الحتسبون ؟ أين المؤمنون ؟ مالى واقريش ا أما والله لقد قالمت العننة فيها الفئة الهاغية ، أين الحتسبون ؟ أين المؤمنون ؟ مالى واقريش ا أما والله لقد قالمت العنه فيها الفئة الهاغية ، أين الحتسبون ؟ أين المؤمنون ؟ مالى واقريش المنا أما والله لقد قالم كافرين ، والأقتلم مفتونين ؟ وما لنا أن خاصرته ، فقل لقريش فلتضبخ ضجيجها . ثم نزل .

...

بوز على عليه السلام يوم الجل ، ومادى بالرُّ بير : يا أبا عبد الله ، مرارا ، فخرج الزبير ، فتقارباً حتى اختلفت أعناقُ خيلهما ، فقال له على عليه السلام ؛ إنّما دعوتُك الأذكّرك حديثا قاله لي ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ أنذكر بَوّم رآكتوأنت معنيتي ، فقال لك :

<sup>(</sup>١) كتببة خشناء ، أي كثيرة الملاح خشته .

«أنحيه» ؟ قلت : ومالى لاأحبّه وهو أخي وابن خالى ! فقال : «أما إنَّك ستحاربه وأنت ظالم له، فاسترجع الزبير، وقال: أذكرتكي ماأنسانيه الذَّهر، ورجع إلى صفوفه. فقال له عبدالله ابنه : لقدرجمتَ إلينا بغير الوجه اذي فارتننا به ! فقال : أذَّكُّر ني على حديثًا أنسانيه الدهر **خلا أحارِبَهُ أبدا ، وإنى لراجع وتارككم منذ اليوم . فقال له عبد الله : ما أراك إلا جُبُفت** عن سيوف بني عبد للطُّلب، إنَّها لَــُبوف جِداد ، تحملها فتية أنحاد ؛ فقال الزبير : ويلك ا أَلْهِيجُني على حَرَّبه! أما إني قد حلمت ألا أحاربَه ، قال : كُفَّرٌ عن بْنينك ؟ لا تتحدث فساء قريش أمك جبنت ، وماكنت جبانا ، فقال الزبير : غلامي مَكْحُولُ حرَّ كَفَارَة عن يميني ، ثم أنصلّ (١) سنان رمحه ، وحمل على عسكر على عليه السلام بر'شح لا سنان له ، فقال على عليه السلام : أَفْرِ حَوَا له ، فَإِنْهُ عُوْرَجٍ ، تَمْ عَادَ إِلَى أَصَابِه ، ثَمْ حَل ثابية ، تُم ثالثة ، ثم قال لابنه : أجنا و بلك أثرى ؟ فقال : القد أعذرت

لما أذكر على عليه السلام الزير بما أذكر به ورجم الزبير ، قال :

نَادَى عَلَيٌّ بِأَمْرِ لَسَتُ أُسَكِرُ . وَكَانَ عَمِ أَمِكَ الخَيْرِ مُدُحِين بَمْسُ الله يقلتَ مُنذاليوم يَكْفيني تَرَاكُ الأمور الَّتِي تُحشَّى مَعَنَّهُا ﴿ وَاللَّهُ أَمثُلُ فِي الدَّنيا وَفِي الدِّينَ أَنَّى يَقُومُ لَهَا خَلَقٌ مِنَ الطَّينِ [

فَقُلُتُ حسبك منْ عَذْل أَمَا حَسَن فَأَحَارُتُ عَارِا عَلَى نَارِ مُؤْجِّعَة

لما خرج على عليه السلام لطلب الزمير حرج حاسرا ، وحرج إليه الزبير دلرعاً مُدَجِّجًا ، فقال للزبير : يا أبا عبد إلى ، قد لَمَرْ ي أعدَدَّت سلاحًا ، وحيدًا فهل أعددت عند الله عذرا؟ فقال الزمير: إنَّ مردُّنا إلى الله ، قال على عليه السلام : ﴿ يَوْمَنْذِ يُوَفِّهِمُ أَنْهُ ﴿ مِنْهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ اللَّقَّ ٱلْمِدِينُ ﴾ (٢)؛ ثم أذ كره الخبر، فلمساكر

 <sup>(</sup>۱) أنصل سنان رعه ۽ أي ترعه .
 (۲) سورة النور ۲۰

الزبير راجماً إلى أصحابه نادما واجما ، رحع على عليه السلام إلى أصابه جذيلاً مسرورا ، فقال له أصابه : ياأمير المؤمنين ، تبرز إلى الزبير حاسرا ، وهو شائر (<sup>(1)</sup> فى السلاح ، وأنت تعرف شجاعته ا قال : إنه ليس بقاتلى ، إنما يقتلنى رجل خامل الذكر ، ضئيل النسب ، غيلة فى غير مأ قِطِ (<sup>(1)</sup> حرب ، ولا معركة رجال ، وَيْلُمَّهُ أَشَقَى البشر ! ليودَّن أنَّ أمه هيلت به ! أما إنه وأحر تمود لمقرونان فى قَرَن .

...

لمّا انصرف الزبير عن حَرَّب على عليه السلام مَرَّ بوادى السباع ، والأحنف بن قيس هناك في جمع من بني تميم قد اعتزل الفريقين ، فأخير الأحنف بمرور الزبير ، فقال رافعاً صوته : ماأصنع بالربير ! لف عار بن من المبلين محتى أخذت السيوف منها مأخذها، انسل و تركيم . أما إنّه عليق بالقتل ، قتله الله العليم عرو بن جُرْموز \_ وكان فاتكا فلما قرّب منه وقف الزبير ، وقال : ما شأطت وقال جميد لأما ألك عن أمر الناس، قال الزبير : إنى تركتُهم قياما في الرّ حَب مُريعت المساحة بعض بالسيف . فسار ابن عرسوز معه ، وكل واحد منهما بنتي الآخر ، فلما حصرت الصلاة ، قال الزبير : ياهذا ، إنّا تريد أن فصل .

فقال ابن حر مرر : وأما أريد ذلك ، فقال الزبير : فتومّنى وأوْمنك ؟ قال : نم ، فتنى الزبير رجله ، وأخذ وصوء ، فلما قام إلى الصلاة شد ابن جُرمُوز عليه فقتله ، وأخذ رأسه وخاتمه وسيفه ، وحثا عليه ترابا يسيرا ، ورجع إلى الأحنف ، فأخبره ، فقال: والله ما أدرى أسأت أم أحسست ؟ اذهب إلى على عليه السلام فأخبره ، فجاء إلى على عليه السلام ، فقال للآذن : قل له : عرو بن جُر موز بالباب وسعه رأس الزبير وسيفه ، فأدخله ، وفي كثير من الروايات أنه لم يأت بالرأس بل بالسيف ، فقال له : وأنت قتلته ؟ قال : مم ، قال : والله ما كان ابن صفية جبانا ولا لئيا ، ولسكن الحبين ومصارع السوء،

 <sup>(</sup>١) يقال : رجل شاكل السلاح ؛ إذا كان ها شوكا وحد في سلاحه (٣) التأفيط : ساحة التنال.

<sup>(</sup>٣) النار هـا : الحيش، وفي اللسان ٢ : ٣٤ : ٥ جم يين غارزن ٤ .

ثم قال: ناولنی سیفه ، فناوله فهرا ؛ وقال : سیف طالما جَلّی به السّکراب عن وجه رسول الله صلی الله علیه وآله . فقال ابن حرموز : الجائزة باأمیر للؤمنین ، فقال : أما إنی صحت رسول الله صلی الله علیه وآله بقول : «بَشّر قاتل ابن صعیّة بالنار» ، فخرج ابن جُراموز خانبا ، وقال :

أنيت عنيا برأس الزير أبنى يد عنده الرائمة (١) فَبَشَر بالنّار يَوْمَ الحسابِ فَنَسَتْ بِشَارة دَى التَّحْفَة فقلتُ له إن قد لل الزير لولا رسائه من السّكَلْقة فقلتُ له إن قد لل الزير لولا رسائه من السّكَلْقة فإن ترض ذاك فلك الرضا وإلا فَدُونَكَ لى حَنْف في وَرَبّ الجاعة والأَلْفَة وَرَبّ الجاعة والأَلْفَة لَدَيْن عِنْم بذى الْحَمّة عنز بذى الْحَمّة لم

ثم خرج ابن جُرمور على على ﴿ عِلْمَ السِّلامَ مع أهل المهر ، فقتله معهم فيمن قتل.

<sup>(</sup>۱) البعودی ۱ : ۳۷۳

(4)

### الأمتساليُّ :

ومن كلام له عليه السلام:

وَقَدُ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا ، وَمَعَ هَذَبْنَ ٱلأَمْرَ بْنِ ٱلْعَشَلُ ، وَلَـنَا نُرْعِدُ حَق نُوقِعَ ، وَلاَ نُسِيلُ حَق مُعْطِرَ .

الشيرع :

أرعد الرجل وأبرق ، إذا أوعد وتبدّد ، وكان الأصلى بكره ، ويزعم أمه لا يقال إلا رعد وبرق ، ولما احْتُج عليه تَقِينِ المُحْسَدِينِ .

أرْعِدُ وَأَبْرِقَ لِمَا يَرْبُ لَهُ وَلَا يَعْمَاثُوا

قال : السكيتُ قروى لا يُعتج بقوله (١)

وكالام أمير للؤمنين عليه السلام حُجّة دالة على بطلان قول الأصلى . والعَشَل : الجنّبن والخَوَر .

وقوله: « ولا نسيلُ حتى تُنظر » ، كلة فصيحة ، يقول : إنَّ أصحاب الجلل في وعيدهم وإجلابهم بمنزلة مَنَّ بدَّعى أنه بحدث السيل قبل إحداث للطر ؛ وهذا محال ، لأنَّ السَّيل إنما يكون من للطر ، فسكيف بسبق للطر ا وأمَّا نحن فإنا لا ندَّعى ذلك ، وإما نُجُرِى الأمور على حقائقها ، فإنَّ كان منّا مطركان منّا سيل ، وإذا أوقعنا بخصمنا ، أوعدٌ نا حيننذ بالإيقاع به غيرَه من خصومنا .

<sup>(</sup>١) المبر والبيت في أمالي الكالي ١ : ٩٦

وقوله عليه السلام: ﴿ ومع هذين الأمرين الفَشَل ﴾ معنى حسّن ، لأنّ الغالبَ من الجبناء كثرة الضوضاء والحلّبة يوم الحرب ، كا أنّ الغالبَ من الشجعان الصبت والسكون .

وسم أبو طاهر الجُنّان <sup>(۱)</sup> صوضاء عسكر المقتدر بافّه ودَبادِسَهُم و وُبُوقاتهم ، وهو في ألف وخسيائة ، وعسسكر المقتدر في عشرين ألفا ، مقدّمهم يوسف بن أبى الساج ، فقال لهمس أصحانه : ما هذا الرَّجَل<sup>(۱)</sup> ؟ قال : فَشَل ، قال : أَجَل .

ويقال: إنه ما رُنَىَ جيش كعيش أبى طاهر، ما كان يسمع لم صوت، حق إنَّ الخيل لم تكن لها خَصَمة، فرشقَ عسكر ابن أبى الساج (١) القرَّامِطة َ بالسَّهام المستُومة، الجرح منهم أكثر من خسالة إنسان .

وكان أبو طاهر في عمارية له ، فنزله وركب نوسا ، وحمل ننف وممه أصحابه حملة على مسكر ابن أبى الساج ، فكسروه وفاؤه وحلصوا إلى بوسف فأسروه ، وتقطع عسكره بعد أن أتى بالقتل على كثير منهم ، وكأن ذلك في سنة خس عشرة وثالمائة .

ومن أمثالم : الصدق ينبي" عنك لا الوهيد .

 <sup>(</sup>۱) هو أبو طاهر سايان بن أبي سعيد الحسن بن جهرام الجنابي ؟ كان أبوه الحس كبرالفرامطة ؟ وقتل سنة ٢٠١ ، قتله خادم له صفايي ، فتولى ابنه أبو طاهر أبر القرامطة بعده ، بعد أن تحق أخوه سعيد عن الأمر ، تاريخ أبن الأثير ٢ : ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) ق السان : ٥ الديادت : صوت كأنه دت ، دت ؟ وهي حكاية الصوت ٥ .

<sup>(</sup>٣) الزجل : الجلمة ورفع الصوت .

<sup>(</sup>ع) مو يوسف بن أبِّي ألساح ؟ أحد ولاة الرى في عهد للفندر ؟ وكان استقل عن المليقة ، ثم عاد إلى طاعته ، واعظر طرقا من أخباره في تاريخ ابن الأثير في ٦ : ١٢٥ ، وما يعدها .

(1.)

الأصندل :

## ومن حطبة له عليه السلام :

أَلَّا وَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ ، وَاسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجْلِهِ ؛ وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَ بِي ؟ مَا لَبَسْتُ عَلَىٰ نَفْسِى ، وَلَا لُبُسَ عَلَى ۚ . وَأَنِّمُ اللهِ لَأَفْرِطَلَّ لَهُمْ حَوْمَنَا أَمَا مَا يُحِهُ ، لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ ، وَلَا يَسُودُونَ إِلَيْهِ .

# النسائع :

عَكَنَ أَن يَمْنِيَ الشَيطَانَ الشَيطَانِ الشَيطَانِ المُعْنِيْ ، وَعَكَنِ أَن يَمْنِيَ بِهِ معاوية ، فإن عَنى معاوية ، فقال عنه معاوية ، فقوله : « قد جمع حزبه ، وأستحد حبله ورجّله ، كلام جار على حقائقه ، وإن عَنى به الشيطان ، كان دلك من باب الاستعارة ؛ ومأخوذاً من قوله تعالى ؛ ﴿ وَأَسْتَعَزِزْ مَنِ أَسْتَطَعُتُ مِنْهُمْ مِصَوْنِكَ وَأَجْبِ عَدَيْهِمْ بِحَيثِيكَ وَرَجْبِكَ ﴾ (١) ، والرّجُل: جمع داجل ، كالشّرب ، جمع شارب ، والرّك : حم راك .

قوله : « وإنَّ ممى لَبَصيرتى ٤٠ بريد أنَّ البصيرة ۖ التي كانت معى فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تتميَّر .

وقوله : ﴿ مَا لَبُسَتَ ﴾ تقسيم جيّد ، لأنَّ كل ضالَ عن الهداية ، فإمَّا أن يضلُّ من تلقاء نفسه ، أو بإضلال غيره له .

وقوله : ﴿ لَأُفِّرِطُنَ ﴾ من رواها بفتح الهمرة ، فأصله ﴿ فَرَطَ ﴾ ثلاثي ، يقال : فَرَطَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراه ٢٤ .

زيد القوم أي سبقهم ، ورجل فَرَّطَ : يسبق القوم إلى البتر ، فيهي لم الأرشية والدّلاء ومن قوله عليه السلام : و أنا فَرَطُكم على الحوض » ، ويكون تقدير الكلام : وايم الله لأفرطن لم إلى حوض ، فلما حذف الجارّ عدى الفعل بنفسه ، فلصب ، كقوله تمالى : ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَةُ ﴾ (() ، وتكون اللام في هلم » إمّا لام التعدية ، كقوله : و ويؤمن للمؤمنين » أي ويؤمن للومنين ، أو تكون لام التعليل ، أي لأجلهم . ومن رواها و لأفرطن ه أي علم المعزة ، فهو من أفرط المزادة ، أي ملاها .

والمائع : السنتي ، متح بمتح ، والمائح ، والمائح ، والمائح ، الباء : الذي ينزل إلى البتر فيملأ الدلو . وقيل لأبي على رحه الله : ما الفرق بين المائح والمائح ! فقال : ها كإهجامهما ، يعنى أن التاء بتقطئين من فوق ، وكذلك للانخ الأبه المستقى ، فهو فوق البتر ، والياء بتقطئين من نحت ، وكذلك المائح الأبه عن المائم الله يما الدلاء . ومعنى قوله : والما مائعه ، أما خبير به ، كما يقول من بدعى معرفة الدار : أنا بالى هدف الدار ، والسكلام استسارة ؛ يقول : الأملأن للم حياض الحرب التي هي دُرَّ بتي وعادتى ، أو المشيئهم إلى حياض حرب أما متدرَّب ما ، بحرَّ بها، إذا وردوها الا يعدرُ ون عنها . يعنى قعلهم وإزهاق أنفسهم ، وتمن فرَّ سلهم الا يعود إليها ومن هذا اللهظ قول الشاعر؛ يعنى قعلهم وإزهاق أنفسهم ، وتمن تحتى خرَّ سلهم الا يعود إليها ومن هذا اللهظ قول الشاعر؛ في سنت بدَلُوه حتى تحتى في ذُوبَ الشرُّ مَلاًى أوقرابا (٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٥

## (11)

## الأمِسُلُ :

ومن كلام له عليه السلام لابنه محد بن الحنفية لما أعطاء الراية يوم الجل : تَزُولُ الجِهَالُ وَلَا تَزُلُ ، عَمَلُ عَلَى نَاجِذِكَ ، أَعِرِ اللهَ بُحْجُمَنَكَ ، تيدٌ في الأَرْسُ قَدَمَكَ ، ارْمِ سِبَعَمَرِكَ أَفْعَنَى القَوْمِ ، وَءُ مَنَّ بَصَرَكَ ، وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّعْمَرَ مِنْ عِندِ آفَةِ مُنْهِ عَانَهُ .

## المشارع :

قوله : « تَزُولُ الجِبَالُ وَلَا تَزُلُ ، مُعَمِرُ فَهِ مِعِلَى الشَّرِطَ، تقديره : إن زالتِ الجِبَالُ فَلا تَزُلُ أَتَ ؛ والمراد المبالمة في أخبار فَيْ يَجْبَالُ حَيْنَ مُكُلِّلٍ وكانوا مع أهل الشَّام .. حلوا في يوم من أيام صِفِين ، حرجوا وعقلوا أنفتهم بها تمهم، وتحالفوا أنّا لا نفر حتى يفر عندا « الفَكْر » ، بالكاف ، قالوا : لأن مُكَلاً تبدل الجم كافا .

والناجِذُ اقصى الأصراس. وتِذْ ، أمر من وتَدَ قَدَمه في الأرض اليها أيها فيها كالوتد. ولا تَنَاقُصَ بِين قوله : « ارم ببصرك » وقوله : « غُضُ بَصَرَك » ، وذلك لأنه فى الأولى أمر ان يفتح عينه وبرض طَرْفَه ، ويحدق إلى أقاصى القوم ببصره ؛ فِسُلَ الشجاع المقدّام غير المسكترث ولا البالى الآن الجبان تضمُف نف ويحنى قلبه فيقصر بصره ، ولا يرتفِح طَرْفه ، ولا يعتد عنفه ، ويكونُ ناكسَ الرأس ، غضيض الطرف ، وفي الثانية أمر ما أن يَنَفُ بَعْمَ بَصِرَه عن بَر بن سيوفهم ولمان دروعهم ، لئلا يبرُق بصرُه ، ويدهش ويستشعر خوفا، وتقديرُ السكلام «واحل» وحذف ذلك للما به ، فكانه قال إذا عزمت على الحلة خوفا، وتقديرُ السكلام «واحل» وحذف ذلك للما به ، فكانه قال إذا عزمت على الحلة

وصمت ، فنَصَ حيننذ بصرك واحل ، وكن كالعَشَوّا، التي تخيط ما أمامها ولا تبالى .
وقوله : «عض على ناجِذك» ، قالوا: إنّ العاض على نواجِذَه ينبوالسيف عن دِماغه،
لأن عظام الرأس تشتد وتصلب ؛ وقد جاء في كلامه عليه السلام هذا مشروحاً في موضع آخر، وهو قوله : «وعَضُوا على النواجذ، فإنه أنّ في الصوارم عن الهام» ، ويحتمل أن يريد يه

شِدَّة الحَمَّق؛ قالوا : قلان بحرِقُ عَلَى الأرَّم ، يريدون شدة النيظ ، والحرَّق : صريف الأُمنان وصوتها ، والأرَّم : الأَضراس .

وقوله : « أَعِرِ اللهُ جُمعتك عاممناه ابْذُهَا في طاعة الله ويُحكن أن بقال: إن ذلك إشمارٌ له أنّه لاُبقتل في تلك الحرب، لأن العاربيّة مردودة، وقر قال له : بعر الله جُمعمتك، الحكان ذلك إشعاراً له بالشهادة فيها بن

وأخذ يزيد بن الهلب هذه اللفظة علم أصحابه بواسط، فقال: إلى قد أسم قول الرعاع: جاه سنلة وجاه العباس المنكم وجاه أهل الشام، ومن أهل الشام! والله ماه إلا تسمة أسياف ، سبعة منها معى ، واتنان على م واتنا مسلمة فرادة صفراه ، وأما العباس فنسطوس ان نسطوس ان أما أناكم في برابرة وصقالية وجرامقة وجراجة (القباط وأنباط وأنباط وأخلاط ، إنما أقبل إليكم الفلاحون وأو باش كأشلاه اللهم ، والله مالقوا قط كعديدكم وعديدكم ، أعيروني سواعد كم ساعة الصفقون بها حراطيمهم ، فإنما هي غذوة أو روحة ؛ حتى يحكم الله يهننا وبين القوم الظالمين ،

من صفات الشحاع قولم : فلان مناسِر ، وفلانَ غَشَنْشَم ، أى لايبصرُ مايين يديه في الحرب،وذلك نشدة تفحّمه وركوبه للهلكة،وقلّة نظره قىالماقية ، وهذا هومعنى قوله عليه السلام لحمد : « غُضّ بصرك » .

<sup>(</sup>١) هما مسامة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك ، حهزها يريد بن عبد الملك لتتال يزيد ابن العلم الملك لتتال يزيد ابن العلم . (٧) إشارة إلى أن أمه كانت أمة رومية تصرائية . (٣) الجرامقة : قوم من السجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام . والجرامقية : قوم من العجم بالحزيرة ، أو نعظ الشام .

# [ ذكر خبر مقتل حزة بن عبد المطلب ]

وكان حزة بن عبد الطلب منامِراً عَشَيْمًا لا يبصِرُ أمامه ، قال جَبَير بن مُطْمِ ابنعدى بن نوفل بن عبدماف لمبده وحشى يوم أُحُد : وَيُلَكَ ! إن عليًا قتل حَى طُمَيه ميّد البطعاء يوم بدر ، فإن قتلت البوم فأنت حُر ، وإن قتلت محلاً فأنت حُر ، وإن قتلت محرة فأنت حر ، فلا أحد يُمدِل على إلا هؤلاه ، فقال : أمّا عمد فإن أصابه دونه ، ولن يُسلِموه ، ولا أراى أصِلُ إليه، وأما على وجُل حذِر مَوس (١٠) كثير الالتفات في الحرب لا أستطهم قتلة ، ولكن سأقتل لك حزة ، فإنه وجل لا يُبصِر أمامه في الحرب ، فوقف لحرة حتى إذا حاذاه ذَرَة بالحر من كا تَرْرِقَهُ المِلْمِية عرابها ، فقتله .

# [ عمد بن الحَنفَيَّةُ وَتَنْمُنهُ وَلِيْمُونَ الْحَبارِهِ ]

دمع أمير المؤمنين عليه السلام بوم الجل رابَّنة إلى محدابته عليهما السلام، وقد استوت الصغوف ، وقال له : احمِل ؛ فتوقّف قليلا، فقال له : احل ، فقال : يا أمير للؤمدين، أماترى السّهام كأنّها شابيب للطر 1 فدفع في صدره ، فقال : أدركك هِرْق من أمّك ، ثم أخذ الرّاية فهزّها ، ثم قال :

> اطنعَنْ بهما طعن أبيك تُحْبَدِ لا خير في الحرّبِ إذا لم تُوقَدِ ه بالنشرق والقّنا المندّدِ . ثم حل وحل الناس خُلفه ، فطعن عسكر البصرة .

<sup>(</sup>١) رجل مرس : شديد العلاج للأمور .

<sup>(</sup>٧) زرته : لحنه ،

قبل لمحدد لم يُغرِّرُ بك أبوك في الحرّب ولايغرّر بالحسن والحسين عليهما السلام؟ فقال : إنّهما عيناه وأنا يمينه ، فهو يدفع عن عينيّه بيسينه .

كات على عليه السلام يقذِّفُ بمحسد في مهالك الحرب ، ويكلُّف حَسنا وخُسيناعتها .

ومن كلامه في يوم سِنَّين: امْدِكُوا على هذين الغَنَيْين، أَخَاف أَن ينقطِع بهمانسلُّ رسول الله صلى الله عليه وآله .

أُمَّ محمد رضى الله عنه خَوَّلَةً سَتْ جِعفر سَقِيسَ بن سَلَمَةً بن عبيدين تعلية بن يربوع ابن تعلية بن التَّوْلُ بن حَنيفة بن لِحَيْمِ بن بَعْضِ بن على بن بكر بن واثل .

واختُلِف في أمرها ، فقال قوم أنها حبيه من سبايا الرَّدة ، قوتل أهلُها على بد خالد ابن الوليد في أيام أبي بكر ، لها متع كُنجر من العرب أثر كان وارتدت بمو حديقة ، وادَّعَت نبو من سَهمه في المنم .

وقال قوم، مهم أبو الحسن على بن محدبن سيف المدائني : هي سيّة في أيام رسول الله على الله عليه وآله عليه إلى البن ، فأصاب خَوْلة في بني زُبَيْد ، وقد ارتدُّوا سع عمرو بن معدى كرب ، وكات زُبَيْد سَبَتْها من بني حَنِيفة في غارة لهم عليهم، فصارت في سَهْم على عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : إنْ ولدتْ منك غلاما فسنّه باسمى ، وكنّه بكنيتي، فولدتْ له بعد موت فاطمة عليها السلام محداً ، فكناه أبا القاسم .

وقال قوم، وهم المحققون، وقولم الأظهر: إنّ بنى أسدٍ أغارت على بنى حَنِيفة فى خلافة أبى بكر الصدّ يق، فسبوًا خَوْلة ننت جعفر، وقدِموابها المدينة فباعوهامن على عليه السلام، وبلغ قوتها خَبرُها ، فقد موا للدينة على على عليه السلام ، فعرفوها وأخبروه بموضعهـــا منهم ، فأعتقها ومهرها وتزوّجها ، فوقدت له محداً ، فكنَّاه أبا القاسم .

وهــذا القول ، هو اختيار أحــد بن بحبي البلاذُري في كتابه للمروف بـ \*\* تاريخ الأشراف

لمَــا تقاعس محمد يوم الجُل عن الحُمَّلة ، وحمل على عليه السلام بالرابة ، فضمضَــم أركان عسكرا ألجل، دفع إليه الرابة ، وقال : امْحُ الأولى الأخرى ، وهذه الأنصار ممك. وضم إليه خُزَيمة بن ثابت ذا الشهادتين ، في جَمَّع من الأنصار ، كثير مسهم من أهل بدر، فحمل حَمَلات كثيرة ءأزالَ بها القومَ عن مواقفهم وأبلَى بلاء حسنا . فقالخزيمة بن ثابت لعل عليه السلام : أما إنه لوكان غير ُ محد البوع الأفعم ، ولئن كنت خِنْت عليه الحين وهو بينك وبين حمزة وحمفر لمسا خفناه عليه تعوين كنت أردت أن تعلُّه الطمان فطالما

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين ، لولا ماجل الله تعالى النحسن والحسين الما قدَّمنا على محمد أحداً من المرب . فقال على عليه السلام : أين النَّسَعُ من الشمس والقمر 1 أما إنَّه قد أغنى وأيل، وله فضله ، ولا ينقص فصلَّ صاحبيه عليه ، وحسب صاحبكم ماانتهت به نصة الله تعالى إليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنَّا والله لا نجمله كالحسن والحسين ، ولا نظاميما له ، ولا نظله \_ الفضلهما عليه \_ حقّه ، فقال على عليه السلام : أين يقم ابني من ابني " بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ! فقال خُزَّيمة بن ثابت فيه :

فلوكان حقًّا من أبيك خليفة ﴿ الكنت ، ولكن داك مالا يرى بَدًّا

<sup>(</sup>۱) سرده شرح ،

وأنت مجمد الله أطولُ غالب (١) وأقربُها من كلُّ حَبْرِ تريدُه وأطعنهم مسبدر السكئ برعمه وأكنائم للهسسام عَعَبْهَا مُهِنَدًا سوى أخويكَ السُّدين ، كلاما أبي اللهُ أن يعطى عندوَّك مقصدا

الممانا ، وأنداها بمسما ملكت بدا أُورَيْشٌ وأوفاها بمنا قال مَوْعَسَمُا إمام الورى والداعيان إلى الهسسدى من الأرض أوفى الأوج مَرْ قَى ومصعدا



<sup>(</sup>١) غالب : يقصد به قرية غالب بن قير بن مالك .

## (37)

## الأصلا:

ومن كلام له عليه السلام لما أطفره الله بأصاب الجل ، وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلاما كانشاهدنا لبرىما بصرك الله به على عدائك ، فقال على عليه السلام:

أُهُوكَى أُخِيكَ مَمَّكَ ؟ فَقَالَ : امَمُ ، قَالَ : فَقَدْ تَسِهِدَ فَا ، وَلَقَدْ شَهِدَ مَا فِي عَنْسَكُرِ فَا هَٰذَا قَوْمٌ فِي أَصْلَابِ ٱلرَّجَالِ ، وَأَرْجَامِ ٱلنَّنَاء ، مَيَرْعَفُ مِهِمُ ٱلزَّمَانُ ، وَيَقُوكَى جِهُمُ ٱلْإِيمَانُ .



# البيزخ :

يرعَفُ مهم الزمان : يوجِدهم وبحَرجُهُمْ أَكَمَا يَرْعَفُ الْإِنْسَانَ بِاللَّهُمُ الذَّى يخرجه من أنفه ، قال الشاعر :

ومارَعَف الزمان بمثل عمرو ولا يَنِدُ النساء له ضريب وللمنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عديه وآله لمبان \_ ولم يكن شهد بدرا ، تخلّف على رُقيّة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لما مرضت حرض موتها \_ : «القد كنت شاهداً وإن كنت غائبا ، فات أجرك وسهمك » .

#### \*\*\*

# [من أخبار يوم الجمل]

قال السكلي : قلت لأبي صالح : كيف لم يضع على عليه السلام السيف في أهل البصرة يوم الجل بعد ظف م ؟ قال : سار فيهم بالصفح وللن الذي سار به رسول الله صلى الله عليه وآله في أعلمكة بوم الفتح ، فإنه أراد أن يستمر فرَمهم بالسيف ، ثم من عليهم ، وكان يجد أن يهديهم الله .

قال فِعلَر بن خايفة : مادخلت دار الوليد بالسكوفة التيفيها القصارُون إلا وذكرت بأصواتهم وقع السيوف يوم الجمل .

حرب بن جَيهان الجُمْنَى : لقد رأيت الرماح يوم الجمل قد أشرعَها الرجال بعضهم في صدر بعض ، كأنّها آجام القصب ، لو شامت الرجال أن تمشى عليها لمشت ، ولقد صدكونا القتال حتى ماظهت أن يمهزموا ، وما رأيت يوماً قط أشبه بيوم الجمل من يوم جُلُولا، الوقيعة (١) .

الأصبغ بن نباتة : لما الهزم أهل البعث للركب على عبيه السلام بملة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباه ؛ وكانت باقية عنده ، وجاراني القتل بستمرسهم ، فر بكعب بنسور القاضي ، فاضي البصرة ، وهو تعيل ، فقال : أجلسوه ، فأجلس ، فقال له : وَبلُمُكُ كعب المناصور ! لقد كان لك علم لو نفمك ! ولكن الشيطان أضلك فأراك ، فسجاك إلى النار ، أرساوه . ثم مر بطلحة بن عبيد الله فتيلا ؛ فقال : أجلسوه ، فأجلس \_ قال أبو محنف أرساوه . ثقال : ويلمك طلحة إلقد كان لك قدم لو نفعك ! ولكن الشيطان أصلك فأراك فسجلك إلى النار .

وأما أصحابُنا فيرو ون غير ذلك ؛ يروون أنه عليه السلام قال لما أجلسوه : أعز زُعلي الما محد أن أراك معقرا تحت نحوم السياء وفي بطن هذا الوادى ا أَسَدُ جهادك في اقله ، وذبّك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ا فجاء إليه إنسان فقال : أشهد بإأمير المؤمنين به لقد مررث عليه عد أن أصابه السهم وهو صريع ، فصاح بي ، فقال : من أصحاب من أضحاب من أضحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : امدُد يَدَكُ الأبايع من أنت ؟ فقلت : من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : امدُد يَدَكُ الأبايع (١) جاولاد : موسم في طريق خراسان ، كانت بها وقدة المسلمين علي الفرس سنة ١٦ ؛ وسميت الوقيمة الوقيم بهم السامون ( يافوت ) .

لأمير المؤمنين عليه السلام ، فمددت إليه يدى فبايسى الله . فقال على عليه السلام : أبى الله أن يدخُلَ طلحة الجئةَ إلا وبيعتي في علقه .

م مر بعبد الله بن خلف الخزاعي ، وكان عليه السلام قتله بيده مبارزة ، وكان رئيس أهل البصرة ، فقال ؛ أجلسوه ، فأجلس ، فقال ؛ الويل لك يابن خَلف القد مانيت أمراً عظيا .

وقال شيخنا أبو عبّان الجاحظ: ومر" هليه السلام بعبد الرحمن بن عنّاب بن أسيد، فقال : أجلسوه ، فأجلس ، فقال : هذا بعسوب قريش ، هذا اللّباب للّعضُ من بني عبد مناف . ثم قال : شفيت نفس ، وقتلت معشرى ، إلى الله أشكو عُجَرِى وَجَرَى (أَنَّ ! قتلتُ الصناديدَ من بني عبد مناف ، وأفلتني الأعبار (أَنَّ من بني جَمَع مقال له قائل : لشد ما أطريت هذا الفتل منذ الفيل على المرب المؤمنين ا قال : إنّه قام عنى وعنه فسوة لم يقمن هنك ،

...

قال أبو الأسود الدؤلى : لما ظهر على عليه السلام بوم الجل ، دخل بيت المال بالبصرة في ناس من المهاجرين والأنصار وأناسهم ، فلما رأى كثرة مافيه ، قال : غُرى غيرى ... مرادا . ثم نظر إلى المال ، وصد فيه بَصره وصوّب ، وقال : افسوه بين أصابى خسمائة خسمائة ، فقسم بينهم ، فلا واقدى بعث محدا بالحق ما نقص درها والا زاد درها ، كأنة كان يعرف مبلغه ومقداره ، وكان سنة آلاف أنف دره ، والناس اثنا عشر ألفا .

 <sup>(</sup>١) هجرى و يجرى ، غلل صاحب اللسان ( ٢ : ٣١٦ ) من محمد بن يريد : « معناه هموى وأحزائي ؟
 وقيل : ماأيدى وأخنى ، وكله طالئل » . وغال : « وأصل المجر المروق للتقدة ق الصدر ، والمجر المروق للتقدة ق الصدر ، والمجر المروق للتقدة ق العلن خاصة » .

 <sup>(</sup>۲) الأعيار هنا : جمّ عبر ؟ وعبر النوم : سيدهم ؟ وعليه قول الحارث بن حرة :
 زَّحُوا أَنَّ كُلِّ مَن ضَرَبَ الْمَيْ رَّ موالِ لنسب وأنَّى الولاه

حَدَّةُ العُرِّنَى (1) ، قَدَّمُ على عليه السلام بيت مال البصرة على أصحابه خسائة خسائة على العرف المراه المراه والحد على العرب على المراه على المراه والحد على المراه والحد على المراه والحد على المراه والحد على المراه والمراه والم

...

اتفقت الرواة كلها على أنه عليه السلام قبض ماوجد في عسكر الجل من سلاح وداية ومملوك ومتاع وهُروض ، فقد بين أصحابه ، وأمهم قالوا له : اقسم يبننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا ، فقال : لا ، فقالوا : فكيف تُحُلِّ لنا دماه هم وتحرَّم علينا سَبَيهم ! فقال : كيف يحل لك ذرية ضعيفة في دار هجوة في الما ما أجلب به القوم كي مسكره عليب غيو لكم منه ، وأما ما وارت اللاور وأعلقت عليه الأبواب فهو لأهله ، ولا نصيب لكم في شيء منه ، فلما أركبو إجبه قال : فأ قرعوا على عائشة ، لأدفعها إلى مَنْ تصيب لكم في شيء منه ، فلما أركبو إجبه قال : فأ قرعوا على عائشة ، لأدفعها إلى مَنْ تصيب لكم في شيء منه ، فلما أركبو إجبه قال : فأ قرعوا على عائشة ، لأدفعها إلى مَنْ تصيبه التَرْعة ! فقالوا : ستعفر الله يا أمير ملومنين ! ثم انصرفوا .

 <sup>(</sup>١) حبة ، يفتح أوله ، ثم موحدة ثليلة ، بن حوين العراق ، والمحكوق ، كان عاليا في التشيع ؟ قاله
 بن التهذيب : مات أول ما قدم الحجاج العراق سنة ٧٠ .

(14)

## الأصلة:

# ومن كلام له عليه السلام في ذم أهل البصرة:

كُنْمُ جُنْدُ الْمُرَاةِ ، وَأَنْبَاعَ النّهِيمَةِ ، رَعَا فَأَجَدُمُ ، وَعُقِرَ فَهَوَ بَهُمُ . أَخَلَافُهُمُ دِقَاقَ ، وَعَهْدُ كُمْ شِقَاقَ ، وَدِبُكُمْ نِفَاقَ ، وَمَاوَ كُمْ رُعَاقَ ، وَالنّفِيمُ بَدِنَ أَظْهُرُ كُم مُرْتَهَنَ بِأَنْهِ ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَّارَكُ مِ خَدِ مِنْ دَبَّهِ ؛ كَأْنَى بِمَنْجِدِ كُمْ مُرْتَهَنَ بِأَنْهِ مِنْ دَبَّهِ ؛ وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَّارَكُ مِ خَدِ مِنْ دَبَّهِ ؛ كَأْنَى بِمَنْجِدِ كُمْ كَجُواجُو سَفِيهَ إِنَّ مَ قَدْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهَا الْقَدَالَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْدِيها ، وَهَرَقَ مَن كَجُواجُو سَفِيهَ إِنْ مَا مُعَدِيمًا ، وَهُولَ مَنْ

وفي رواية :

ق مينها .

وَائِمُ ۚ أَنْكُ مِ لَتُمْرَفَنَ بَلَا تُسَكُمْ مَ خَقَ كَا مَى الْعَلَمُ إِلَى مُسْجِدِهَا كَجُواجُو سَفِينَة م أو نَمَامَة جَا يُمَةً .

## وفي رواية :

كَبُوْجُوْجُوْطَيْرِ فِي كُلُةِ بَعَرٍ . وفي رواية أخرى :

بِلاَدُ كُمْ أَنْكُنُ بِلاَدِ اللهِ تُرْبَةً ؟ أَقْرَبُهَا مِنَ المَاهِ ، وأَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاء ؟ وَسِهَ تُسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ ، المُحْتَبَسُ فِيهَا بِدَنْهِ ، وَالْخَارِجُ بِهِغُو اللهِ . كَانِي أَنْظُرُ إِلَى قَوْ بَتِكُمْ عَلْيَهِ قَدْ طَنَّقُ اللّه ، حَتَى مَا يُرَى مِنْهَا إِلاَّ شُرَفَ المُستجِدِ ؟ كَأَنَّهُ جُواجُو طَيْرٍ فِي تَجُو بَعْرٍ .

# الشيئع :

قوله : « وأتباع البهيمة » ، يمنى الجل ، وكان جل عائشة راية عسكر البصرة ، قُتيـاوا هونه كما تُقتل الرجال تحت راياتها .

وقوله: ﴿ أَخَلَافَكُمُ دَقَاقَ ﴾ ، يصفهم بالمؤم ، وفي الحديث أنّ رجلا قال له : يارسول الله إنى أحبُّ أن أنكح فلانة ، إلا أنّ في أحلاق أهلها دِقَة ، فقال له : ﴿ إِبَّاكُ وخَضْر اء الدَّمَن ، إياك والمرأة الحسناء في مَنْبت السوء » .

قوله : « وعيدكم شقاق » يصفهم بإلمدر ، يقول : عهدكم وذمتكم لَا بوثق بها ، بل هي وإن كانت في الصورة عبدا ألو ذمّة ، فإنها في المدى حلاف وعداوة .

قوله : « وماؤكم زعاق ، مَأْعَنَ بِلَجْعِ وَهِذَا هِ اللَّهِ مِنْ أَصَالُمُ إِلَّا أَنهُ مَمَا تُذَّمَ به المدينة ، كما قال ؛

> بلاد بها الطبئى وأسدُ عَرِبنَةٍ وفيها المهلى بعنسدي، وتجوُرُ فإنى لِمِنَ قَدْ حَلَّ فِنِهَا لَرَاحِمْ وإنى من لمُ يأنِهِسَا لَلَذِيرُ

> > ولا ذنب لأهلها في أنَّها بلاد الحميَّ والسباع .

ثم وصف للقيم بين أظهرهم بأنه مرئهن بذبه ، لأنه يما أن يشاركهم في الذبوب أو يراها فلا ينكرُها ؛ ومذهب أصحابِنا أنّه لا تجوز الإقامة في دار الفـــق ، كا لا تجوز الإقامة في دار الكفر .

والجؤجؤ : عَظَمُ الصدر ؛ وجؤجؤ السفينة ؛ صدرها .

فأما إخباره عليه السلام أنّ البّمشرة تغرّق عدا للسجد الجامع بها ، فقد رأيت مَنْ يذكر أن كتب لللاحم تدلّ على أنّ البصرة تَهدّكِ بالماء الأسود ينفجر من أرضها ، فتغرق ويبقى مسجدها .

والصحيح أن الحبر به قدوقع ، فين البصرة غرقت مرتين ؛ مرة فى أيام القادر بالله ، ومرة فى أيام القادر بالله ، ومرة فى أيام القائم بأمر الله ، غرقت بأجمها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه كيوحؤ الطائر ، حَسَب ما أخبر به أمير للؤمنين عبيه السلام ، جامعا الماء من بحر فارس من جهة للوضع المعروف الآن بحزيرة القرس ، ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام ، وخر بت دورها ، وغرق كل ماى مؤلمها ، وهيك كثير من أهلها .

وأخبار هدين الغرقين ممروقة عند أهل البصريم، بشاقلها حكمهم عن سلقهم.

م تقرق ث في مساوي

# [ من أخبار يوم الجُل أيضاً ]

قال أبو الحسن على من محد بن سبب للدائمي ومحد بن هم الواقدى : ما حُفِظ رَجَز قط أَكْرُه لَنِي صَة والأرْد ، الذبن كانوا حول الجل عُما ون هنه ، ولقد كانت الردوس تُنذر (١) هن السكو اهل ، والأبدى تعليم من للمامم وأقتاب المعلز (١) تنديق من الأجواف ؛ وهم حول الجمل كالجراد النابنة لا تتعطيعل ولا تترازل ؛ حتى لذا مسرخ عليه السلام بأعلى صوته : وبدّكم اعتروا الجمل فإنه شيطان! ثم قال : اعتروه وإلا هنيت العرب . لا يزال السبف فاتما وراكماً حتى يهوى هذا البعير أله قال : اعتروه وإلا هنيت العرب . لا يزال السبف فاتما وراكماً حتى يهوى هذا البعير

<sup>(</sup>١) تند : علم .

 <sup>(</sup>٣) الألتاب: آلأمهاه ؛ واحده ثنب، عرك ، أو مكسر مكون .

إلىالأرص ، فصمدو له حتى عقرو وفسقط وله رغاء شديد؛ فلمَّا برك كانت المزيمة .

ومن الأراجيز المحفوظة يوم الجمل لمسكر البصرة قول بمصهم (١) :

نَحْنُ \_ بني ضَبَّة \_ أحمابُ الحل لَ نُنازِلُ للوتَ إذا ٱلْمَوْتُ نَزَّلُ مَنْهَى ابن عفان بأطراف الأمَلُ ﴿ رَدُّوا عَلَيْنَا شَيْخَنِـَا ثُمُّ أَجُلُ ٢٥٠ الموت أحْلَى عندنا من العَسَلُ لا عار في الموت إذا حالَ الأَجِّلُ \* إِنَّ عَلِيهَا هُو مِن شَرَّ الْلِكُلُّ إِنْ تَعَدُّلُوا بَشِيْخَنَّا لَا يُعَسَّدُلُّ

هِ أَينَ الوِ هَادُ وشَمَارِ يَخُ القُلَلُ (٢) هِ

وأجابه رجل من عسكر الكوفة من أصحاب أمير الؤمنين عليه السلام :

عَن قتلنا نَمْثَلًا فيمن قُعِلْ ﴿ كَثَرَ مِنْ أَكُثُرَ فِيهِ أُو أَقُلُ (١) أَنِّي يُرَدُّ نَمْثُلُ وقد لَقَحَلَ لَيْمُنُ مُمْرَبِنَا وَسُعِلَةٍ حَتَّى الْجَدَّلُ (\*) لَحُكُمُ المُعْلِمُ العَلْوَاغِيتَ الْأَوْلَ إِلَى إِلَيْ اللَّهِ وَجَأَلَى في العمل المحكمة عَمَا العالم العمل ال فأبدل الله به خيرٌ بَدَلُ إِنَّى أَمَرُوْ مُستَقَدِم غَيرُ وَكُلُّ مشتر الحرب تشروف بَطَل ،

ومن أراجيز أهل البصرة :

يأيهما الجند الصليب الإعان قوموا قياماً واستغيثوا الرحمن

أمكى حكم الطواغيت الأوّل .

<sup>(</sup>١) الأبيات في العدري ( ١ : ١٨ ه ) ، مصوية إلى رجل يدعى الحارث من بني شبة ، وفي المحودي ( ٣ : ٣٧٥ ) من عبر نسة ۽ مع اختلاف في الرواية وهند الأبيات ،

<sup>(</sup>٢) يجل: حب ؟ كذا نسره صاحب اقسان ( ١٣ : ١٨ ) ، واستشهد والبيت .

<sup>(</sup>٣) الشيار في : ردوس الجال .

<sup>(1)</sup> على صاحب اللمان : ﴿ نَعَلَلُ : وحَلَّ مَنْ أَعْلَ مَصَّرَ ءَكَانَ طَوِيلَ النَّحِيَّةَ ؟ قَبِلَ: إنه كان يشه عَيَّالُ رشي الله عنه ؟ حدا قول أبي عبد . وشاعو عثمان رضي الله عنه يسمونه نطلا ؟ تشبيها بالرحل المصرى لطول لميته ، ولم يكونوا يجدون نيه عبنا غير هدا ٠ .

 <sup>(</sup>a) قبيل : مات وچف حاده . وانجدل : سقط ، وان ج : « انجزل » ، أي انتسم قسين .

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في كتاب صعيد :

إلى أنانى خَسبَر دُو أَلُوانَ أَن عليًا قَتَلَ ابْنَ عَفَانَ ردُّوا إِلَيْنَا شَيْخَنَا كَاكَانَ بِارْبِ وَابِعَثْ نَاصِراً لَعَمَانَ \* يَقَنْهُمْ جَوْةٍ وَسَلْطَانَ \*

فأجابه رجل من عمكر الكوفة :

أَبَتَ سُبُوفُ مَذْجِجٍ وَقَمْدَانَ بَأَنْ تَرُدُ مَنَالًا كَا كَانَ خَلُقًا سُوفًا مَذَخِجٍ وَقَمْدَانَ بَانَ تَرُدُ مَنَالًا كَا كَانَ خَلْقًا سُوبًا بعسد خلق الرُّحَن وَقَدْ قَضَى الْحَاكُمُ حَكُمُ الشَّيْطَانَ وَفَارِقَ الحَسْقُ وَمُورَ العُرْقَانَ فَذَاقَ كَاْسَ لَلُوْتَ شُرَّبَ الظَّمَانَ وَفَارِقَ الحَسْقُ وَمُورَ العُرْقَانَ فَذَاقَ كَاْسَ لَلُوْتَ شُرَّبَ الظّمَانَ

ومن الرجز المشهور للقول يوم الجل ، قاله أهل البصرة :

وا أمني عال المهاع (١) به أمنيك على المهاع (١) به مني ابن عفان إليك ناع المهاع والأرد فيها كرم الطاع والأرد فيها كرم الطاع

ومنه قول بعضهم :

با أمَّمَا يَكُفيكُ منَّا دَــِوهُ لَن بَوْحَدُ الدَّعْرُ الْطِعَامُ عَنُوهُ وحولكِ اليوم رجالُ شَنُوهُ وَحَى مُحَــدَانَ رِجَالُ ٱلْهَنُوهُ (<sup>(1)</sup> وللالكيون القليلو الكُنُوءُ والأردُ حَى ليس فيهم تَبُوءً

قالوا : وخرجَ من أهل البصرة شبخ صَبيحُ الوجه ، نبيل ، عليه جُبَّة وَشَي ، يحضَّ الناس على الحرب ، ويقول :

بَامَعْشَرَ الأَزْدِ عَلَيْكُمْ أَسْكُمْ فَاسِمَ صَلَانُكُمْ وَصَوْمُكُمْ وَالْمُومُكُمْ وَالْمُومُكُمْ وَالْمُ

 <sup>(</sup>۲) للصاع: الجلاد والضراب (۲) الهوة: الدرة ؛ يرحد مايت تراق للمارك من النبار والنراب،
 ومن ملاحظات الأستاد حاسم . « ينزم أن يكون مدلا من حي همدان اسم آخر إد لم يوجد ف داك المهد من همدان أحد بالمصرة » ، والمثبت ما في الأصول .

لَا يَعْلِيَنْ مُمْ السِيدِ مُمَّلًمُ إِن السَّدُو إِن عَلَاكُمْ زَمَّنَكُمْ وَخَسَّكُمْ وَخَسَّكُمْ وَخَسَّكُم وَخَسَّكُمْ لا تُنفسحوا اليوم فدا كم قَوْمَكُمْ وَخَسَّكُمْ لا تُنفسحوا اليوم فدا كم قَوْمَكُمْ

قال الدائن والواقدى: وهذا الرَّجَز بصدق الرواية أن الزبير وطلّعة قاما في الناس، فقالا: إنّ عليًا إن يظفر فهو فناؤكم با أهل البصرة، فاحموا حقيقَتكم، فإنه لا يُبثى حُرّمة إلا البهكما، ولا حريمًا إلا هَنك، ولا ذرَّبة إلا قتلها، ولا ذوات خِدْر إلا سَباهُنّ، فقائلوا مقائلةً مَنْ محمى عن حريمه، ويختار للوث على الفضيحة يراها في اهله.

وقال أبو عُمنَف : لم يقل أحد من رُجّاز البصرة قولا كان أحب إلى أهل الجل هن قول هذا الشيخ ، استقتل الناس عند قوله ، وثبتوا حول الجل ؛ وانتدبوا ، تخرج عوف بن قَطَن الضّبيُّ ؛ وهو ينادى : الجب لميان ثأر إلا على بن أبى طالب وواده ، وأخذ خطام الجل ، وقال :

وتناول عبد الله بن أبرَى خِطام الجل ، وكان كلّ من أراد الجدّ في الحرب وقائل قتال مستميت بتقدّم إلى الجسسل في حذ بجِطامه ، ثم شدّ على عسكر على حليه السلام ، وقال :

أَضْرِبُهُمْ وَلَا أَرَى أَبَا حَسَنَ هَا إِنَّ هَذَا حَزَنَ مِنَ الْحَزَنُ فَشَدَّ عَلَيْهُ عَلَى أُمِيرِ لَلْوْمَتِينَ عَسِهِ السلام بالرمح فطعنه فقتله ، وقال : قدرأيت أبا حسن ، فسكيف رأيته 1 وترك الرمح فيه .

وأخذت عائشة كعاً من حملي ، فحصّبت به أصحاب على عليه السلام ،وصاحت بأعلى صوتها :شاهت الوجوه ! كاصنع رسولُ الله صلى أنه عليه وآله يوم حُنَين ، فقال لهاقائل : ومارميت إذْ رَمَيْت ولسكن الشيطان (١) رس. وزحف على عليه السلام نحو (١) الجمل بنفسه ف كتيبته الخضراء من الهاجرين والأنصار، وحوله بنوه : حسن وحسين ومحدعليهم السلام، ودفَّع الرابة إلى محد، وقال: أقدم مها حتى تركُّره في عين (٢٠) الجمل ، ولا تقفَّن دونه . فتقدّم حُمَّدُ ؟ قَرَّشَقَتُهُ السَّهَامَ ، فقال لأصفالِه : رويداً حتى تنفَّد سهامُهم ، فلم يبق لهم إلَّا رَشْقة أو رَشْقتان. فأنفذا إليه على عليه السلام إليه يستحثُّه ، وبأسرُ ، بالمناجزة ، فلمَّا أبطأ عليه جاء بنفسه من خَلُّفه ، فوضع بدء البسرى على مُنكبه الأيمن ، وقال له : أقدِم لا أمَّ لك ! فَـكَانَ عُمَدَرَضَى اللَّهُ عَنه إذا ذَكُرَ ذَلِكَ بِعِدُ بِيكِي ، ويَقُولُ : لَـكَا أَنَّى أَجِدَرِيمَ نَفَّتِه في قماي، والله لا أسى أمدًا . ثم أدركت عليها عليه السلام رقَّة على والله ، فتناول الراية منه بيده اليسرى ، و ذو الفقار مشهور في أيني عليه ، ثم حمل فعاص في عسكر الجمل ، تُم رجع وقد انحنى سيفُه ۽ فأقامه بركيته .. فقال له أصحابه وينوه والأشتر وهمار : نحن نكفيك باأمير للؤمنين . فلم يجب أحداً منهم ولا ردُّ إليهم بصر م ؛ وظل ينحطُ (١) وبرأر زَيْرَ الأَسد ، حتى فَرِق (٥) مَن حوله . وتبادروه ؛ وإنَّه لطامح ببصر معو عمكر البصرة، لا يبصر مَن حوله ، ولا يردُّ حِوارا ، ثم دفعار ابة إلى ابنه محمد ، ثم حمل حملة ثانية وحده، فلاخل وسطهم فصرمهم بالسيف قَدُماً قَدُماً وَالرَّحَلُّ تَعْرَمُن بِينَ يَدُّيُّهُ } وتتحازعنه يَمُّمُهُ أ وَيَسْرَةً ، حتى حَصَبَ الأرضَ بدماء الفتلي ، ثم رجع وفد انحى سيفَه ، فأقامه بركبته ، فاعصوصّب (٢٦) به أصحابُه ، وناشدوه الله في نفسه وفي الإسلام، وقالوا : إمَّك إن تُصّبُ مِذَهب الدين، فأسيك وعن نكفيك. فقال :والله ماأريد تنا ترون إلاّ وحه الله والدارالآخرة. ثم قال لمحمد ابنه :هكدا تصنع يابن الحنفيّة ، فقال الناس : مَن الذي يستطيع ما تستطيعه بأأمير المؤمنين ا

<sup>(</sup>١) كدا ق ( ، وق ب ه ولكن الله م . ( ٧ ) ( : « يوم ه . ( ٣ ) ( : « كن » . ( ) ) كدا ق ( ؛ يوم ه . ( ) ) ( : « كن » . ( ) ) يتحط : يرفر . ( ه ) فرق ، مرباب الله أى كاف . ( ٦ ) اعصوصوا به : استعمعواوالتعوا حوله ( ٤ ) يتحط : يرفر . ( ه ) فرق ، مرباب الله ـ أول )

ومن كاندالفصيحة عليه السلام في يوم الجل ، مارواه السكابي عن رجل من الأنصار قال : بينا أما واقف في أوّل الصغوف بوم الجل ؛ إذ جاء على عليه السلام فانحوفت ُ إليه فقال : أبن مَثْرَى القوم ؟ فقلت : هاهنا \_ نحو عائشة .

قال الكلبي : يربد أبن عددهُم ؟وأبنجمهورهم وكثرتهم ؟ولللل الثرى على «فعيل» هو الكثير ، ومنه رجل ثَرْ وَان ، وامرأة ثروَى ، وتصغيرها ثُرَّيًا ، والصدقة متراة للمال، أى تكثرة له .

...

فال أبو عنف : وبعث على عليه السلام إلى الأشتر : أن أحيل على ميسرتهم ، عمل عليها وفيها هلال بن وكيم، فاقتتلوا قتالا بنديداً ، و أقتل هلال ؛ قتله الأشتر ؛ فالتالليسرة إلى عائشة فلادوا بها ، وعظمهم توريقية وسو عدي ، ثم عطفت الأرد وصبة وناجية وباهلة إلى الجل ، فأحاطوا به ، واقتتل الدان حوله قتالا شديداً ، و أقتل كعب بن سور فانني البصرة ، جاء سهم (ا) عرب من تأتي وتحطام الجل في بده ، ثم أقتل عمود بن بارين الصبي المسرة ، وكان فارس أصحاب الجل وشجاعهم ، بعد أن قتل كنيراً من أصحاب على عليه السلام .

قالوا : كان تقرو أحذ مخطام الحل ، قدفه إلى ابنه ، ثم دعا إلى البراز ، فخرج إليه علم المراز ، فخرج إليه عالم المحل من الهيئم السدوسي ، فقتله عمرو ، ثم دعا إلى البراز ، فخرج إليه هندبن عمرو الجلي المجرو ، ثم دعا إلى البراز ، فقال زبد بن صوحان العبدي لعلى عليه السلام : يا أمير المؤمنين ، إنّى رأيت بدا أشرفت على من السباء وهي تقول : هم إلينا ، وأما خارج إلى (١) يقال : أسابه سهم عرب ( بعنجين ) وغرب ( منبع صكون ) ، إذا كان لا يعرى من رماه 1 وقبل ، إذا أناه من حبث لابدري ، المعالى ٢ : ١٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٧) عمر و إن يتربى ، كان من ردوس صدة ق الجاهلية ، ثم أسلم ، واستنصاه عثبات على البصوة
 الإصابة ه : ١٣٠ ، والاشتقاق ٩٢٤ .

<sup>ُ(</sup>٣) عو مند بن عمرو الحلي ، نسبة إلى جل بن سبعد البشيرة ، حي من مقسج . الاشتقاق ١٩٣ .

ابن باثر بی ، فإذا قتلنی فادفِنی بدی ولا تُعَسَّنِي ، فإنی مخاصم عند ربّی . ثم خرج فقتله عمرو ، تم رجع إلى خطام الجل مرتجزا يقول :

أُردَيْتُ عِلْمَاءُ وهِنْدُدا فِي طُلَقَ ﴿ ثُمَّ ابْنَ صُوحَانَ خَصْبِهَا فِي عَلَقُونَا ۖ ا والوثر مِنَّا في عدى ذي الفرَّقَّ والقارس للميلم في الحرّب الخيق" ذَالتُهُ الذي في الحادثات لم يُعلَقُ \* أعنى عليًّا ليتـــــه فِينَا مِزَّقٌ

قَدْ سَبَقَ اليوامُ للسا ماقد سَنَقْ والأشترالناوي وعروبن المُلِيق (٢)

قال : قوله : «والوِتْر منا في عدى » يعني هدى بن حاتم الطائي ،وكان من أشد الباس على عَبَّانَ ، ومن أشدَّهم جهادا مع على عليه السلام . ثم ترك ابنُ يثر بي الحِطام،وخرج يطلب المبارزة ، فاختُلف في قاتله ، فقال قوم : إن همَّار بن ياسر خوج إليـــه والناس يسترجمون له ، لأمه كان أضعف مَنْ برر إليه يُوْبِكُنم أقصرُهم سيفًا ، وأقصفُهم رمحًا ، وأحشهم (٢) سافاً ، حالة سيفه من يشعة (١) ألو شل، وذُباب سيفه (٥) قريب من إعله. فاختلفا خرشين، فنشب سيف ابن بتريي في جَبِيعَة (٢٦) عِلْ ، فيمر به عمار على وأسه فصرعه، تُم أُخَذَبرِ جُله يسحبه حتى اسّهى به إلى على عليه السلام ، فقال : باأميرَ للوّمنين، اسْتَنْقِيني أجاهد بين يديك ، وأقبل منهم مثل ماقتلت منكم فقال له على عليه السلام : أيند زيد وهند وعلباء أستبقيك ! لاها الله إداً ! قال : فأد يني منك أسارك ، قال له : أنت متسرَّد، وقد أحبرى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتمرّدين ، وذكَّرك فيهم . فقــال : أما والله لو وصلتُ إليكَ لمضضتُ أَنفَكَ عَمْنَةً أَبَّدْتُهُ منك .

فأمر به على عليه السلام فضرِ بَتْ عنقه .

<sup>(</sup>١) الطلق : الشوط ، والعلق : الدم .

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن الحق ، يعرف بالسكاهن ، صحب الرسور، عليه السلام وشهد للشاهد مع على ، وقتله معاوية بالجريرة ، وكان رأسه أول رأس صلب في الإسلام الاشتقاق ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أحش الساقين . دقيقهما .

<sup>(</sup>٤) السم : سير ينسج عريضًا على هيئة أعنة التعال ، تشد به الرحال ؛ والقطعة منه منعة .

<sup>(</sup>ه) الدَّابُ : حد السَِّف ، أو طرقه التطرف .

<sup>(</sup>٢) الحجفة : واحدة الحجف ۽ وهي النروس من جلد أو حدب .

وقال قوم : إن عمراً لما قُنلَ مَن قَنل مواراد أن يخرج لطلب البراز ، قال للأزد: إممشر الأزد، إنه قوم لكم حياء و أس، وإنى قد وَتَر أت القوم، وهم قاتل، وهذه أمسكم نَصْرُها دَيْنِ ، وَخِذْ لانها عَمُونَ ، ولست أخشى أن أقتل حتى أصرَع، فإن صرعت فاستنقذوني. فقالت له الأزُّد : مانى هذا الجمع أحد تخافه عميك إلا الأشتر ، قال : فإياد أخاف .

قال أبو يخنف: فقيُّصه الله له ، وقد أُعْلِما جيما ، فارتجز الأشتر :

إِنَّى إِذَا مَا الْحُرِبُ أَبِدَتُ نَابِهِا ﴿ وَأَمْنَقُتُ بُومَ ۚ الْوَغَى أَبُوابُهَا ومَزَّقَتْ من حَنَقِ أَثُوابَهَا كُنَّا قُدَاماها ولا أَدْنَابَهِــــا(١) لبس المسدو دوننا أسحابُها ﴿ مَنْ هابهـــا اليوم فلن أهابُهَا

\* لا طعنُها أجنش ولا ضِرَابُها •

مُ حَلَّ عَلَيْهِ قَطْمَتُهُ فَصَرِعِهِ وَلَيْتُ عَنْهِ الْإِرْدِ فَاسْتَنَاذُوهِ، فُوتُبُوهُو وَقَيْذُ القيل فلم يستطع أن يدفّع عن نف ، واستعرف عبد الرحن بن طود البكري ، فطمنه فصرعه ثانية ، ووثب عليه رجل من سُدُوس أَفَا حَلْتُهُ مُسْعُوبًا برجله حتى أتى به عليًّا عليه السلام، فناشده الله وقال : يا أميرَ للوْمنين ، اعفُ عَلَى ، فإنَّ العرب لم تزل قائلةً عنك : إنك لم تُجُهْزِهُ على جريح قَطَّ . فأطلقه،وقال : ادهب حيث شتت ، فجاء إلى أصحابه وهو لما به. حضره للوت ، فغالوا له : دمُك عبد أيَّ الناس؟ فغال : أما الأشتر فَلَقيَني وأنا كالنَّهبر الأرن (٢٦) ، فملاحدً ، حَدًّى ، ولفيت رجلا يبتني له عشرة أمثــالى . وأما البــكرى فَلْقَيْنِي ، وأَنَا لَمَــابِي ، وكَانَ يَبْتَغَيْ لِي عَشْرَةَ أَمْشَـالُهُ ، وتولَّى أَسْرِي أَضْعَفُ القوم ، وصاحبي الأشتر .

قال أبو يخنف: فلمَّا الكشفت الحرب، شكوت أبنة عرو بن يثربي الأرد، وعابت قومها ، فقالت :

<sup>(</sup>٢) الوقيدُ : الجريح الأصرف على الموت ، (١) قداي الجيش : مقدمه .

<sup>(</sup>٧) الأرن : الشيط .

ياً ضَبُّ إِنَّكِ قَدُّ فَجِنْتِ بِفَارِسِ عمرو بن يترب الَّذَى فُجمتُ به لم يَحْمُهِ وسط العَجَاجَة قُومُــــه فلهم على بذاك حادث نعمة نَوْ كَانَ بَدْفُعُ عَنْ مَنْيَةٍ هَالِكِ أو معشر وصلوا الخطأ بسيوفهم ما نيلَ عَمْرٌ والحوادث جَمَّــةٌ ﴿ حَتَّى يُنْــــــــــــــــــــــال النجم والقَمر ان لَـكُنَّهُ مَنْ لَا يُمَابُ بَقَتْــله ﴿ أَسْهِ الْأَسُودُ وَفَارِسُ الْعُرْسَانَ

حَامى الحقيقةِ قاتِلِ الأقرانِ كلّ القبائل من بني عَدَّ ان وَحَنَتْ عَلِيهِ الأَزْدِ ، أَزْدُ مُعَانِ وُلُحُيُّهُمْ أَحْبِيتُ كُلُّ يَمَانَ طولُ الأَكْمَةُ بذابِل للْوَان وَسَطَّ النَّجَاجَة والحتوفُ دُوانِ

قال أبو محتف : و بَلفتا أنَّ عبد (رحِينٌ بن بلود البكريُّ قال لفومه : أنا والله قتلت عرا ، وإن الأشتر كان بمدى وأنا أمامه في الصعاليك ، فطعنت حمرا طعنة لم أحسب أنها تُحمل للأشتر دوني ، وإنَّما الأشتر ذو حَظَّ فَ الحربُ ، وإنَّه ليعام أنه كان خَلْق ، ولَـكن أَيِّي الناس إلا أنَّه صاحبه ، ولا أرى أن أكون حصم العامة ، وإنَّ الأشتر لأهْلُ **الا**يتازَع . فلما بلغ الأشترَ قولُه قال : أما والله لولا أنى أطفأت جَمْرَ ته هنه ما دنا منه ء وما صاحبه غيري ، وإنَّ الصُّيد لمن وَقَدَه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه ، ما القول إلا ما قاله ، وأبَّى لي أن أخالف الناس ا

قال : وخرج عبد الله بن خلَّف الخزاعي ، وهو رئيس البصرة ، وأ كثر أهلها مالا وضياعاً ، مطلب البراز ، وسأل ألَّا يخرج إليه إلا على عليه السلام ، وارتجز فقال : أَمَا تُرَابِ أَدْنُ مِنْيَ فِنْزَ اللَّهُ ﴿ فَإِنَّنِي دَانَ إِلَيْكَ شِيسَارًا وإنَّ في صَدَّرِي عليك أَغَرَّا أَنَّ

<sup>(</sup>١) أبان : من أسماء الجبال عندهم .

<sup>(</sup>٣) النبر : المقد والمداوة ،

<sup>(</sup>٧) كذا ق ا ، وق ب دياناتراب ٥ .

فخرج إليه على عليه السلام ، فلم يُمهِيُّه أن ضَرَبه ، فغلق هامته .

...

قالوا: استدارالجل كا تدور الرّحا: وتكانفت الرجال منحوله ، واشتد رُخاؤه ، واشتد رُخاؤه ، واشتد رُخاؤه ، واشتد رُخام الناس عليه ، و مادى الخاتات المحاشمين : أيها الناس ، أمّم أمّم أمّم ! واختلط الناس فضرب بعضه بعضا، وتقصد أهل السكومة قعد الجل ؛ والرجال دونه كالجبال ، كا خف قوم جاء أضعافهم ، فنادى على عليه السلام : ويحكم ! ارْشُغوا الجل بالنّسل ، اعقروه لعنه الله ! فرُشِق بالسهام ، فلم يبق فيه موضع إلا أصابه النّبل ، وكان مجففاً (١) فتعلقت السهام به ، فصار كالفنفذ ، ونادت الأزد وضّبة : بالنارات عبان ! فاتحذوها شعارا ، ونادى أصاب على عليه السلام ؛ فاتحذوها شعارا ، واختلط المربقان ؛ ومذا ونادى على عليه السلام بشعار رسول أن على عليه وآله : يا منصور أميت (٢) . وهذا في اليوم الناتي من أيام الجل ، فما وعاليها ترازلت القدام ، وذلك وقت المصر ، فعد أن كانت الحرب من وقت الفحر .

قال الواقدي : وقد رُوي أن شماره عليه السلام كان في ذلك اليوم و حَم لا ينصرون . اللهم انصر ما على القوم الناكتين » ثم تحاجز الفريقان ، والفَتَسُل فاش فيهما ، إلّا أنّه في أهل البصرة أكثر ، وأمارات البصر لائحة لمسكر الكوفة ، ثم تواقعوا في اليوم الثالث ، فبرز أول الناس عبد الله من الربير ، ودها إلى المبارزة ، فبرز إليسه الأشتر ، فقالت ، قائد تمن مرز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشتر ، فقالت ، واتدكل أسماء ! فضرب كل منهما صاحبة فجرحه ، ثم اعتنقا ، فصرع الأشتر عبد الله ، وقعد على صدره ، واختلط الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله ، وهؤلاء ليُعبنوا الأشتر ، وكان الأشتر طاوياً ثلائة أيام الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله ، وهؤلاء ليُعبنوا الأشتر ، وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) كان عنما ، أي ألبس النجماف ، وهو آلة الجرف توصع على الفرس .

<sup>(</sup>٧) هو أمر بالموث ، والراد به التفاؤل بالنصر بمدالأمر بالإمانة ، مع حصول الغرس (النهاية لابن الأثير)

لم يَعَلَّمَ … وهذه عادته في الحرب \_ وكان أيضاً شيحاً عالىَ السن ، فحمل عبد الله ينادى : • اقتارني وماليكا (١) •

فلو قال : ﴿ التناوني والأشتر ﴾ لقناوها ، إلا أنَّ أكثرَ من كان يمرَّ بهما لا يعرفهما؛ الكثرة مَنْ وقع في المعركة صَرْعي سعُهم فوق سعى ، وأفلت ابن الزبير مِنْ تحته ولم يكد ، فذلك قول الأشتر :

أَهَائَشُ لُولا أَنْنَى كُنْتُ طَاوِياً ثلاثًا لأَلْفَيتِ ابنَ أَخْتِكِ هَالِكاً غَسداة بنادى والرَّجالُ تحوزهُ بأضعت صوت: أَقتُلُونَى ومالكا ا قَلَمُ يعرِفُوه إذ دعام وتحَهُ خِدَبٌ عليه في السَجَاجَة باركا (٢٠) فنجاه مسهنى أكله وشابه جِزْاتِيَ شَيْعُ لم أكن مماسكا

وروى أبو غنف عن الأصبع بن ساتل عقال تحصيات بناسر ومالك بن الحارث الأشتر.
على عائشة بسد انقصاء أمر الجلل، فقالت عائشة بالما عند ؟ قال : الأشتر.
فقالت : بإمالك ، أن الذي صنعت بابن أختى ما صنعت ؟ قال : نم ، ولولا أتى كنت طاويا ثلاثة أيام لأرحت أمة عد منه ، فقالت : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و لا يمل دم مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة : كفر بعد إيسان ، أو زنا بعد بعمان ، أو قتل عس بعير حق ه إفقال الأشتر : قلى بعم هذه الثلاثة قاتلناه بإأم المؤمنين، وأبح ألله ما خاس سبق قبلها ، ولقد أقسمت ألا بصحتنى بعدها .

قال أبو نخنف: فنى دلك يقول الأشتر من جملة هذا الشمر الذى ذكرناه: وَقَالَتْ عَلِي أَى الحصال صرعَتَه فَتَلُ النّي ، أَمْ رِدَّةٍ لا أَمَا لَـكَا 1 أَمْ المُحْمَّنِ الزّاني الذي حَلّ قتلُه فقت لها لابُدّ من بعض ذلكا

<sup>\*\*\*</sup> 

وأَقْتُلُوا مَالِكُما مَعِي 
 (٣) المعد : الصحر.

قال أبو يختف : وانتهى الحارث بن زهير الأزدى من أصحاب على عليه السلام إلى الجل ، ورجل (١) آخذ بخطامه ، لا بدنو منه أحد إلا قتله ، فلما رآم الحارث بن زهير مشى إليه بالسيف وارتجز، فقال لعائشة :

بِا أَمْنَا أَعَنَّ أَمْ نَفُكُمُ (\*\* وَالْأُمْ تَفَلُّو وُلْدَهَاَوَثَرَّحُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ ال

فاختلف هو والرجل ضربتين ، فسكلاها أنحن صاحبه .

قال جندب من عبد الله الأزدى : عبئت حتى وقفت عليهما وهما يفحصان بأرجلهما حتى مانا . قال : فأنيت عائشة بعد ذلك أسم عليها بالمدينة ، فقالت : مَنْ أنت ؟ قلت : رجل من أهل المكوفة ، قالت : حل أنشهد تنا يوم البصرة ؟ قلت : نم ، قالت : مع على م أي الفريقين ؟ قلت : مع على أن قالت : مم على المسمت مقالة الذي قال :

و المناعل أم ساء

قلت : هم ، وأعرفه ، قالت ؛ وسَنْ عُولاً قلت ؛ آبِن عُمّ لى ، قالت : ومافعل إقلت: قُتل عند الجل ، وقُتل قاتله ، قال : في كت حتى ظننت والله أنها لا تسكت ، ثم قالت : لوددت والله أمني كنت مِت قبل ذلك اليوم بعشر بن سنة .

قالوا : وخرج رحل من عسكرالبصرة بعرف بحبّاب ن عرو الراسيّ ، فارتجزفقال: أَضْرِبُهُمُ ۚ وَلَوْ أَرَى عَلَيًا ﴿ تَحْمَتُهُ أَبِيضَ مَشْرَفِيّا ﴿ أَرْبِحِ منه مَنْشَراً غُويًا ﴾

فصبدعليه الأشتر فقتله .

تم تقدّم عبد الرحن بن معنّب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس وهو

<sup>(</sup>۱) مو ممرو بن الأشرف . الطبى ٥ : ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) ذكر العلبي رواية أشرى ق حذا الرحز ﴿

<sup>•</sup> بِالْمُنَا بِاخْدِرْ أُمْ ِ لَصْلَمُ •

<sup>(</sup>۴) تختل : تصلع .

من أشراف قريش ــ وكان اسم سيفه ﴿ وَلُولَ ﴾ ــ فارتجز ، فقال :

أَنَا ابْنُ عَتَّابٍ وَسَنْيِنِي وَلُوَلُ وَطُوتُ دُونَ الْجُلُلِ الْجُلُلُ (١)

فحمل عليه الأشتر فقتله . ثم خرج عبد الله بن حكيم بن حزام من بني أسد بن عبد الله و عبد الله بن عليه الأشتر فقتله . ثم خرج عبد الله و علي البارزة ، فخرج إليسه الأشتر فضربه على رأسه فصرعه ، ثم قام فنجا بنفسه .

قالوا: وأخذ خطام الجل سبعون من قريش ، قتلوا كلّهم ، ولم يكن يأخذ بخطام الجل أحد إلا سالت نفسه ، أوقطعت بده . وجاءت بنو ناجية فأخذوا بخطام الجل ، ولم يكن يأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة : من هذا ؟ فسألت عنهم ، فقيل : بنو ناجية ؛ فقالت عائشة : صبراً يابني ناجية ، فإني أهرف في كانتها فريش . قالوا : وبنو ناحية مطمون في نسبهم (ألل قريش ) ، فقتلوا حولها جيما المراحة المناسبة المناسبة

قال أبو هنف : وحدثنا إسحاق برناشد عن عبد الله بن الزبير ، قال : أسيت يوم الجل وبى سبعة وثلاثون جُرحا ، من ضربة وطعنة ورّمية، وما رأيت مثل يوم الجل قط، ما كان الفريقان إلا كالجبلين لا يزولان .

قال أبو مختف: وقام رحل إلى على عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ، أي فتة أعظم من هذه ؟ إن البَدَّرِيَة لَمِشى سفها إلى بعص بالسيف، فقال على عليه السلام : ويحك! أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها! والدى بعث محمدا بالحق وكرتم وجهه ، ما كَذَ بْتُ ولا كُذَّ بْتُ ، ولا ضَلَلْتُ ولا ضُل بى ، ولا زَلَنْتُ ولازُل بى ، وإنى لَعلى بنينة من رَبّى، بنينها الله لرسوله ، وبنينها رسوله لى ، وسأدْعَى يوم القيامة ولا ذَسْب لى ، ولو كان لى ذنب لى كَفّر عنى ذنوبى ما أنا فيه من قنالهم .

قال أبو مخنف :وحد ثنا مسلم الأعور عن حَبَّة المُركى قال : فلما رأى على عليه السلام

<sup>(</sup>١) ب: د عند الله ه .

وانختاك ريوم سيدمي

<sup>(</sup>١) سورة طه ٩٧ ،

(11)

#### الأصلل:

ومن كلام له عليه السلام في مثل ذلك :

أَرْضُكُمْ ۚ قَرِيبَةٌ مِنَ ٱلْمَاهِ ، تَسِيدَةٌ مِنَ ٱلنَّهَاهِ . خَفَتْ عُقُولُنَكُمْ ، وَسَفِيهَتْ حُلُومُنَكُمْ ؟ فَأَنْتُمْ غَرَضَ لِنابِلِ ، وَأَسَّكُنَةٌ لَآكِلِ ، وفَرِينَةٌ لِمِمَائِلِ .

اللِّينِجُ :

العَرَّض : ما يُنصَب لَيُرى بالسهام مَنوال على القو النّسُل. والأَكْمَة ، بضم الهمزة : المَّا كُولَ ، وفريسة الأُسد : ما يغتَرُسَتَنِ عَنْ مِن سِنَ

وسَفِه فلان ، بالكسر ، أى صار سفيها ، وسَفَه بالعم أيصا . فإذا قلت : سَفِه فلان رأية أو حلمة أو نفسَه ، لم تقل إلا بالكسر ، لأن « فَسُل » بالعم لا يتقدى . وقولم : سَفِه فلان نفسه ، وغَبِن رأية ، و تَطِر عبشة ، وأ لم بطنه ، ورفِق حالة ، ورشِد أمرته كان الأصل فيه كله : سَفِهَتْ نفِس بد ففاحول الفعل إلى الرجل انتصب ما لعده بالمعولية . جذا مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين .

وقال الفرّاء: لما حُوّل الفعل إلى الرحل حرج ما معده مفسّرا ليدل على أن السفاهة فيه ، وكان حكمه أن يكون : سَفِه زيدٌ نفسا ، لأنّ للفسّر لا يكون إلّا نسكرة ، ولسكته ترك على إضافته ، ونُعيب كنصب النكرة ، تشبيها بها .

وبجوز عند البصريين والسكسائي تقديمُ للنصوب، كا يجوز: ضرب غلامَه زيدٌ، وهند الفرّاء لا يجوز: ضرب غلامَه زيدٌ، وهند الفرّاء لا يجوز تقديمه، لأن المفسّر لا يتقدّم (١١).

<sup>(</sup>۱) المحاح ۲: ۲۲۳۵

فأمّا قوله : ﴿ أَرضُكُم قريبة من المناء ، بعيدة من الدياء ، فقدقد منا<sup>(1)</sup> معنى قوله ﴿ قريبة من المناء » وذكرنا غَرَفها من بحر فارس دَفَعتين ، ومواده عليه السلام بقوله ؛ ﴿ قريبة من النباء » ؛ فإنّ ﴿ قريبة من النباء » ؛ فإنّ أربابَ علم الهيئة وصناعة التنجيم بدكرون أنّ أبعد موضع فى الأرض عن السياء الله مُن الله موافق تقوله عليه السلام .

ومعنى البعد عن السياء ها هنا هو صد ثلث الأرض المخصوصة عن دائرة معدّل النهار والبقاع ، والبلاد تختلف فى ذلك ، وقد دلّت الأرصاد والآلات النّجُوميّة على أنّ أحد موضع فى للمعورة عن دائرة معدّل النهار هو الأُبُلّة ، والأبلّة هى قصبة البصرة .

وهذا الموضع من خصائص أمير للومنين عليه السّلام ، لأنّه أخبر عن أمر لا تعرفه المرب ، ولا تهددى إليه ، وهو عصوص بالدّقين من الحسكاء ، وهذا من أسراره وغرائبه البديمة .

<sup>(</sup>١) ص ٣٥٣ من هذا الجرء .

 <sup>(</sup>٧) الأباة بشم أوله وثان وثنديد اللام وفتيما : بادة على شاطىء دحلة النصرة العظمي ، في زاوية المثلج الذي يدخل إلى مدينة النصرة ؟ وهي أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع ١ ، ١٨ .

(14)

#### الأصنالُ :

ومن كلام له عليه السلام فيا رده على السلمين من قطائع عبّان رضى الله عنه : وَأَنْهُ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوَّجَ بِهِ النساه ، وَمُلِكَ بِهِ ٱلْإِمَاء ؛ لَرَدَدْتُه ؛ فَإِنَّ فِي ٱلْمَدْ سَمَةً . وَمَنْ صَافَ عَلَيْهِ ٱلْمَدْلُ ، فَاتَهُورُ عليهِ أَضْيَنُ .

...

## الشِّنخ :

القطائم: ما يقطمه الإمام معص الرعية منز أرض بيت المال ذات الحراج ، ويُسقط عنه خراحه ، وبحمل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج ، وقد كان عبان أقطع كثيراً من بي أمية وغيرهم من أوليا المواصحابه قطائم من أرض الحراج على هذه الصورة، وقد كان عبان أقطع مر أقطع قطائم ؛ ولكن لأرباب البناء في ألحرب والآثار المشهورة في الجهاد ؛ فمل ذلك من من منهجهم في طاعة الله سمعانه ، وعبان أقطع الفطائم صلة لر حيه، وميلا إلى أصحابه ، عن غير عناه في الحرب ولا أثر .

وهذه الخطبة ذَ كرَها الكلبيّ مرويّةٌ مرفوعةٌ إلى أبي صالح، هن ابن عباس, ضيالله عنهما : أنّ عليا عليه السلام خَطب في الهوم الثاني من بيعته بالمدينة ، فقال :

ألا إنّ كلّ قطيمة أقطعها عُبَّان ، وكلّ مال أعطاءُ من مال الله ، فهو شرّ دود في يبت المال ، فإنّ الحقّ القديم لا يُبطله شيء ، ولو وجدتُه وقد (١٠ تُروِّج به الساء ، وفُرَّق في البلدان ، لرددته إلى حاله (٢٠)؛ فإنّ في العدل سعة ، ومَنْ ضاف عنه الحق فالجور عليه أضيق .

<sup>(</sup>۱) پ: د کلده . (۲) پ: د علی عاله ع .

وتفسيرُ هذا السكلام أنَّ الواليِّ إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في المدل، فهي في الجوار أضيق عليه ؛ لأنَّ الجائر في مَظِنَّة أن يُمنّع ويُصَدّ عن جوره .

...

قال المكلى : ثم أمرعليه السلام بكل سلاح وُجِد لديان في داره بما تقوى به على السلمين فقبض ، وأمر بشض نجائب كانت في داره من إمل الصدقة ، فقبضت ، وأمر بقبض سيفه ودرعه ، وأمر ألا يعرض لسلاح وُحد له لم يقاتل به المسلمون ، وبالكف من جيع أمواله التي وجدت في داره وفي غير داره ، وأمر أن تُرْتَح الأموال التي أجاز بها عيان حيث أصبت أو أصب أصحابها .

فبلغ ذلك تحرُّو بن الماص ، وكان بأيلة من أرض الشام ، أتاها حيثوثب الناس على عيَّان ، فنزلها فكتب إلى معاوية : ماكنت صانعاً فاصنع ، إذ قَشَرَك ابن أبي طالب من كلُّ مال تمليك كا تُقشّر عن العجا لِعُلَقارِ

وقال الوليد بن عُقَّمة \_ وهو أحو عنال من أمه \_ يذكر قبص على عليه السلام نعاثب عبان وسيقه وسلاحه (1):

<sup>(</sup>١) الأينات في للسعودي ٢ : ٣ • ٣ ؛ والأنفاني ٤ : ١٧٥ (ساسي) ، والسكامل ٢ : ٣٨ مع المتلاف في الرواية وترتيب الأبيات .

 <sup>(</sup>٣) البر: مناع البيت من الثياب . والحرائب : جم حريبة ؛ وهو مال الرجل الذي يقسوم به أمره ؟
 ورواية البيت في السعودي :

رَّبِنِي هَاشَمِ سَكِيْفَ ٱلْهَوَادَةُ بَيْنَمَا وَسَيْفَٱبْنِ أَرْوَى عِنْدَ كُمْ وَحَرَائِبُهُ \* (٣) روابة للسودي :

غَدَرْتُمْ بِو گَيْنَا تَكُونُوا مَكَانَهُ .

فأجابه عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد للطّلب بأبيات طويلة (١) من جملتها:

قَلَاتَ اللّهِ مَا لَمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَامُ لَدَى الرّوع صاحبُهُ

وَشَبّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الرّوع صاحبُهُ

وَشَبّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَصَرّا يُبُهُ

أي كان كافرا كاكان كسرى كافرا .

وكان المنصور رحه الله تعالى إذا أشد هذا الشمر (٢) يقول : لمن الله الوليد ( هو الذى قَرَّق بين بنى عبد مناف بهذا الشعر (



 <sup>(1)</sup> تسبيها المسعودي وصاحب الأغالي إلى العضل بن المباس بن عدة بن أبي لهب .

<sup>(</sup>٧) ب : و البت ٥ .

(11)

#### الأمشالُ :

## ومن خطبة له عليه السلام لما بويع بالمدينة :

ذِمْتِي عَا أَقُولُ رَهِينَةً ، وَأَنَّ بِهِ رَعِمْ . إِنْ مَنْ صَرَحَتُ لَهُ ٱلْمِبْرُ عَمَّا بَيْنَ بَدَبْهِ مِنَ لَلْنَالَاتِ ، حَجَزَتُهُ التَّقُوكِي عَنْ نَفَعْمِ الشَّهَاتِ . أَلَا وَإِنْ بَلِيتَكُمْ قَدْ عَادَتُ كَبِينَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ أَنْهُ تَبِيدُ التَّقُوكِي عَنْ نَفَعْمِ الشَّهَاتِ . أَلَا وَإِنْ بَلِيتَكُمْ قَدُ عَادَتُ كَبِينَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ أَنْهُ تَبِيدُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ بَعَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

أَلَا وَإِنَّ ٱلْطَعَلَا يَا خَيْلٌ نَتُمَنَّ تَحِلَّ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَخُلِمَتْ لُجُمُّهَا ، فَتَفَحَّمَتْ ربوم

ق الدَّارِ.

أَلَّا وَإِنَّ النَّقُوَى مَطَابًا ذُلُلٌ ، حُولَ هَلَبُهَا أَهْدُهَا ، وَأَعْطُوا أَزِمَّهَا، فَأُورَدَمُهُمُ الْجُنَةَ . حَنْ وَمَاطِلٌ ، وَإِلَّكُلُ أَهْلٌ ، كَنْ أُمِرَ ٱلبَاطِلُ لَقَدِيمًا فَمَلَ ، وَلَيْنَ قُلَّ ٱلْحُقْ رَرِّتُنَا وَلَمَلٌ ؛ وَلَقَلُما أَذْبَرَ شَيء فَأَفْبَلَ .

...

(\* قال الرضى عليه السلام \* : وأقول : إن في هذا السكلام ٱلأَدْنَى من مواقع

 <sup>(</sup>١) كذا ق إ وعطوطة النهج ، وق ت : « خيم » .

<sup>(</sup> ۲ ـ ۲ ) سائط من ب

الإحسان مَا لا تَبْلُغُهُ مَواقعُ الاسْتِحْسَانِ . وَ إِنَّ حَظَّ العَجَبِ مِنْهُ أَكْثُرُ مِنْ حَظَّ العُجْبِ بِهِ ، وَفِيه مَعَ الحَالِ الَّتِي وَصَغْنَا (١) زَوَائِدُ مِنَ الْعَصَاحَةِ لَا يَقُومُ بِهَا لِسَانُ ، وَلَا يَعْرِفُ مَا أَقُولُ إِلَّا مَنْ ضَرَبَ فِي هَذِهِ الصَّنَاعَةِ بِحَقِ ، وَجَرَى فِيهَا عَلَى هِرْقِ ، ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ .

...

## ومن هذه الخطبة :

شُغِلَ مَنِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ . سَاجِ سَرِيعٌ نَجَا ، وَطَالِبٌ بَطِيءِ رَجَا ، وَمُقَصَّرٌ فِي النَّارِ هُوَى . فِي النَّارِ هُوَى .

الْيَمِينُ وَالنَّمَالُ مَصَلَّةً ، وَالطَّرِيقُ (وَ أَعْلَى هِي آلِكُونَهُ ، عَلَيْهَا بَاقِ (" الْسَكِتَابِ . وَآثَارُ النَّبُونَ ، وَمِنْهَا مَنْفَذُ السَّنَّةِ ، وَ النَّهِ الْمُصَرِّرُ الْمَاقِيةِ .

هَلَكَ مَنِ أَدُّعَى ، وَخَابَ مَنِ أَفْتَرَى .

مَنْ أَنْدَى صَفَحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ عِنْدَ حَهَاةِ النَّاسِ . وَكَنَىٰ بِالْمَرْ ﴿ جَهَالًا أَلَا يَسُرُفَ قَدْرَهُ .

لَا يَهْاكُ عَلَى ٱلتَّقُوَى سِنْحُ أَصْل ، وَلَا يَعْلَمُ عَايْبًا رَدْعُ قَوْم ؛ فَاسْتَغَيْرُوا فِي بُهُوتِكُمْ ، وَأَصْلِيحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وٱلتُو بَهُ مِنْ ورَاثِيكُمْ ، ولَا يَحْمَدُ حَامِدُ إِلاَّ رَبُّهُ ، وَلَا يَهُمْ لِلاَيْمِ إِلا نَفْسَهُ .

...

<sup>(</sup>١) مخطوطة النبيج: « وصفتاه » .

<sup>(</sup>٢) الفج : الطريق الواسع بين جناين ، وطام الطريق : طعه

 <sup>(</sup>٣) علموطة النهج : ٥ مانى البكتاب ٥ .

الشِّينجُ :

الله أنه : العقد والعهد ، يقول : هذا الدّبن في ذمّق ، كفولك : في عنق ؛ وهما كناية عن الالترام والضيان والتقلّد والزّعيم : الكفيل، وغرج الكلام لم مخرج الترغيب في سماع ما يقوله ، كا يقول الهم وإيضاح أمر لقوم لم : أنا المدّرك المتقلّد بصدق ما أقوله لسكم وصر حت : كشفّت والعبر : جع عِبْر ذاوهي الوعطة والمنكلات : العقوبات . وحَعَوزه : منعه وقوله : « لَتُبَلّبُكُنُ » أَيْ لَتُعْلَظُنُ ، تبلبلت الألسن ، أي اختلطت ، « ولَتُمَر عَبُل » مع يجور أن بكون من العر بال الذي يُعر بنل به الدقيق ، ويحوز أن يكون من غر بكت الألم ، أي قطعته . فإن كان الأول كان له معنيان : أحدها الاختلاط ، كالتبلبل ، لأن غرباة الدقيق تخلط معصة ببعض . والتوبي أن يريد بذلك أنه يستعقيم الصالح منكم من القاسد ، و يَعْمَرُ نا يُتَمَيِّر الماقيق عند المناخ منكم من القاسد ، و يَعْمَرُ نا يُتَمَيِّر الماقيق عند المناخ منكم من القاسد ، و يَعْمَرُ نا يُتَمَيِّر الماقيق عند المناخ من عُمَانه .

وتقول: ما عصیت علاماً وَشُوهَ ، أَى كُلَّة . وحِصان شَموس: يمنع ظهره ، شَمَسَ الفرسُ ، بالفتح ، ومه شِماسُ . وَأَمْرِ ۖ آلِبَاطُلُ : كُثْرُ .

وقوله : « لقديماً فمل » ، أى لقديما فمل الناطل ذلك ، ونُسَب العمل إلى الباطل مجازا . ويجوز أن يكون « فبل » بمعنى « انفعل » كقوله (١) :

• قَدْ جَبَرُ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ •

أَى النَّجَبَر . والسُّنْخ : الأصل ، وقوله : « سِنْخ أصل » كَفُوله (٢) : • إذا حَاصَ عَيْنَيْهِ كُرَّى ٱلنَّوْمِ . . . •

وفى بمض الروايات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس » ، والتأويل غنالف ، قراده على الرواية الأولى ــ وهى الصحيحة ــ مَنْ كاشف الحقّ بخاصما له هَلَك ،

 <sup>(</sup>۱) مطلع أرجوزة قسجاج ، ديوانه ۱۸۰ ، والميان ۱۸۰ ،

<sup>(ُ</sup>٧) لِنَّابِطَ شُراُ ، وَالْبِيتَ بِرَوَابَهُ أَبِي تَمَامِ وَ الْحَاسَةِ \_ بِشِرِحِ الْمِرْوَقِ ١ : ٩٧ : إذا خاط عينيه كرى النوم ِ لَمْ يُرَلَّ لَهُ كَالِيٍّ مِنْ قَلْبِ شَيْعَانَ فَاتِكِ

وهي كلة جارية تحرّى المثل . ومراده على الرواية : الثانية : مَنْ أَبدى صفحته لنُصْرَة الحق غَلَبُهُ أَهِلُ الجَهِلِ \_ لأَسْهِم العامَّة ، وفيهِم الكَثْرَة \_فهلك .

وهده الخطبة من جلائل حطبه عليه السلام ومنمشهوراتها ، قد رواها الناس كلُّهم، وفيها زيادات حذفها الرضي ، إمَّا احتصاراً أو حوفًا من إيحاش السامعين ، وقد ذَّكرها شيخنا أبوَ عَمَانَالِجَاحِظُ فَي كَتَابِ \*\* البيانِ والتبينِ ،، (١) على وجها ، ورواهاعن أبي مُبيئة مُعْمَر بن الْمُثَّنِّي .

قال : أو ل خطبة خطبها أمير المؤمنين على عليه السلام بالمدينة في خلافته <sup>(٢</sup> حيد الله وأثني عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله بم عمر عال :

أَلَا لَا يُرْعِينَ " مُوْعِ إِلَا عَلَى عَلَمْ . الشُّمُّل عَنِ الجُنَّةُ والنارُ أمامه () . ساع محتهد [ يَنجو ](٥) ، وطالب يرجو ، ومقصِّر في البار الله ﴿ وَالنَّالَ : مَلَكُ طَارَ بِحَنَّاحَيُّهُ ، ونبيُّ أَخَذَ اللهُ بِيدِهِ <sup>(٧)</sup> ؛ لا سادس . هَلَكَ أَمَنَ أَدُّعَى ، ورَدِيَّ من أقتح . <sup>(٨)</sup> البين والشَّمَالُ مَصَلَّةً ، والوسَّطَى الْجَادَّة (1) ؛ منهج عليه باق السَّكناب والسُّنَّة وآثار النبوة . إناقة داوَى هذه الأمَّة بدواء يْن: السوط والسُّيف؛ لا هُوَ ادة عند الإمام فيهما . اسْتَنْتُرُوا في بيُوت كم (١٠) ، وأصْابِعُوا ذات بين كم (١١) ، والنُّو لهُ من وَرَالسُّكم . من أَبْدَى صفحتُه

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ( ٢ : ٥٠ ـ ٢٠ ) ، ورواه أيصا ابن قتيبة في عيون الأخبار ( ٢ : ٢٣٦ ). ( ٢ - ٢ ) البيان : و أنه قال بعد أن حد الله وأثنى عليه وصلى على ثبيه ،

<sup>(</sup>٣) السان : وأما بعد فلا يرعب ٣ .

 <sup>(</sup>٤) ق البيان : ﴿ فإن مِن أَرْعَى على غير شهه شمل عن الحمة والنار أمامه ؟ .

 <sup>(</sup>٠) الـكله من البيان و لتبيير .

<sup>(</sup>٩) عند این قتیبة فی المیون : ﴿ ساع سریم عما ، وطالب بطی، رسا ، ومقصر فی النار هوی ، ﴿

<sup>(</sup>٨) البان : « فإن البين » . (٧) البيان والعيون : ﴿ بيديه ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الحادة : الطريق الواصح -

<sup>(</sup>١٠) البيان : « استتروا بيبوتكم » ، والعيون : « فاستتروا بيبوتكم » ،

<sup>(</sup>١١) البيان : و وأصلحوا فيا بينكم ٩٠

قلحق هلك . قد كانت [لسكم] ( أمور [سِلتُم فيها على مَيْلَةً] ) لم تكونواعندى فيها على مَيْلَةً] ) لم تكونواعندى فيها على حودين ( ولا مُعيبين ] ( ) . أما إلى لو أشاء لقلت ، عفا الله عنا سلف . سبق الر جلان وقام الثالث كالنواب هيئة كلف. ويحة ( ) لو قُص جَناحاه ، وقَعَلع رأسه لسكان خير اله النظروا فإن أنكر من فأنكروا ، وإن عرفتم فأزروا . حَق وباطل ، ولسكل أهل ولئل ولئن أير الباطل لقديمًا فَعَل ، ولئن ( ) قل الحق لر بما ولفل ، وقالما أدبر شيء فأقبل أولئن أير الباطل لقديمًا فَعَل ، ولئن ( ) قل الحق لر بما ولئن المختى أن تكونوا في فأقبل . ولئن رَجَعَت إليكم أموركم إنسكم لشعداء ، وإنى لأخشى أن تكونوا في فقرة ، وما علينا إلا الاجتهاد .

قال شيخنا أبو عيان رحمه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد (<sup>(()</sup> فيها في رواية جمفر ابن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم البُهُالامِ<sup>()</sup> :

...

قوله : ﴿ لَا يُرْعِبَنُ ﴾ أى لا يبقين ، أرهيتُ عليه ، أى أبقيت ؛ يقول: مَن أبقى على الناس فإنما أبقى على نفسه . والهوادة : الرفق والصلح ، وأصله اللينُ . والنهو يد:المشيء

(۱) ب: دوان».

<sup>(</sup>١) تُمكَّة من البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٣) البيان ؛ ﴿ يُعِمُودِينَ ﴾ .

<sup>(+)</sup> السيان : « باويحه » . (\*) السيان : « ما أدير شيء فأقبل » .

<sup>(</sup> ٦ - ٦ ) البيان : ﴿ وَرُونَ فِيهَا جِنْمُرُ بِنْ مُحْدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أ، اليان : و كم الله ع .

<sup>(</sup>٧) البيان : د س أعنافكم ع .

رويدا ، وفي الحديث : وأسرعوا للشيّ في الجنازة ولا تهو دواكا تهود أهل الكتاب ». وآزرتُ زيدا : أعنتَه ، التَّرة : والوتر ، والرَّبغة : الحبل يُجمل في عنق الشاة ، وَردِي : هلك ، من الرَّدَى ، كقولك : عَيِي من العَشَى ، وشجي من الشَّجَي .

وقولُه : «شُعِلَ مَن ِ الجنة والنار أمامه » ؛ يريدُ به أن ّ مَن كانت هاتان الداران أمامه كِني شُغل عن أمور الدنيا إن كان رشيدا .

وقوله: « ساع عجمه » إلى قوله: « لا سادس » كلام تقديره: المكافون على خسة أقسام: ساع عجمه ، وطالب راج ، ومقصر هالك . ثم قال: ثلاثة ، أى فهؤلا ، ثلاثة أقسام ، وهذا ينظر إلى قوله سبحانه: « ثم أورث ألكيتاب الدين أصفلتها بن عبادما فينهم طالم ونفيه ونهم مقتصد وينهم سايق بالخيرات بإدن ألله ) (١) ، عبادما فينهم طالم والخامس ، فقال : الماشك طال مجتاعيه ، ونهى أحذ الله بيده يويد عميمة هذين النوعين من القبيح و ثم قال : الماشك طال مجتاعيه ، أى لم يبق في للكافين يويد عميمة هذين النوعين من القبيح و ثم قال نياء ولللائكة ، ولو كان الإمام قسم سادس ، وهذا يقتضي أن المعشة ليست إلا للا نبياء ولللائكة ، ولو كان الإمام عبد أن يكون معصوما لكان قسما سادس ، فإدن قد شهد هذا الكلام بصحة مانقوله المعراة في نني اشتراط العصمة في الإمام ، فإدن قد شهد هذا الكلام بصحة مانقوله المعراة في نني اشتراط العصمة في الإمامة ، المهم إلا أن يُعل الإمام للعصوم داحلافي الفسم الأول ، وهو الساعي الحمهد ، وفيه بُعد وَضَعَتْ .

وقوله : لا هلك مَنِ ادَّعَى ، وَرَدِى مَنِ التَّتَحَمِ ، يريد هلك من ادَّعَى وكذب ، لا بدّ من تقدير ذلك ؛ لأن الدعوى ثم المسدق والسكذب ، وكأنه بقول اهلك من ادّعى الإمامة ، وَرَدِى مَن اقتعمها وَوَ بَلَهَا عن غير استعقاق ؛ لأن كلامه عليه السلام في هذه الخطبة ، كأه كنايات عن الإمامة لا عن غيرها .

<sup>(</sup>١) سورة ناطر ٢٧ .

وقوله : ﴿ الْهِينَ والشَّمَالَ ﴾ ، مثال لأنَّ السالمَث الطريق ٱلْمَنْهُجَ اللاحب ناج ، والعادل عنها عِينًا وشمالًا مُعرِّض للخطر .

ونحو هذا السكلام مارُوي عن عر ، أنّه لما صدر عن مِنَى السنة التي قتل فيها، كُوّم كُوْمة من البَطْحاء (1) فقام عليها ، فقلب الناس ، فقال : أيّها الناس ، قد سُنّت لسكم السّنن ، وفُرضت لسكم الفرانص، وتُركّتُم على الواضحة ، إلّا أن تميلوا بالناس بمينا وشمالا، ثم قرأ : ﴿ أَلَمْ نَجْمُلُ لَهُ عَيْمَتَيْنِ • وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ • وَهَدَبُناهُ النّجْدَيْنِ ﴾ (٢)، ثم قال : الا إنّهما تجدد الخير والشرّ ؛ فيا جعل نجد الشرّ أحب إليكم من تحد الخير .

[ من كلام للعجاج وزياد تُسَجِّع فيه على منوال كلام على ]

وقوله : ﴿ إِنْ اللَّهُ وَاوَى هِلُمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) البطعاء : التراب السهل بما سرته السيول .

<sup>(</sup>۲) سورة البله ۸ ـ ۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) ثهاية الأرب ٢ : ٣٢٤ : صبح الأعشى ٢ : ٢٣٠ : سرح الميون ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) ق صبح الأعمى: ق ترئيق » ، والترتيق : الصحب ق الأمر .

 <sup>(</sup>٠) الب : مايشد في صدر الدابة لجم استثمار الرسل؟ يربد أن الهوادة والبن لما يقد الرعية .

سوطى ، ( وجعلا سوطى سبنى ) ، فقائمهُ فى بَدِى ، ونحادُه () عنتى ، وذُبابه () فيلادة ( ليَنْ عَصاً فى والله لا آمر ' أحدًا أن بحر ُج من ( أباب من ) أبواب المستحد فيتخرجَ من الباب الذى بليه إلا ضربت عنقه .

ومن ذلك قولُ زياد :

إَنَّمَا هُو زَجْرُ بِالقُولُ ، ثُمَ ضَرَّبِ بِالسَّوطُ ، ثُمُ التَّالَّةُ التِّي لَا شُوَى (\*\* لِهُمَا . خلا يكونَنَ لسانُ أحسدَكُم شَغْرَةً (\*\* تحرى على أوداجه (\*\*) ، وليعلم إذا حلا بنفسه أنَّى هَد حملتُ سبق بيده ؛ فإن شَهَرَ م لم أعمدُه ، وإن أعمده لم أشهره .

...

وقوله عليمه السلام: «كالسراب» يتني الخرص والجشع، والعراب يقع على الجيمة، وقوله عليه المسلام: «كالسراب » و «أحرص الجيمة، ويقع على الحبة؛ وفي الأمثال؛ وأحبته من غراب، ، و «أحرص من غراب» ،

وقوله : « ويحمّه لو قُمَنَ » ، بريد لوكان قُنِل أو ماتقبل أن يتلبّس بالخلافة لكان خبرا له من أن يميش ويدخل فيها . ثم قال لهم : أَفَكَرُوا فَيَا قَدْ قَلْتَ ، قَإِنَّ كَانَ مَنْكُرًا فأنكِرُوه ، وإن كان حقًا فأعينوا عليه .

وقوله: ﴿ استقروا في بيوتكم ﴾ نهى لم عن العصبيّة (٨) والاجباع والتحرّب، فقد كان قوم بعد قتل عبّان تكلّموا في قتله من شيعة بني أمية بالمدينة

<sup>(</sup>١ ... ١) صبح الأمشى : د وأبدلائي به صبق ٢ . (٣) المعاد : علاقة السيف .

 <sup>(</sup>٣) ذباب البيف : حدد \*
 (١ ـ ١) سائط س ب ۽ وهو ق ا وصبح الأعدى،

 <sup>(0)</sup> الاشوى لها ، أي لا خطأ لها ، أو الا براه ؛ ومه تول السكبت :
 أو الرام أن ألا ألا أله أله المتأل المتألفة أله الما ألم أله أله أله المتألفة المتأ

أَجِينُوا رُكَى ٱلْآمِي ٱلنَّطَامِيُّ وَٱحْذَرُوا مُطَفَّنَةَ ٱلرَّضْفِ ٱلَّتِي لَا شُوَى لَهَا (٦) الثفرة : الكب الطبر ، أو ماعرس س المديد وحدد .

<sup>(</sup>٧) الأوداج : هروق العنق .

<sup>(</sup>٨) ا : د للسية ٠٠٠

وأما قوله : « قد كانت أمور لم تكونوا عندى فيها محودين » ، فراده أمر عيان وتقديمه فى الحلافة عليه . ومن الناس مَنْ يحيلُ ذلك على خلافة الشيخين أيضاً . ويبعد عندي أن يكون أراده ، لأن المدة قد كانت طالت ، ولم يَبَقَ مَنْ يعاتبه ليقول : قد كانت أمور لم تكونوا عندى فيها محودين ، قين هذا السكلام يُشعر بمعاتبة قوم على أمر كان أنكره منهم . وأمّا بيعة عيان ، ثم ما جرى بينه وبين عيان من منازعات طويلة ، كان أنكره منهم . وأمّا بيعة عيان ، ثم ما جرى بينه وبين عيان من منازعات طويلة ، وغضب تارة ، وصُرُح أحرى ، ومراسلات خشتة ولطيفة ، وكون الناس بالمدينة كانوا حزين وفشين :إحداها معه عليه السلام، والأحرى مع عيان ؛ فإن (١) صَرْف الكلام إلى ماقلناه مهذا الاعتبار أليق .

ولسنا عنع من أن يكون في كلامه بُفايِه السلام السكتير من التوجّد والتألّم لصر ف الحلافة بعد وظة الرسول صلى الله عليه والما عبه وإنما كلامنا الآن في هذه اللمطات التي في هذه المطابة؛ على أنَّ قوله عليه السلام بع بيبين الرجّلان مو الاقتصار على ذلك فيه كماية في انحرافه عنهما .

وأما قوله : « حق وباطل . . . » إلى آخر الفصل ، فمعناه كلّ أمر فهو إمّا حقّ وإمّا باطل أ كثرٌ من أهل وإمّا باطل أ كثرٌ من أهل الحق ولذن كان الحق قليلا لربّما كثرٌ ، ولما ينتصر أهلُه .

م قال على سبيل التضجر بنفسه : ﴿ وَقَلَّمَا أُدِبَرَ شَيْءَ فَأَقْبِلَ ﴾ ؛ استبعد عليه السلام. أن تمود دولة قوم بعد زوالها عنهم ؛ وإلى هذا للعني ذهب الشاعر في قوله :

وَقَالُوا يَعُودُ للله في النَّهِرِ بعد ما ذَوَى نبت جَنْبَيْهِ وَجَفَّ الْشارِعُ فقلتُ إلى أن يرجع النهرُ جارياً ويُمثب جَنْبَاهُ تَمُوتُ الصَفادِعُ

<sup>(</sup>۱) اندوانه.

ثم قال : « ولأن رجعت عليكم أموركم ، أى إن ساعدتى الوقت ، وتمكنت من أن أحكم فيك بحسكم الله تعالى ورسوله ، وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسيرة بماثلة لمديرته في أصابه ؛ إنكم تسعداه .

تم قال : « وإنى لأحشى أن تكونوا فى فترة ، الفترة هى الأزمنة التى بين الأسياء إذا انقطمت الرسل فيها ؛ كالفَقْرة التى بين عيسى عليه السلام ومحد صلى الله عليه وآله ، لأمه لم يكن بينهما نهى ، بخلاف للدة التى كانت بين موسى وعيسى عليها السلام ، لأمه بُمِث فيها أسياء كثيرون ، فيقول عليه السلام : إنى لَأَخشى ألّا أعمَن من الحسكم بكتاب الله نمال فيهم ، فتكونوا كالأمم الذين فى أزمنة الفَـقرة لا يرجمون بكتاب الله نمال فيهم ، فتكونوا كالأمم الذين فى أزمنة الفَـقرة لا يرجمون إلى نبيّ يشافهم بالشرائع والأحكام ؛ وكانه عليه السلام قدكان بعلم أن الأمر سيضطرب عليه .

ثم قال : « وماعلينا إلا الاجتهائية شيقولين أطفاعتل مايجب على "من الاجتهاد"؟ في القيام بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء النساء عن السلمين ، فإن ثم ماأريد، فذاك ، وإلا كنت قد أعذَرْت ،

وأما التيمة المروية عن جعفر بن عجد عليهما السلام فواضحة الألفاظ ، وقوله في آخرها : « وبنا تُحَمِّم لا بِحَمِّم » إشارة إلى المهدئ الذي يظهر في آخر الزمان . وأكثر الحدثين على أنه من وَلَد فاطعة عليها السلام . وأسحابنا المعتزلة لا ينكرونه ، وقد صرّحوا بذكره في كتبهم ، واعترف به شيوخهم ، إلا أنه عندنا لم يُخلَق بعد ، وسيخلق .

وإلى هذا للذهب يذهب أحماب الحديث أيصاً .

وروى قاضى القضاة رحمه الله تعالى عن كافي الكفاة أبى القاسم إسمعيل بن عَبَّاد

<sup>(</sup>۱۰۱) ساقطان ب

رحه الله بإسناد متصل بعليّ عليه السلام أنّه ذكر للهديّ ، وقال: إنه من ولد الحسين عليه السلام ، وذكر حِلبتَه <sup>(١)</sup> ، فقال رحل : أُجُلَى الجبين ، أُقنى الأنف ، ضخم البطن ، أَرْ بِلِ (٢٦ الفَكَخِدْينِ ، أَبِلِجِ الثنايا ، بفخذه الْمِنَى شامة ... وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب " غريب الحديث " ·



<sup>(</sup>١) المُلِيَّة منا : السنَّة ،

<sup>(</sup>٢) الزيل ۽ عركة : تباعد ماين الشغذين ۽ وهو أويل -

#### (11)

الأصنالُ :

ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمّة وابس لذلك بأمل:

إِنَّ أَبْعَمَىَ ٱلْخُلَاثِقِ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى رَجُلَانِ :

رَجُلٌ وَكَالَهُ ۚ أَنْهُ إِلَى نَفْسِهِ ؛ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ ٱلسَّبِيلِ ، مَشْعُوفٌ سَكَلَّامٍ وِلْعَةِ ، وَدُعَاء ضَلَالَةٍ ، فَهُو فَنْنَةٌ لِينَ أَفْتَـتَنَ بِهِ ، ضَالٌ عَنْ هُدَى مَنْ كَانَ قَسْلَهُ ، مُضِلُ لِمَن ٱفْدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَنَمْدَ وَعَاتِهِ ` خَلْلٌ خَطَّابِاً غَيْرِهِ ، رَهْن مُحَلَيثتهِ . وَرَجُلُ قَمَشَ حَمْلًا ، مُوضِعٌ في جُهُلِ اللَّهُ ، كَادِ<sup>(1)</sup> في أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ ، عَمْرِ عَا في عَنْدِ ٱلْهُدُنَةِ ، قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ ۚ إِلنَّاسِ عَالِمُ ۚ إِلنَّاسِ عَالِمُ ۚ وَلَيْسِ بِهِ . بَكُرَ فاسْقَكُمْرَ مِن بَهُم ، مَا قُلَّ مِنهُ حَبِرٌ مِمَّا كَنُرَ ، حَتَّى إِدًا ارْتَوَى مِنْ آجِنِ ، وَاكْتَنَزَ مِنْ غَبِرِ طَائلٍ . جِلَسَ بَيْنَ اللَّاسِ قَاضِيًّا ، ضَامِنًا لِتَعْلِيمِي مَا النَّبِسَ قَلَى غَيْرِهِ . قَالٍ مَزَلَتْ بِهِ إحْدَى الْمُهُمَاتِ ؛ هَيًّا لَهَا حَشُواً رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ ، ثُمَّ قَطَّعَ بِهِ . فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّهُمَاتِ فِي مِثْلُ نَسْجِ ٱلْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَهُ فِإِنْ أَصَابَ حَافَ أَنْ يَكُونَ فَدُ أَخْطَأً ، وَإِنَّ أَخْطَأً رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ . جَاهِلٌ حَنَّاطُ جَهَالَاتِ ، عَاشٍ رَكَأْبُ عَشُوَاتٍ ، لَمْ يَمَلَ عَلَى العِلْمِ بِصِرْسِ قا سِعٍ . يُذُرِى الرُّوَابَاتِ إِدْرَاء الرُّبِحِ المَشِيعِ ، لا مَلِي، واللهِ بإصْدَار مَاورَدَ عَلَيْهِ ، ولا هُوَ أَهْلٌ لِمَا فُوَّضَ إِلَيْهِ . لا يَحْسِبُ اليلمَ فِي شَىٰء مِمَّا أَنْكُرَهُ، ولا بَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاء مَا نَدَغَ مَذْهَبًا لَدَيرِهِ ، وإنْ أَظُمْ عَلَيْهِ أَمْرُ ٱكْتَمْمَ بِهِي، لِمَا يَسْلُمُ مِنْ جَمْلِ مَنْسِهِ، نَصْرُخُ مِنْ جَوْدٍ قَصَائِهِ ٱلدَّمَاهِ، وتَعَجُّ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) ع: د ماده .

اَلْمُوَادِ بِنَ إِلَى اللهِ مِنْ مَعْشَرِ بَعِيشُونَ جُهَّالاً ، ويَمُوتُونَ شَلَّالاً ؛ لَيْسَ فِيهِمَ سِلْمَة أَبُورُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ لِلاَوتِهِ ، ولا سِلْمَة أَفْفَقُ بَيْمًا ، ولا أَغْلَى سِلْمَة أَفْفَقُ بَيْمًا ، ولا أَغْلَى أَبُورُ مِنَ اللَّمُرُوفِ ، ولا عَنْدَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ اللَّمْرُوفِ ، ولا أَغْرَفُ مِنَ اللَّمْرُ وَفِ ، ولا أَغْرَفُ مِنَ اللَّمْرُ وَفِ ، ولا أَغْرَفُ مِنَ اللَّمْرُ وَفِ ، ولا أَغْرَفُ مِنَ اللَّهُ مَنْ مَوَاضِعِهِ ، ولا عِنْدَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ اللَّمْرُ وَفِ ، ولا أَغْرَفُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَوَاضِعِهِ ، ولا عِنْدَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ اللَّمْرُ وَفِ ، ولا مِنْ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أُولِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

...

## الشِيرُخ :

وكله إلى نفسه : تركه ونفسه ، وكانته و كلا و وكولا . والجائر : العقال العادل عن الطريق . وقيش جهلا : جمه . ومُوضع : مسرع ؛ أوسع البدير : أسرع ، وأوضعه راكبه ، فهو مُوضع به ، أى أسرع به نفس وأغياش العنية : طلمها ، الواحلة غيش ، وأعياش الليل : بقايا ظلمته ، وسه الحديث في صلاة الصبح : « والنساء متافعات بير وطون ما يُعر فن من المبش » والمساء الآجن : الفاسد . وأكثر ، كقواك : «استكثر ، ويروى : «اكتب ، أى انحد العلم كبرا . والتخليص : النبين ، وهو والنلعيص متقاربان ، ولعلهما شيء واحد من القاوب . والميسات : الشكلات ؛ وإنما قيل لها مُبهمة ، الأمها أشهمت عن البيان ، كأمها أصيت فل عليها دليل والبها حبيل ؛ إلا أنه أصيم متقسر مستصم ؛ ولهذا قيل لما لا ينطق من الحيوان : بهيمة ، وقيل المصبت المؤون متمسر مستصم ، ولهذا قيل لما لا ينطق من الحيوان : بهيمة ، وقيل المصبت المؤون المذى لا شيئة فيه : بهيم ،

وقوله : ﴿ حَسُواً رَبَّا ﴾ كلام مخرجه الذمّ ، والرثّ ؛ الْفَلَق ، ضَدَّ الجديد ، وقوله: ﴿ حَسُوا ﴾ ، يعنى كثير الافائدة فيه . وعاش: خابطٌ فى ظلام وقوله : ﴿ لَمُ يَمَضَ ﴾ يريد أنه لم يُتقِن ولم يُحكم الأمور ، فيكون بمنزلة من يَمَعَنُ بالنّاجذ ، وهو آخر الأضراس وإنّما

<sup>(</sup>١) مروطين ؛ أكميتين .

يطلع إذا استحكت شبيبة الإنسان واشتدت مِرْ ته دُولِدَلك يدعوه العوام ضِرْس الْحُلَمُ (١)، كَأْنَّ الْحِلْمُ بَأْنَى مَعَ طَلَوْعَهُ ، وَيَذْهِبُ مَزَّقَ الْصِّبَا ؛ ويقونون : رجل مُنتَجَّدُ ، أَى هجرّب مُحْسَكُم ، كَأْنَهُ قَدْ مَضْ عَلَى ناجِلْهُ وَكَمَلُ عَدَّلُهُ .

وقوله : ﴿ يُدْرِى الرّوايات ، هكذا أكثر النسخ ، وأكثر الروايات ﴿ يُدْرِى » من وأذرًا ما أي ألقام ، ﴿ أَذْرَى » رناعيا؛ وقد أوضعه قوله : ﴿ إِذْرَا مَالَرِهِ » ، يقال : طمنه فأذراه ،أى ألقام ، وأذريتُ الحلم المزرع ، أى ألقيته ، فكأنه يقول : يُلْتِي الروايات كا يُلْتِي الإنسان الشيء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأحرى : ﴿ يَدْرُو الرّواياتِ ذَرْوَ الرّيح المشيم » ، وهكذا ذكر ابن قتيبة في " عرب الحديث " لمّا ذكر هذه الحطية عن المبر المؤمنين عليه السلام ، قال تمالى : ﴿ فَالْمَبْنِ كُمْشِياً تَدْرُوهُ ٱلرّياحُ ﴾ ، (\*) والمشيم ، من النّبت وتفقت :

وقوله عليه السلام : «اكتم به عالى كتمه وستره . وقوله :«تصرخُ منه وتَمَجّ». المج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة .

وفي كمثير من النسخ : ﴿ إِلَى اللَّهُ أَشَكُو ﴾ ، هي روى ذلك وقف على «المواريث»،

<sup>(</sup>١) الحلم ، بالسكسر : الأناة والمقل .

<sup>(</sup>٢) سورة الكوت ه ؛

ومن روى الرواية الأولى وَقَفَ على قوله : ﴿ إِلَى الله ﴾ ويكون قوله : ﴿ من معشر ﴾ من تمام صفات ذلك الحاكم ، أى هو من معشر صفتهم كذا .

وأبُورَ «أفعل» من النور: الفاسد، بارَ الشيء ،أي فسد، وبارْتالسلمة ؛ أي كسدت ولم تنعُق، وهو للراد هاهنا، وأصله العساد أيضا.

إِن قيل: بيتُنوا الفرْقَ بين الرَّجُلين اللَّذِيْنِ أَحدُها وَكَلَهَ اللَّهِ إِلَى نفسه ، والْآخروجل قش جيلًا ؛ فإنهما في الطاهر واحد ،

قيسل: أمّا الرجل الأوّل ، فهو الصال في أصول المقائد ، كالمشّه والجير وتحوها ؟
الا تراه كيف قال: همشنوف بكلام بدعة ، ودعاء ضلالة ، ، وهذا يشعر بماقلناه ؛ من أن مرادّه به المنسكلم في أصول الدين ، وهو ضلا عن الحق ؛ وله ذا قال : إنّه فتنة لمن افتتن به ضال عن هُدّى مَنْ قبله المعقل في بين بعده . وأما الرجل الثاني فهو المتفقه في فروع الشّر عيات ، وليس بأهل المنافقة المنظرة ، ألا تراه كيف يقول : جاس بين الناس قاضيا .

وقال أيضاً : ﴿ تَصَرُخُ مَنْ جَوْرُ قَصَائَهُ الدَّمَاءُ ﴾ وَكَتَبَجُّ مَنَهُ لَلُوارِيثُ ﴾ .

فإن قيل : مامعني قوله في الرَّجُل الأول : ﴿ رَهْنَ بِخطيفته ﴾ ؟ قيل : لأنه إن كان ضالًا في دعوته مُصلًا لمن اتبعه ، فقد حمل خطاباه وخطاباغيره ، فهو رَهْن بالخطيفتين معاه وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَ لَيَحْسِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَنْفًا لِمِيمٌ ﴾ (()

إن قيل :مامعني قوله « عمر بماني عقدالهدمة » ا قبل :الهدمة أصلُهافي اللعة السّكون، يقال : هَدَنَ إذا سكن ، ومعنى السكلام أنّه لا يعرف مافي الفتنة من الشّر" ، ولا مافي السكون والمعالمة (٢) من الخير .

<sup>(</sup>١) سورة الشكبوت ١٣

وبروی : ﴿ بِمَا فَىغَيْبِ الْحَدَانَةِ ﴾ أَى فَى طَيْبًا وَفَ شَمَلْها . ويروى : ﴿ غَارٌ فَ أَغْبَاشَ الفتنة ﴾ ، أى غافل ذو غِرَتُهُ .

وروى : « من جمع » بالتنوين فنكون « ما » على هــذا اسما موصولا ، وهى وصلنها فى موضع جَرِّ لأنهـا صفة « جمع » ، ومن لم يرو التنوينُ فى « جمع » حــذف للوصوف ، تقديره : مِن جمع شى ماقل منه حير عاكثُر ، فتكون « ما » مصدوبة ، وتقدير الــكلام : قلّتُهُ خير من كثرته ، ويكون موضع ذلك جرا أيضاً بالصفة .



(\\)

الأصال :

# ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العاماء في الفُتيا :

تَوِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ القَمِيَّةُ فِي حُكُم مِنَ ٱلْأَحْكَامِ ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْبِهِ ، ثُمَّ تَوِدُ القَمِيَّةُ فِي حُكُم مِنَ ٱلْأَحْكَامِ ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافَ قُولُهُ (١) مُمُ تَجْتَمِيمُ القُضَاةُ مُ وَيَعَدُّمُ فِيهَا بِخِلَافَ قُولُه (١) مُمُ تَجْتَمِيمُ القُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الإمامِ الذِي أَمْتَقَصَاهُم ، فَيُعَدُّ أَلَاهُمُ جَبِيمًا وَ إِلَيْهُمُ وَاحِدٌ ، وَ نَدِيْهُمُ وَاحِدٌ .

أَقَائِمَ هُمُ اللهُ تَمَالَى بِالاخْتِلاَفِ فَأَمَالَهُ وَاللَّمْ عَلَامُ عَنْهُ مَعَمُوهُ الْمُ أَنْوَلَ اللهُ اللهُو

وَ إِنَّ ٱلْفُرُ آنَ طَاهِرٌ مُ أَنِيقٌ ، وَ ماطِنُهُ تَجِيقٌ ، لاَ تَفْنَى هَجَائِبُهُ ، وَلاَ تَنفَّضِى غَرَائِبُهُ وَلاَ تُسَكِّشُفُ الطُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ .

...

 <sup>(</sup>١)كذا بن إ وعشوطة النهج ، وق مه « بحلافه » .

<sup>(</sup>٢) : دأم أثرل إليم ٥٠ (٣) سورة الأسام ٣٨ -

<sup>(</sup> ٤ ـ ٤ ) ق ب : ق وقال : فيه تبيان كل شيء ه ؛ والأصوب ما أتبته من ( ء ومخطوطة النهج .

<sup>(</sup>ه) سورة الساه ۸۲ -

## المسارخ :

الأنيق: المعيب ، وآغنى الشيء، أى أعجبنى ؛ يقول : لا ينبنى أن يُحمّل جميع ماق الكتاب المزيز على ظاهره ؛ فسكم من ظاهر فيه غير مراد، بل للراد به أمر آخر باطن ؛ وللراد الردّ على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وإفساد قول من قال : كل عجمهد مصيب ، وتلخيص الاحتماج من خسة أوجه :

الأول: أنّه لَمُنَا كان الإله سبعانه واحدا ، والرسول صلى الله عليه وآله واحدا والرسول على الله عليه وآله واحدا والكتاب واحدا ، كالملك الذي يُرسِل إلى معيّنة رسولا بكتاب بأمرهم فيه بأوامر يقتضيها مُلك وإشرَتُه ، فإنه لا بجوز أن تتلافض أوامره ، ولو تناقضت لنُسِب إلى السّنّه والجهل .

الشابى ؛ لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المحتمدون ، إمّا أن يكونَ مأمورا به أو منهيًا عنه ، والأوّل باطل ، لأنه ليس في الكناب والسنة ما يمكن الخصم أن يتعلّى به في كون الاختلاف مأمورا به ، والثاني بَوَقَتْ إِوْلِيْمَ مَلْكَ يَجْرِيمُ الاحتلاف .

الثالث: إمّا أن يكونَ دينُ الإسلام ماقصاً أو تامّا، فإن كان الأول كان الله سبعانه قد استمان بالمسكلّة بن أيمام شريعة ناقصة أرسَل بها رسوله ، إمّا استمانة على سبيل النيابة عنه ، أو على سبيل للشاركة له ، وكلاها كفر . وإن كان الثانى ؛ فإمّا أن بكون الله تعالى أثرل الشرع تامّا فقصر الرسولُ عن تبليعه ، أو بكونَ الرسولُ قد أبلعه على تمامه وكاله ؛ فإنْ كان الأول فهو كفر أيضا ؛ وإن كان الثانى فقد بَشَل الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد المحتهاد ؛ لأن الاجتهاد فيه .

الرابع : الاستدلالُ مقوله تعالى : ﴿ مَافَرُ طُنَا فِي ٱلْسَكِتَابِ مِن شَيْء ﴾ (١) ، وقوله، ﴿ تِنْبِيَامًا لِـكُلُّ شَيْء ﴾ (١) ، وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا رَخُبِ وَلَا يَا بِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ

(١) سورة الأنعام ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجل ٨٩ . وق الأسول : وقوله : « فيه تبيان كل شي ؟ ، والتلاوه ما أنيته . ( ١٩ ــ شرح نهج الملاغة ــ أول)

مُبِين ٍ ﴾<sup>(١٦</sup> ، فهذه الآيات دالله على اشبال الكتاب العزيز على جميع الأحكام ؛ فسكل ماليس في السكتاب وجب الآ يكون في الشرع .

الخامس : قوله تمالى : ﴿ وَلَوْ كَأَنَّ مِنْ عِندِ غَسَيْرِ أَثْنَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَاقًا كَثِيرًا ﴾ (٢) ، فنجُمل الاختلاف دليلًا على أنه ليس من عند الله ، لكنه من عند الله سيحانه بالأدلة القاطمة الدالة على صمة النبوس ، فوجب ألا يكون فيه اختلاف .

والم أن هذه الوجوده التي يتعلق بها الإمامية ونفاة القياس والاجتهاد في السرعيات وقد تكلّم عليها اصحابنا في كُنيهم ، وقالوا : إن أمير الثومنين عليه السلام كان يجتهد ويقيس، وادّعوا إجّاع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس ، ودفعوا صحة داالكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير الثونين عليه السلام ، وقالوا : إنه من رواية الإمامية ، وعو ممارض بما ترويه الرّيدية عموون أبناء عليم السلام في صحة القياس والاجتهاد وعالمة الريدية لأنمة أهل البيت عليم السلام في صحة القياس والاجتهاد وعالمة الريدية لأنمة أهل البيت عليم السلام كمن النشين في ذلك . والزيدية فا يَت واحوالم ومذاهبهم كمرفة الإمامية ، لا فرق بين النشين في ذلك . والزيدية فا يَت جاروديتها وصالحيتها إلى الأدلة المدكورة في هذه السيت عليم السلام . وإذا تمارضت الروايتان تساقطنا ، وعد ما إلى الأدلة المدكورة في هذه السألة . عليم السلام . وإذا تمارضت الروايتان تساقطنا ، وعد ما المتجاجه في إبطال القياس والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره .

<sup>(</sup>١) سورة الألبام ٩٠ . (٢) سورة النساء ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الربدية : أناع زيد بن طي بن الحديد بن طي بن آبي طالب ؟ وهم أسناف ثلاثة : جارودية ؟ وهم أصحاب أبي الجارودية ؟ وهم أصحاب أبي الجارود رياد بن أبي زياد ، وسلمينية ؟ وهم أصحاب سلميان بن جرير ، وسالمية ؟ وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي ؟ ومن مؤلاء البترة ؟أسحاب كثير الأبنر . وانطر تعصيل مدهيهم في المثل والتحل الحمير ستاني ؟ \* ٢٠٧ ـ ٢٠٣ . ١٤٣ .

 <sup>(2)</sup> هو كتاب الدرية إلى أسول الدرية ؛ قدريف المرتفى ، شرحه ابن أبى الحديد وسمى شرحه الاعتبار على كتاب الدرية ؛ ق ثلاثة مجلمات . وانظر كتاب الدرية إلى تصانيف الديمة ، ٢ : ٣٦ .

(11)

### الأبنتلاء

ومن كلام أه عليه السلام ؛ قاله للأشعث بن قيس ، وهو على منبر السكوفة يخطب، فمنى فى بعض كلامه شىء اعترضه الأشعث فيسه ، فقال : يا أمير للؤمنين ، هــذم عليك لا يك ، فعَنَص إليه بصره عليه السلام ، ثم قال :

وَمَا بُدْرِبِكَ مَا عَلَى مِمَا لِي ا عَلَيْكَ لَدُنَةُ أَنْهِ وَلَمْنَةُ اللَّامِينِنَ وَحَالِكَ أَبْنُ حَالِكِ، مُنَافِقُ أَبْنُ كَافِرٍ . وَأَنْهِ لَقَدْ أَسْرَكَ السَّلْفِ لَنَوْمَ وَالْإِسْلَامُ أَخْرَى ، فَمَا فَلَاكَ مِن وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالَكَ وَلَا حَسَبُكَ . وَإِنَّ الْمُرَا وَلَا عَلَيْهِمَ السَّيْفَ ، وَسَاقَ إليهم أَعْلَنْكَ ، تَقْرِي أَنْ يَنْفُتُهُ الْأَوْرَبُ ، وَإِنَّ الْمُرْتَا فِي الْمُؤْمِدِ السَّيْفَ ، وَسَاقَ إليهم

#### قال الرضى رحمه الله :

يريدُ عليهِ السَّلامُ أَنَّهُ أَسِرَ فِي السَّلْمَرِ مِنْ الْإِسْلامِ مَرَّةٍ.
وأمَّا قَوْلُهُ عليه السَّلام: ﴿ وَلَ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ ، قَارَاد به حَدِيثًا كَانَ لِلأَسْتَثِ
مع خالد بن الوليد بالبمامة ، غرَّ فِيسهِ قومَهُ ، وسكر بهم ؛ حَتَى أَوْقَعَ بهم خاله " ،
وكان قَوْمُهُ بَعْدَ ذلك يُسَمُّونَهُ عُرْفِ النَّارِ ، وَهُوَ السُّمْ الْفَادِ عنده .

## الْبُسْرِع :

خَفَضَ إِلَيْهِ بِصَرِهِ : طَأَطَأَهِ . وقوله : ﴿ فَمَا فَدَاكُ ﴾ ؛ لا يربد به القداء الحقيق ، فإنَّ الاشعث فُدى في الجاهلية بفداء يضرب به للثل ، فقال : ﴿ أَعْلَى قَدَاءَ مِنَ الْأَسْتُ ﴾ ؛ وسنذكره ، وإنما يربد ؛ ما دفع عنك الأسر مالك ولا حَسَبك ، ويمقته : يبغضه ، وللقت : البُغْض .

#### ...

# [الأشمت بن قبس ونسبه وبعض أخباره]

اسم الأشعث معدي كرب ، وأبوه قيس الأشج - سمى الأشج ؛ لأنه شُج ف بعض حروبهم - ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة ابن عبد الدُرِّى بن ريعة بن معاوية بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث ابن معاوية بن أدَد .

وأم الأشعث كيشة بنت يزيد ن شُرَعْبيل بن يزيد ن امرى القيس ن عمرو المقصور الملك .

كان الأشعث أبدا أشعث الرآس ، فسمَّى الأشعث ، وغلب عليه حتى نُسِي اسمه ؟ ولعبد الرحن بن عجد بن الأشعث يقول أعشى فقدان (٢٠) :

بابنَ الأُنْسَعُ قريع كِذْ لَدَةَ لاأُمَالَ فِيكَ عَنْبَا<sup>(1)</sup>

(١) مرام ، كمعنت ، وكعمن أيما ، القاموس

(٣) مو أبو مسبع عدد الرحم بن تمد الله ؟ مَن أبيات في ديوان الأعشين ٢٦٦ ؟ أولها : مَنْ مُبْلِسِمَ الْمُحَبِّجِ أَنِّي قَدْ نَدَبَثُ إليسه حَرَّا اللهِ عَلَى قَدْ نَدَبَثُ إليسه حَرَّا اللهِ ال حَرِّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَسِمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣) ق الديوان :

لابن الأشج قريسم كِذ لمَاةَ لا أَبَيْنُ فيسه عَتْبَا

أنت الرئيسُ ابنُ الرئير سيوانت أغلَى النّاسِ كَمْبَا (١) وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله تُنتَيْسلةَ أحت الأشعث ، فتوفّى قيسل أنْ تصل إليه ،

فأما الأسر الذي أشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه في الجاهلية فقد ذكره ابن السكلي في "جهرة النسب " ، فقال : إن شرادا لما قتلت قيساً الأشج ، خرج الأشمث طالبا بثاره (") ، ففرجت كلمة مُنسامدين على ثلاثة ألوية : على أحد الألوية كيس ابن هاني " بن شرحيل بن الحارث بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكرمين - ويعرف هاني " بالمطليع ، الآمة كان ينزو فيقول : اطلقت بني (") فلان ، فسمى المطليع ، وعلى أحدها الأشمث ، فاحطأوا شرادا ، ولم أحدها الأشمث ، فاحطأوا شرادا ، ولم يقموا عليهم ، ووقعوا على بني الحسارة بن كفي من تقيل كيس والقشم أبو جَبْر ، والسير الأشمث ، فندي بنلاثة آلاف بلوعة في يُعْدَل المربي بعده ولا قبله ، فقال في وأسير الأشمث ، فندي بعده ولا قبله ، فقال في داك عرو بن معلى كرب الرابية عدل الذي بلوعة المربية بعده ولا قبله ، فقال في ذلك عرو بن معلى كرب الرابية عدل المربية بناسان المربية المربية بناسان المربية المربية المربية بناسان المربية المربية المربية بناسان المربية المربية

فَكَأَنَ فِدَاؤُهُ أَلْنَىٰ بَعِيرٍ ۗ وَالْعَاسَ طريفاتٍ وَتُقْدِ

وأما الأسر الثانى فى الإسلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدمت كفدة حبيابا قبل الهجرة ، عرض رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه عليهم ، كاكان يعرض نشبه على أحياء العرب ، فدفعه بنو وليسة من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه ، فلما هاحر صلى الله عليه وآله وتمهدت دعوته ، وجاءته وفود العرب ، جاءه وفلا كندة ، فيهم الأشعث وبنو وليسة ، فأسلوا ، فأطم رسول الله صلى الله عليه وآله بنى وليمة طلسة من صدقات حضر موث : وكان قد استعمل على حصر موث زياد بن لبيد البياض الأنصارى ، فدفعها زياد إليهم ، فأبوا أخذها ، وقالوا ، لا ظهر لنا (٥٠ ، فابعث بها إلى بلادنا على ظهر زياد إليهم ، فأبوا الله بلادنا على ظهر

<sup>(</sup>١) الديوان : « أعلى القوم » . (٣) † : « تأره » .

 <sup>(</sup>٣) اطلع اللوم : هجم عليهم . (١) 1 : « الناسم بن جبر » ، وصوايه من ب ، والاعتقاق ٣٦٥

<sup>(</sup>٥) الطَّهُرُ \* الرَّكَابُ التي تُعمِلُ الأُمنيةُ في السفر ، سُميت بذلك قُلْهَا أيامًا على ظهورها ،

من عندك ، فأبي زياد ، وحَدَّث بينهم وبين زياد شرّ كاديكون حربا ، فرجع منهم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكتب زياد إليه عليه السلام يشكوهم .

وفى هذه الرّقمة كان الخبر الشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال لبنى وّليمة : « لَتَفْتُهُنّ يا بنى وليمة ، أو الأبعثَن عليكم رجلا عَدِيل نفسى ، يقتل مُقاتِلَتك ، ويَسْهى فراريّك ، والله مر بن الخطاب : فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ، وجعلت أنصِب له صدرى رجاء أن يقول : هو هذا ، فأخذ بيد على عليه السلام ، وقال : « هو هذا » .

مُ كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد ، فوصلوا إليه بالكتاب وقد تُوفَّى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب ، فارتدّت بنو وليمة ، وغَنتُ بَمَايَام ، وخَمَنْهُنَ فِي الْمُرْجِينَ مِي الْمُرْجِينَ مِي الْمُرْجِينَ مِي الْمُرْجِينَ مُ

وقال محد بن حبيب : كان لسلام بن وليمة ضميفا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يملم ذلك منهم ، ولما حَج أرسول الله على الله عليه وآله حبية الوداع ، وانهى إلى في الشعب دحل أسامة بن زيد ليبول ، فانتظره رسول الله صلى الله عليه وآله \_وكان أسامة أسود أفعل وقال بنو وليمة : هذا الحبشي حبّسنا ا فكانت الردة في أنفسهم .

قال أبو جعفر محمد من جرير: فأمر (١) أبو بكر زياداً على حَضْرَ موت، وأمره بأخذ البيعة على أهلها واستيفاه صدقاتهم، فبابعوه إلا بنى وليعة، فلما خرج ليقبض العتدقات من بنى عمرو بن معاوية، أحذ ناقة لنسلام منهم يعرف تشيطان بن حُجُر \_ وكانت صَفية (٢) نفيسة، اسمها شذرة \_ فنعه العلام عنها، وقال : حذ غيرَها، فأبى زياد ذلك ولج ، فاستفات شيطان بأخيه العداء بن حُمُر، فقال لزياد: دَعْها وخذ غيرها، فأبى زياد ذلك ولج ، فاستفات شيطان بأخيه العداء بن حُمُر، فقال لزياد: دَعْها وخذ غيرها، فأبى زياد ذلك ، وَلَجّ الفلامان في أخذها، ولج رياد وقال فها: لاتكون شدرة عليكما كالبَسُوس،

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲: ۲۳۳: ۲۳۳ ؛ سم تصرف . (۳) الصفیة : الناقة النزیرة اللبن .

فيتف الغلامان : يا لَمرو ! أَنْضَام ونُضَطِهِد ! إِنَّ الدَّلِيلِ مَنْ أَكِلَ فَى داره . وهنفا عسروق بن معدى كرب ، فقال مسروق ترياد : أطلقها ، فأبى ، فقال مسروق : عسروق بن معدى كرب ، فقال مسروق ترياد : أطلقها ، فأبى ، فقال مسروق : بطُلُقها شَيْخ بخَدَيْه الشَّيْب (۱) مُفَعَ فيه كَتَلْمِيع التَّوْب (۱) بطلقها شَيْخ بخَدَيْه الشَّيْب (۱) مُفَعَ فيه كَتَلْمِيع التَّوْب (۱) مُفَعَ فيه كَتَلْمِيع التَّوْب (۱) مُفَعَ فيه كَتَلْمِيع التَّوْب (۱) ماض على الرَّبْب إذا كان الرَّبْب (۱) .

م قام فاطلقها ، فاجتمع إلى زياد بن تبيد أصابه ، واجتمع بنو وليمة ، وأظهروا أمراهم ، فبيتنهم زياد وهم غازون ، فقتل منهم جما كثيرا ، ونهب وسبى ، ولحتى فألهم بالأشمث بن قيس ، فاستنصروه فقال : لا أنصر كم حتى تملسكوني عليه كم . فلسكو وتوجوه كا يتوج الملق من قعطان . غرج إلى زياد في جمع كثيف ، وكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وهو على صنعاء أبي يسير كثير معه إلى زياد ، فاستخلف على صنعاء ، وسار إلى زياد ، فلقوا الأشسك في فيزيم الميلون عصارا شديدا حتى ضعفوا، والهاقون إلى المهمن المعروف فالتُعتبر وزياد ، فسألها الأمان على نفسه حتى يقدّما به على ونزل الأشمث ليسلا إلى المهاجر وزياد ، فسألها الأمان على نفسه حتى يقدّما به على ونزل الأشمث ليسلا إلى المهاجر وزياد ، فسألها الأمان على نفسه حتى يقدّما به على أبى بكر فيرى فيه وأية ؛ على أن يفتح لم الحيمن ويُسلم اليهم من فيه .

وقيل : بل كان في الأمان عشرة من أهل الأشعث.

فأمناه وأمعنيا شَرْطَة ، فغنج لم الحصن ؛ فدخلوه واستنزلوا كل مَن فيه ، وأخلوا السلحة ، وأخلوا السلحة ، وقالوا للأشعث : اعزل العشرة ، فعرلم ، فتركوهم وقتلوا الباقين \_ وكانوا المائة \_ وكانوا المائة \_ وقطعوا أيدى النّساء اللواتي شَيِتْن برسول الله صلى الله عليه وآله ، وحلوا الأشعث

 <sup>(</sup>۱) الطارى : « عميا » .
 (۱) الطارى : « عميا » .
 <

<sup>(</sup>٣) لم يرد حفا البيت في الطبيق .

 <sup>(</sup>٤) كذا صبحه ساحب مراصد الاطلاع بالتصفير ، وقال : « حصن بالين قرب حضر موت » .

إلى أبى بكر مُوثَقاً في الحديد هو والعشرة ، فعقا عنه وعنهم ، وزوّجه أحتَه أمّ فروة بنت أبى قُحافة \_ وكانت عمياء \_ فوادت للأشعث عجدا وإسماعيل وإسحاق .

وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة ، فما مَرَ بذات أربع إلا عَفَرها ، وقال فاناس : هذه ولمجة البناء ، وتمن كل عَقِيرة في مالى . فدفع أتماسًا إلى أربابها .

قال أبو جمغر محد بن حرير في الناريخ : وكان للسلمون يلمنون الأشعث ويلمنه الكافرون أيصاً وسبايا قومه ، وسماء نساه قومه عُرُّفَ النار ، وهو اسم العادر عندهم (١٠).

وهذا عندى هو الوجه ، وهو أصح بما ذكره الرضى رحمه الله تمالى من قوله فى تفسير قول أمير المؤمنين : « و إن امر أ ول على قومه السيف » : انه أراد به حديثا كان الاشمث مع خالد بن الوليد بالجامة كر فيه قومه و مكر بهم حتى قتلهم ؛ فإنّا لم سرف فى التواريخ أن الأشمث جركى له بالجلمة سر خالد هذا والاشبه ، وأين كِندة والجامة اكِندة بالجن ، والجن منه تمالى هذا ا

فأما السكلام الذي كان أمير للؤمنين عليه السلام قاله على مِنْبر السكوفة فاعترضه فيه الأشمث، فإنّ عليًا عليه السّلام قام إليه \_ وهو يخطُب، ويذكر أمر الحكمين \_ وجل من أصحابه ، بعد أن انقض أمر الخوارج ، فقال له : نهينكا عن الحكومة ثم أمرتكا بها ، فنا ندري أي الأمرين أرشد ؛ فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى ، وقال به هذا جزاء من تَرَك الشّدة . وكان مرادُه عليه السلام : هذا جراؤكم إذْ تركتم الرأى والحزم ، وأمررتم على إجابة القوم إلى التحكم ؛ فغلن الأشمث أنه أراد : هذا جزائي حيث تركت الرأى والحزم وحكت ، لأن هذه الفظة عصلة ؛ ألا ترى أن الرئيس

 <sup>(</sup>١) الطبي ٣ : ٢٣٨ ؛ وعبارته : « كلام عان يسبون به النادر » .

إذا شَفَّ عليه جُنفه وطلبوا منه اعباد أمر ليس بصواب ، فوافقهم تسكينا لشَفَهم لا استصلاحا لرأيهم ، ثم ندموا بعد ذلك ، قد يقول : هذا جزاء مَن ترك الرأى ، وخالف وجُه الحزم ؛ ويسنى بذلك أصحابَه ؛ وقد يقوقه يميى به نفسَه حيث وافقهم أمير المؤمنين عليه السلام، إنما عَنَى ما ذكر ناه دون ما خَطر للأشمث ، قلما قال قه : هذه عليك لا لك ، قال قه ؛ وما يدريك ما على مما لى ، عليك لمنة افى ولمنة اللاعنين !

وكان الأشعث من للنافقين في خلافة على عليه السلام، وهو في أصحاب أمير للؤمنين عليه السلام ، كما كان عبد الله بن أبي بن سكول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآكم كل واحد منهما رأس النفاق في زمانه .

ومن كلام خالد بن صفوان : ما أقول أن قوم ليس فيهم إلا حالك بُرْد ، أو دابغ جِلْد ، أو سانس قراد ؛ ملكتهم أمراً ، وأخرفتهم فأرة ، ودل عليهم عُدُهد !  $(\Upsilon \cdot)$ 

### الأمشال :

ومن خطبة له عليه السلام :

## الشيخ :

الوهَل : الخوف ، وهِلَ الرجل بَوْهَل .

وه ما » فى قوله : « مايُطُرَّحُ » مصدرية ؛ تقديره : « وقريب طَرَّح الحجاب » ، يعنى رفعَه بالموت .

وهذا الكلامُ بدل على صِعَة القول بعذابالقبر، وأصحابنا كلُّهم بذهبون إليه، وإن شنَّع عليهم أعداؤهم من الأشمريَّة وغيرهم بجحديه .

وذكر قاضى القضاة رحمه الله ثمال : أنه لم يعرف؟ ممتزليًّا نتَى هذاب القبر، لامن

<sup>(</sup>١)كلة ه الحكم ه ساقطة من إ.

<sup>(</sup>۲) ج: «الأيْمرف».

متقدّميهم ولا من متأخّريهم ؛ قال : وإنّما غاه ضِرار<sup>(۱)</sup> بن همرو ، لخالطته لأصحابنا وأخذه عن شيوخنا ، مانسيب قوله إليهم .

ويمكن أن يقول قائل: هذا الكلام لا بدل على صعة القول بعذاب القبر ؛ لجوازأن يعنى بمعاينة من قد مات ، ما يشاهده المحتفر من الحالة الدالة على السمادة أوالشقاوة ، فقد جاء في الخبر: و لا يموت امر و حتى يعلم مصيره ؛ هل هو إلى الجنة أم إلى الغار » . ويمكن أن يعنى يه ما يعانينه المحتفر من ملك الموت وهو ل قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان عليه السلام يقوله عن نف ؛ إنه لا يموت ميت حتى بشاهد و عليه السلام حاضراً عنده . والشيعة تذهب إلى هذا القول و تعتقد ، و تروى عنه عليه السلام شعراً قاله للحارث الأعور البيدان :

ياحار تقدان من بحث بري موس أو منافق أبسلا بمرف بي طرف أو منافق أبسلا بمرف بي طرفه وأعرف وأعرف وأعرف وأعرف وأعرف وأعرف وأعرف الأبلا أقول للنار وهي توقد السرف حبلا بمثل الومق متعيلا فريه لا تقريه إن له حبلا بمثل الومق متعيلا وأنت باحار إن تمت ترني فلا تحف عدة ولا ذللا المنالا من بارد على ظلم النا الله في الحلاوة السكلا

وليس هذا بمنكر ؛ إن صح أنّه عليه السلام قاله عن نفسه ، فني الكتاب العزيز مايدل على أن أهل الكتاب لا يموت مسهم سيّت حتى يصدّق بعيسى بن مربم عليه السلام ؛ وذلك قوله : ﴿ وَإِنّ مِنْ أَهْلِ ٱلْسَكِتَابِ إِلاّ لَبُوامِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْرَتِهِ وَيَوْمَ

 <sup>(</sup>١) شرار بن عمرو ، ساحب مدهب الصرارية من فرق الجيرية ، وكان في مدم أمره تلميذا لواصل
 ابن عطاء الممتزلي ، ثم خالفه في حلق الأعمال وإنسكار عذاب القبر ، الفرق بين الفرق ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي بليه لم يذكرا في ب .

النياته بكون عَلَيْهِم تَشِيداً ﴾ (١) ؛ قال كثير من للفسرين : معنى ذلك أن كل ميت من البهود وغيرهم من أهل الكتب السالفة إذا احتُضِر رأى للسينع عيسى (٢) عنده ، فيصدق به مَن لم يكن في أوقات التسكليف مصدقاً به .

وشبيه بقوله عليه السلام: «لو عاينتم ماعاين مَن مات قبلكم » قول أبي حازم لسليان ابن عبد الملك في كلام يعظه به: إن آباءك ابترا وا هذا الأمر من غير مشورة، ثم ماتوا، فلو علمت ماقالوا وما تميل لمم إ فتيل: إنه (" بكي حتى سَقَط ").



<sup>(</sup>۱) سورة النباء ۱۹۹. (۲) سالطة من پ.

<sup>(</sup> ٣ ــ ٣ ) ا : ﴿ إِنْ سَلِيانَ كُنَ حَيْ سَلَطُ ﴾ .

(11)

### الأستان :

ومن حطبة له عليه السلام :

قَانَ الْمَايَةَ أَمَامَكُمْ ، وَإِنْ وَرَاءَكُمُ السَّامَةَ تَحَدُّوكُمْ . تَحَقَّقُوا تَلْعَقُوا ، وَإِنَّا يُنتَظَرُ بِأُولِكُمْ آخِرُ كُمْ .

قال الرضى رحمه الله :

أُقُول : إِنَّ هذا السَّكُلُامُ أَوْ وُزِن لِمُدَّ كَلَامِ اللهِ سُبْحَانَه ، وَبَمَدَ كُلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَفَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِسَكُلُ مُّكَلِمٍ لِلَيَّالِيَ بِهِ وَالجِعَلَى، وَبَرُّزَ عَلَيْهِ سَاجِعًا .

قَامًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ: ﴿ تَحَفَّقُوا تَلْخَفُوا ﴾ ، فَمَا شَمِعَ كَلَامُ أَقَلَ مِنهُ مَسْئُوعًا وَلَا أَكُذُرُ تَحْسُولًا ، وَمَا أَبْدَدَ عَوْرَهَا مِنْ كَلِمَةً ! وَأَنْتَعَ نُطْفَنَهَا مِنْ حِبْكُمَةً ! وَقَدْ نَبْهُنَا فَ كِتَابِ \* الْمُعَالِمِينَ \* الْمُعَالِمِينَ \* اللّهِ عَلْمَ قَدْرِهَا ، وَشَرَف جَوْهَرِهَا

...

## الشيائح :

غاية المكانمين هي التواب أو العقاب ، فيحتمل أن يكونَ أراد ذلك ، ويحتمِل أن يكون أراد بالفاية للوت ، وإنما جعل ذلك أمامنا ، لأن الإنسان كالسائر إلى الموت أو كالسائر إلى الجزاء ، فهما أمامه ، أي بين يديه .

<sup>(</sup>١) كتاب خصائس الآئمة قشريف الرضى . انظر اقديمة في مصفات الشيمة ٧ : ٩٦٤ .

ثم قال : ﴿ وَإِنْ وَرَاءُكُمُ السَّاعَةُ تَحْمَلُوكُم ﴾ أَى تَسُوفُكُم ، وإنَّمَا جَمَلُها وَرَاءُنَا ، لأَنْها إذا وُجَدَّت سَاقَتَ السَّاسَ إلى مُوقَفَ الجَزَاء كَا يَسُوقُ الرَّاعِي الْإِبْلِ ، فَلَمَا كَانَتُ سَائِقَةٌ لَسَا ، كَانَتْ كَالشِّيْ مِحْفِرُ الْإِنْسَانَ مِن خَنْفَه ، وَبَحْرَ كَهُ مِن وَرَائِه ، إلى جَهَ مابين بديه .

ولا يجوز أن يقال: إنَّمَا سماها ﴿ وَرَاءَنَا ﴾ الأنَّهَا تَكُونَ بَعْدُ مُوتَنَا وَخُرُوجِنَا مِنْ الدِنيا ، وذلك أنَّ الثوابِّ والمقاب هذا شأنُّهما ، وقد جعلهما أمامنا .

وأما القطب الراونديّ ، فإنه قال : معنى قوله : ﴿ فَإِنَّ الْمَايَةَ أَمَامُكُم ﴾ ، يعنى أنَّ الجنة والنار خَلْفُكُم . ومعنى قوله : ﴿ وَرَاهُكُمُ السَّاعَةِ ﴾ أي قد امكم .

ولقائل أن يقول: أما الوراء عملي القدرام فقد ورده ولكن ماورد ( أمام عملي و خلف ع ، ولا سمنا ذلك .

وأما قوله : ﴿ تُحْنَفُوا اللَّهِ قَوْلَ الرَّجِلِ بِسَمَى وَهُو غَيْرِ مُثْقَلَ بِمَا الْحَمَلُهُ ﴾ يكون أَجْدَر أَن بِلَحَقَ الذِين سُبِقُونَ ، وَمُنْهُ قُولُه : ﴿ نَجَا الْحَنْفُونَ ﴾ .

وقوله عليه السلام: « فإما بنتظر بأوالسكم آخركم » ، يريد : إنّما 'ينتظر ببعث الذين ماتوا ق أوال اللمهر مجيء مَن (١٦) بخلقون وبموتون في آخره ، كا مير يريد إعطاء جنده إذا تكامل عرضُهم ، إما يعطِي الأول منهم إذا النهبي عَرْض الأخير .

وهذا كلام فصيح جداً .

والنَوْر : العمق . والنَّطَفَة : ماصفا من الله ، وما أنقع هــذا الله ا أي ما أرواه المطش!

<sup>(</sup>١) ج : ٩ مجيء الذين يخلفون ٥ .

( 77 )

### اللمندل :

## ومن خطبة له عليه السلام :

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدَّ ذَمَرَ حِزْبَهُ ، وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ ، لِيَمُودَ الْبُلُورُ إِلَى أُوطَانِهِ (١)، وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ .

وَأَنْهِ مَا أَسْكُرُوا عَلَى مُسْكُراء وَلَا جَمَاهُ الْبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَعَفًا ؛ وَإِنْهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَمَّا هُمْ نَرَ كُوه ، وَدَمَّا هُمْ سَعَكُوه ؛ فَلَ تَطْفَتْ كَبَرُ لِكُمْمْ فِيهِ ؛ فَإِنْ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْ \* ، وإن كَانُوا وَلُوهُ دُونِي ؛ فَمَا لِلْبَيْمَةُ إِلّا عِنْدُهُمْ . وَإِنْ أَعْظَمَ حُجْبِهِمْ لَمَلَ أَنْسُهِمْ ؛ يَرْ تَصِينُونَ أَمَّا قَدْ فَطَنَتْ ، وَيُحَيُّونَ بِدُعَةً قَدْ أَمِونَتْ .

بَاخَيْبَةَ الدَّاعِي ا مَنْ دَعَا ! وَ إِلَامَ أُحِيبِ ! وَ إِنَّى لِرَاضٍ بِحُنَّجَةٍ أَفَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَعِلْمِهِ فِيهِمْ ، فَإِنْ أَنَوْ ا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْف ، وَكُنَى بِهِ شَافِيًا مِنَ ٱلْبَاطِلِ ، وَمَامِرًا فَلْحَقَّ !

وَمِنَ اَلْعَجَبِ بَمُنَتُهُمْ إِلَى أَنْ أَبْرُرَ لِطُمَانِ ، وَأَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلاَدِ . هَبِيَاتُهُمُ الْهُبُولِ! لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَهَدَدُ بِالطُّرْبِ ، وَلَا أَرَهُبُ بِالضَّرْبِ . وَ إِنَّى لَكُلَى يَقِينِ مِنْ رَبِّى ، وَغَيْرِ شُبْهُةً مِنْ دِبِبِي .

...

<sup>(</sup>۱) اند استایه ی

## اللبنخ:

پروی : و ذَمَر ، بالتخفیف ، و دفتر، بالنشدید ، وأصله الحض والحث،والنشدید دلیل علی التکثیر .

واستجلب جَلَبه ، الجلّب بفتح اللام : ما يُجلُب ، كا يقال : جَمَع جَمَّه . ويروى : و جُلّبه » و و چِلْبَه » أوها بمسى ، وهو السجاب الرقيق الذى لا ماء فيه ، أى جع قوما كائبهام الذى لا نفع فيه . وروى : و ليمود البُور إلى قِطابه » ، والقِطاب : مِزاج الحُر بالماء ، أى ليمود الجور عمر جماً بالمسدل كاكان ، وبجوز أن يمني بالقِطاب قِطاب الجنيب ، وهو مدخل الرأس فيه ، أى ليمود الجور إلى لباسه وثوبه .

وقال الراوندي : قطابه : أصلى وتُنبي ولك بمروف في اللُّمة .

ورُوِی و الباطل ، بالنصب ؛ على أن كون و برج ، متعدیا ، تقول ، رجست زیدا إلی كذا ؛ والمعنی ، وبرد كنامور الباطل الد أوجانه .

وقال الراوندئ : «يمود» أيصاً مثل «يرحم» ، يكون لارما ومتمديا،وأجاز نصب « الجوار » به ؛ وهذا غير صميح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا ، وإنما يعدّى بالهمزة .

والنُّصَفُ : الذي يُنصِف .

وقال الراوندي: النَّمَنَف: النَّمَنَة (١)؛ والمني لايحتمله؛ لأنه لامعني لقوله: ولاجَملوا بيني وبينهم إنصافا ، بل المني : لم يجملوا ذا إنصاف بيني وبينهم .

ير تضمون أمَّا قد فَطَمت ، يقول : يطلبون الشيء بعد فواته ؛ لأنَّ الأم إذا فَطَمت وقدها فقد انقصي إرضاعها .

وقوله : «باخبية الداعي» ، هعنا كالنداء في قوله تعالى: (باحَسْرَةٌ عَلَى الْمِبَادِ) (٢٠) وقوله : ﴿ بَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَافَرٌ طُنَا فِيها ﴾ (٢٠ أى ياخيبة احضرى فهذا أوانك !

 <sup>(</sup>١) كذا ق ا ، وق ب ؛ و النصف ؛ ، والنصفة ؛ المدل. ،

<sup>(</sup>٧) سورة يس ٣٠ (٣) سورة الأصام ٢١ ،

وكلائه في هذه المطبة مع أصلب الجل ؟ والداهي هو أحدُ الثلاثة: الرجلان والرأة. ثم قال على سبيل الاستصغار لم ، والاستحقار : « مَنْ دَعا ا وإلى ماذا أجيب ! » أحير بقوم دعام هذا الداهي ! وأقيع بالأمر الذي أجابوه إليه، فما أغشه وأرفله ! وقال الراوندي : بإخيبة الداهي ؛ تقديره : بإهؤلاء ، غذف للنادَى ، ثم قال: خَيْبة الداهي ؛ أيّ خاب الداهي خيبة . وهذا ارتكاب ضرورة لا حاجة إليها ، وإنما بُحذف المنادَى في للواضع التي ذَلُ الدَّليلُ فيها على الحذف ، كفوله ؛

• يا فَانْظُرَا أَيْسَ الْوَادِي عَلَى إِنْمِرِ •

وأيضًا ، فإن المعدر الذي لا عاشل فيه غير جائز حذف عامله ؛ وتقدير حذفه تقدير م مالا دليل عليه .

وقوله : « لقد كنت وما أهد والجرب ومسئله : مازلت لا أهد بالحرب، والواو وقوله : « لقد كنت وما أهد والجرب ومسئله : مازلت لا أهد و بالحرب، والواو زائدة . وهذه كلة فصيحة كثيرا مانستنسلها المرب . وقد ورد في القرآن المزيز ه كان ع بمنى « مازال » في قوله : ﴿ وَ كَانَ أَفْهُ عَلِياً حَسَكِياً ﴾ (() ونحو ذلك من الآي ، ممنى ذلك: لم يزل الله عليا حكيا. واقدى تأوله الرفيق رحه الله تمالى في " تسكلة النرروالدر اله (()) كلام متكلف ، والوجه الصحيح ما ذكرناه .

...

وهذه الخطبة ليست من خُطَب مينَين كا ذكره الراوندى ،بل من خُطَب الجل يوقد ذكر كثير امنها أبو يخنف رحه الله تسالى، قال : حدّثنا مسافر بن عنيف بن أبي الأخنس

<sup>(</sup>١) سورة القيام ١٧٠

<sup>(</sup>۲) تسكلة النرز وافرز ۲ : ۲۰۰ ـ ۳۰۳

قال : لما رجعتُ رُسُل على عليه السلام من عند طلحة والزّ بير وعائشة بُؤ ذِنُونه بالحرّب ، قام غَمِد الله وأثنى عليه ، وصلّى على رسوله صلى الله عليه ، ثم قال :

أيّها النّاس ، إن قد راقبت عؤلا القوم كى يرعَوُوا أو يرجعوا ، وو يختُهم بنَكُمْهم ، وعَرَفْهم بَسْبَهُمْ فَلْ يستحيُوا ، وقد بعثوا إلى أن أبرُز للطمان ، وأصبر للجلاد ، وإنما تُعتيك نفسك أمانى الباطل ، وتَعدَّلُ النرور . ألا هَبِكَتْهم الهَبول ، لقد كنت وما أهددُ بالمرب ، ولا أرهب بالضرب اولقد أنصف القارة مَنْ راماها (١) ، فليرعدُوا وليُبرقوا ، فقد رأوى قديمًا ، وعرفُوا نيكابتي ، فكيف رأونى النا أبو الحسن ، الذي فَلَتُ حدَّ للشركين ، وفر قت جاهم ، وبذلك القلب ألتى عدوى اليوم ، وإنى لعل ما وعدى ربَّى من النصر والتأهيد ، وعلى يقين من أمرى ، وفي غير شُبهة من دبنى .

أيها الناس ، إن للوت لا يفوته المقيم ، ولا يُعجِزه المارب ، ليس عن الموت تحيد ولا محيص ، مَنْ لم يُقْتَلُ مات .

إن أفضل الموت الفتل بأوالذي ظين على أبيده الألف ضربة بالسيف أهونُ من موتة واحدة على الفراش. اللهم إن طلحة نكث سَمّتى ، وألّب عَلَى عَبَان حتى ثناء ، ثم عَمْنَهنى (٢) به ورمانى .

اللهم فلا تمهيله . اللهم إن الزبير قطع رَحِي، ونكث بَيْمَتَى ، وظاهَر على عدوَى ، فاكفينيه اليوم بما شئت .

ثم نزل .

(٧) عضيه ۽ أي الدويه ما لم يكن .

ثم انتزع له سهما فشك فؤاده

<sup>(</sup>۱) قد أصف الغارة من راماها ؟ مثل ، والغارة : قوم رماة من العرف ، ولى اقسال ( ۱ : ۲ ٪ ٪ ٤) من الهذيب : « كانوا رماة الحسدق في الجساهلية ؟ وهم اليوم في النمن يعسبون إلى أسد ، والنسسة إليهم هرئ يد وزهموا أن رجلين التنبا ؟ أحدهما عارى والآخر أسدى ، فقال الغارى : إن شئت صارعتك ، وإن شئت سابدك ، وإن هئتراميتك ، فقال : اخترت الراماة ، فقال الغارى : لقدأ أصفتى ، وألشد :

# [ خطبة على بالمدينة في أول إمارته ]

واعلم أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أسمابه وهماله في واقعة الجل ، كلة يدورُ على هذه المعانى التي اشتبلت عابها ألقاظُ هذا العصل ؛ فن ذلك الخطبة التي رواها أبو الحسن على بن محد المدائني ، عن عبد الله بن مجنادة ، قال : قد شت من الحجاز أريد العراق ؛ في أول إمارة على عليه السلام ، فررت بمكة ، فاعتمرت ، ثم قد شت للدينة ، فدخلت مسحد رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ إذ بودى : العمالة جامعة ؛ فاجتمع الناس ، وحرج على عليه السلام متقلداً سيفه ، فشخصت الأبسار نحوه ، فيدائله وصلى على رسوله ، صلى الله عليه وآله ، غم قال :

أما بعد ، فإنه لما قَبَضَ الله نبيه صلى الله عليه وآله ، قلما : عن أهله ووراته وعِترته ، وأولياؤه دون الناس ، لا ينازِعُنا سلطانه العديم ولا يطبع في حقنا طامع ؛ إذ انبرى لنا قومُنا فعصبونا سلطان ببينا ، فصارت الإغرة والم يلم ومينا سوقة ؛ يعلم فيناالضعيف؛ ويتمزز عليناالذليل ؛ فبكت الأعين مِنا فلك ، وحشنت الصدور، وجزعت النفوس، وايمُ الله لولا مخافة العُرقة بين المسلمين ، وأن يسود السكف ، ويبور الدين ، لسكنا على غير ما كنا لهم عليه ، فولى الأمر ولاه لم يألوا الناس خيرا ، ثم استحرجتموني أيها الناس من يبتى ، فبا يعتموني على شين مِنى الأمركم ، وفراسة تصد قبي مافي قلوب كثير منكم ووايسى هذان الرجلان في أول من اليم ، تعلمون ذلك ، وقد نسكنا وغذرا ، ونهضا إلى المصرة بمائشة ليفرقا جاعتكم ، و بُلِقِيا بأسكم يعنكم ، اللهم عفرة الما عملا أخذة رابية (ا) ،

<sup>(</sup>۱) ا د الإمارة ، . (۲) كدا بن ج ، وحدمت أي أوعرت ، ومنه قول عده : ﴿ وَخَشَنْتَ صَدَّرًا جِيبُه لَكُ ناصِحُ ﴿

وق ا ه حشیت » ، والوجه ما أثبته من ا (٣) به : « أحدَد واحده رابية » ، وما أثبته عن ا . وأحده رابية ، أى أخذه تزيد على الأخذات ، وقال الجوهمى : أى رائدة ، كفولك : أربيت ، إدا أحددت أكثر ممما أعطبت ، قال تعمالى : ﴿ فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَابِيّةً ﴾ .

ولا تعمَّسُ<sup>(۱)</sup> لهاصَرَّعة ، ولا تُقِلَّ لها عَبُرَة ، ولا تمهِلْهمافُواقا<sup>(۱)</sup>، فإنهما يطلبان حقا تركاه. ودماً سفكاه ، اللهم إلى أقتضيك وعدك ، فإنك قلت وقرائك الحق : وثمَّ بنبي عليه لينصر نه اللهم فأنجز لى موحدك ، ولا تسكيلي إلى نفسى ، إنك على كل شى. قدير . أهُ ثَرُل .

#### ...

## [خطبته عند مسيره البصرة]

وروى السكليّ قال : لمنا أراد عليّ عليه السلام المبير ّ إلى البصرة ، قام غطب النّاس ، فقال بعد أن ّ تحِد الله وصلى على رسوله ، صلى الله عليه :

إن الله لما قبض نبية ، استأثر في عليها قريش الأمر ، ودفت عن حق بمن احق بمن العاس كافة ، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلة السلين ، وسقك دماشهم ، والقاس حديثو عهد بالإسلام ، والدين يُعضف تحفن الوطب ، يفيد وأدى وعن ويمك أقل حديث في الأمر قوم لم بألوا في أمرهم اجتهاداً ، ثم انتقاوا إلى دار الجزاء ، والله ولى تمعيص سيئاتهم ، والعفو عن هفواتهم . فا بال طلعة والزير ، وليسا من هذا والأمر بسيل الميصبرا على حولا ولا شهرا حتى وتبا وتركاء ونزها في أمرا لمجمل الله الله الده سيلا ، بعد أن بابنا طائمين فير مكرهين ، يرتضمان أما قد قطمت ، وتحييان يدعة عدامية ، أدم عبان زعا ا وافي ما النيمة إلا عندهم وفيهم ، وإن أعظم حجمهم لملى قد أمينت ، أدم عبان زعا ا وافي ما النيمة إلا عندهم وفيهم ، وإن أعظم حجمهم لملى

<sup>(</sup>١) النمش : الرفع ؛ تعفت فلانا ، إذا جبرته بعد فقر ، وأثلته بعد عثرة .

 <sup>(</sup>٣) القواق ، ينتج القاء وضمها : مايين الحلوين من الوقت ؛ تأثيا تحلب ثم تترك سويعة يرتضها الفصيل فتدر ثم تحلب ؛ يقال : ما أنام عبدنا إلا فواه ، أي قدر فواق .

 <sup>(</sup>٣) الآية بأكلها ف سورة الحج ١٠ : ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ مَا لَكُونَ مَا عُورِفِ مِنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُورِفِ مِنْ أَنْ أَنْ لَنَا أَنْ لَمُنْوَ خَفُورٌ ﴾.

أنفسهم ، وأنا راض مجعة الله عليهم وهمله فيهم ، فإن فاءا وأنابا فحظهما أحرزا ، وأُخَسَهِما غَيًّا ، وأُعظِمْ بها غنيمة ! وإن أبَّياً أعطيتُهما حدُّ السيف ، وكني به ناصراً لحقَّ، وشافياً لباطل .

تم نزل .

## [ خطبته بذي قار ]

وروى أبو بمحنف عن زبد بن صُوحان ، قال : شهدتُ عليا عليه السلام بذيقار<sup>(١)</sup>، رهو معتم بهامة سوداء ، ملتف بساج عنطب ، فقال في خطبة :

الحد الله على كلُّ أمر وحال ، في العُدور والإسبال ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محداً عبدُه ورسولُه ، ابتمته رحمةً المعباد (وكيلة المهلاد)، حين امتلاً ت الأرض فتنة ، واضطرب حبلها ، وعبد الشيطان في أكدافها، واشتمل عدق إله إطبس على عقائد أهلها، فَكَانَ مُحَدِّ بِنَ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ عَبِدَالْمُطْلَبِ ۽ الذِّي أَطُّما ۚ اللَّهِ بِهِ يَبِرِ الْهَاءُوا خَدَّ بِعشر ارهاءُو تزع به أوتادَها ، وأقام به مَيْلَها، إمام اليُّدي، والنبيُّ للصطنَّى، صلَّى الله عليه وآله . فلقد صَدَّع بِمَا أَمِرَ بِهِ ، وَبِلُّمْ رَسَالَاتُ رَبِّهِ ، فأَصَلُّحِ الله بِهِ ذَاتَ البِّينِ، وآمَن بِهِ السُّبُلِّ ، وحقَّنَ بِه الدماء ، وألَّف به بين ذَوِي الصَّمَائِن الواغِرة في الصدور ، حتى أناه اليقينُ ، ثم قَبَّضه الله إليه كجيدًا . ثم استخلف الناسُ أبا بكر ، فلم بألُ جُهٰدَه ، ثم استحلف أبو بكر عر فلم وَأَلُ جُهدَهُ ، ثُمُ استخلف الناس عَبَّان ، فنعل منسكم ورَمَلُمْ منه ، حتى إذا كان من أمره ما كان ، أتيتُمونى لتبا يعُونى ، لا حاجةً لى فى ذلك ، ودخلتُ معزلى ، فاستخرجُنُمونى فَقَبَعْتُ عِدِي فَبِسطتموها، وتداكَّكُمْ (") على ، حتى ظننتُ أنكم قاتلُ ،وأن بمعَـُكم قاتلُ بِمِضَ ، فيا يعتموني وأنا غيرُ مسرور بذلك ولا جَذَلٍ .

 <sup>(</sup>١) ذوقار : موسم قريب س البصرة ؟ وهو المسكان الذي كانت فيه الحرب بين المرب والفرس .
 (٢) تداكسكتم : تزاعثم .

وقد علم الله سبحانه أنى كنتُ كارها للتعكومة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله ، ولقمد سمعتُه يقول: ﴿ مَامَنَ وَالَّ يَلِي شَيًّا مِنَ أَمْرٍ أَمْنَى إِلَّا أَنِّيَ بِهِ يَوْمِ القيامــة مناولةً يداه إلى عنقه على رموس الخلائق، ثم يُنشَركتابه، فإن كان عادلاً نجسا ، و إن كان جائراً هَوَى ٤ ، حتى اجتمع على تناؤكم ، وبايسني طلحة والزبير، وأنا أعرفُ المَدْرَ في أوجههما ، والنَّكْتُ في أعيمهما ، ثم استأذناني في العُمْرة ، فأعلمتُهماأن ليس العمرة يربدان، فسارا إلى مَكَّة واستخفًّا عائشة وخدعاها، وشخص معهما أبناد الطُّلْقَاء<sup>(1)</sup>، فقدٍ موا البصرة ، فقتُنوا بها المسلمين ، وفعلوا المشكر . وياهِبَا لاستقاميَهما لأبي بكر وعمر و بَغْيهما على أ وعما يعلمان أنَّى لست حون أحَدِ عما ، ولو شئت أن أقول لقلت ؛ ولقدُكان معاوية كتب إليهما من الشام كتابًا يخدُّ بُغْهُم فيه ، فكنَّماه عَنَى، وخرجا بُوهمان العلَّمام أَنَّهِما يَطْلَبَانَ بِدُمْ عَيَانَ؟ وَاللَّهُ مَا أَنْكُرُا عَلَى مُسْكِكُرًا ، ولا جِمَلا بِنِي ويبِيم مَعَنَّا عُوانَ ا دم عيمان المصوب بهما ، ومطاوي بميهما ، وأحبه الهراعي ! إلاَّم دعًا ! وبماذا أجبب ؟ والله إنَّهِما لملَّى ضلالَةٍ صمَّاء، وجهالة عمياء، وإنَّ الشيطان قد ذَّمَر لهما حِزُّ به، واستجلب مُنهما خُيْله ورَجَّله ، ليميدَ الجوَّرَ إلى أوطانه ، ويرُدُّ الباطل إلى نصابه .

ثم رفع بدیه ، فقال : الدهم إن طنعة والز بیر قطعانی ، وظفانی ، وألب علی ، ونكتا بیستی ، فاحلًل ماعقدا ، واكث ما أبرما ، ولا تعفر لهما أبدًا ، وأرها المساءة فها عملا وأمّلا ا

قال أبو عِمْنف : فقام إليه الأشتر فقال :

الحديثة الذي من علينا فأفصل، وأحسن إلينا فأحَل، قد سَمِنْنا كالامّلَت وأمير المؤمنين، ولقد أصبت ووقد من ومصل معه، شهدت أصبت ووقت، وأنت انعم بيناوصهر، ووصيّه، وأول مصدّ ق به ومصل معه، شهدت

 <sup>(</sup>١) الطلقاء : هم الذين خلى علهم الرسول عايه السلام يوم ضح كذ ، وأطلقهم فلم يسترقهم ، واحدهم طليق ، فعيل يمنى مفعول ، وهو الأسير إدا أطلق سبيله .

مشاهد مكليا ، فكان إلك الفضل فيها على جميع الأمة ، فن البعث أصاب حمله ، واستبشر بفاتيه ، ومَنْ عصاك ، ورعب عنك ؛ وإلى أنه الهاوية ! لصرى باأمير للومنين ما أمر طلعة والزبير وهائشة علينا مُخيل ، ولفد دخل الرجلان فيا دخلا هيه ، وقارةا على غير حَدَث أحدثت ، ولا جوار صنعت ؛ فإن زعما أنهما يطلمان بدم عثمان فليتُعيدا من أنفسهما فإمهما أول من ألب عليه وأغرى الناس بدمه ، وأشيد أفه ، لأن لم يدخلا فيا خرجا منه لنَّهُ عَلَى الناس عوانقنا ، وقاوبنا في صدورنا ، ونحن اليوم كا كنا أمس . ثم قمد



(77)

الأصللُ :

ومن خطبة له عليه السلام :

أمَّا بَعَدُ ، قَإِنَّ ٱلأَمْرَ بَيْرِلُ مِنَ النَّهَا ، إِنَّى الْأَرْضِ كَفَطْرِ ٱلْبَطْرِ إِلَى كُلُّ فَنَى عَا قَدِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةِ أَوْ نَفْعَانِ ! فِنِ (') رَأَى أَحَدُ مُ لِأَحِيبِ غَنِيرَ أَنِي أَعْدَ مُ لِأَحِيبِ غَنِيرَ أَنْ فَلَى أَلَمْ النَّاسِ عَالَمَ مَالًا بِمَنْ دَفَاءَةً الْمُل أَوْ مَالٍ أَوْ مَنْ إِذَا ذُكِرَتْ وَعُونِي لَهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ اللَّلْ

إِنَّ ٱلْمَالَ وَٱلْبَهِينَ حَرَّثُ أَلَّهُ أَيَّا ، وَٱلْمَلَ ٱلصَّالِيحَ حَرَّثُ ٱلْآحِرَةِ ! وَقَدْ يَحْمَعُهُما اللهُ تمالى لِأَقْرَامٍ ! فَاحْذَرُوا مِنَ اللهِ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَاخْشُوهُ خَشْهَةً لَيْسَتُ بِتَمَذِيرٍ ، وَاحْمَلُوا فِي غَيْرِ رِبَاء وَلَا شَمْعَةِ ، فَوِيّهُ مَنْ بَعْمَلُ لِفَسْيْرِ اللهِ يَكَلِّهُ أَفَلُهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ . نَسَأَلُ اللهُ مَمَازِلَ ٱلشَّهَدَاء ، وَمُعَاتِثَةَ السَّمَدَاء ، وَمُرَافَعَةَ ٱلْأُنْدِياء .

أَيُّهَا اللَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَإِنْ كَانَ ذَا مالِ عَنْ عَشْيرَتِهِ وَدِفَاعِهِم عَلَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَهِمْ ؛ وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَيْظَةً مِنْ وَرَاتِهِ ، وَأَلْمَهُمْ لِشَعَيْمِ ، وَأَصْطَعْهِمْ

<sup>(</sup>۱) پ: د الإذا ه ..

عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِنْ<sup>(1)</sup> نَزَلَتْ بِهِ ، وَلِسَانَ الصَّدْقِ يَجْمَلُهُ أَفَّ لِلْمَرْهِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ ٱلْمَالِ بُوَرَّتُهُ غَيْرَهُ .

## ومنها :

أَلَّا لَا يَعْدِ لَنَّ أَحَدُ كُمْ عَنِ الْفَرَابَةِ بَرَى بِهَا أَغُمَامَةَ أَنْ يَسَدُّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكُمْ ، وَلَا يَنْفُمُهُ إِنْ أَهْلَكُمْ . وَمَنْ بَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ ؟ فَإِنَّا تَقْبَمَنُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدُ وَاحِدَةً ، وَتَقْبَصَ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةً .

وَمَنْ تَلِنْ خَاشِيتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ ٱلْمُوَدَّةَ .



### قال الرضى رحمه الله <sup>(۲)</sup> :

أَفُولُ : الْمَفِيرَةُ هَا هَنَا أَلَزْ بِادَةً ۚ وَٱلۡكُذَّرَةُ ۚ مِنْ قُولِهِمْ فَلَجِمِ الْكَثِيرِ : أَبَهُمُ الدفير ، وَأَلِجُمّاء المَفِيرِ ، وَ يُرْوى : ﴿ عَفُوةً مِن (٢٠ أَهِلِ أَوْ مَالَ ﴾ ، وَالمَفْوَةُ : أَنِقْيار من الثّنى ﴿ ؛ يقال : أَكْلَتُ عَفُوةَ الطمام ، أَى خِيارَ هِ .

وَمَا أَحْسَنَ اللَّهَى اللَّذِي أَرَادَهُ عَلَيْهِ السّلامُ بِقُولِهِ : ﴿ وَمِن يَقْسِمُ بِلَّهُ عَنْ عَشِيرَ وَهِ الْمَا يُعْلِقُ عَنْ عَشِيرَ وَهِ الْمَا يُعْلِقُ نَفْعَ عَشِيرَ وَهِ الْمَا يُعْلِقُ نَفْعَ عَشِيرَ وَهِ الْمَا يُعْلِقُ نَفْعَ عَشِيرَ وَهِ الْمَا يُعْلِقُ نَفْعِ وَاحْدَةً ، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى نُصْرَتِهِمْ وَاصْطَرُ إِلَى مَرَافَذَ يَهِمْ ، فَقَدُوا عِن نَصَرِهِ ، وَتَعَاقُوا عِن نَصَرِهِ ، وَتَعَاقُوا عِن صَوْتَه ؛ فَمَنْدِ مَ وَتَعَاقُوا عِن صَوْتَه ؛ فَمَنْدِ مَ وَتَعَاقُوا عِن صَوْتَه ؛ فَمَنْدِ مَ وَاعْدَ الأَيْدَى الْكَثَيرَةِ وَتَنَاهُمْنَ الأَقْدَامِ أَنْجُلَةً .

...

<sup>(1)</sup> P: + [d a .

<sup>. +</sup> d + f (+)

<sup>(</sup>٢) ساقعة من (٠

## الشيرخ :

الفالج: الظافر الفائز ، فَكَج يَفْدُج ، ولصم ، وفي المثل : لا مَنْ يَاتَ الحَكُم وحده يُفَلُج ، والبياسر : الذي يلمب والقداح ، والبيسر مثله ، والجمع أيسار . وفي الكلام تقديم وتأخير ، تقدير ، تقدير ، كالباسر الفالج ، أي كاللاعب والقداح المحطوظ منها ، وهو من ماب تقديم الصفة على الموصوف ، كقوله تعالى : (وَغَرَا بِيبُ سُودٌ) (1) ، وحَسَن دالتُ ها هنا أنْ اللفظتين صفتان ، وإن كات إحداما مرتبة على الأحرى .

وقوله : «نيست بتعذير» ، أى لَيست بذات تعذير ، أى تقصير ، فحذف للصاف ، كفوله تعالى : ﴿ قُتُولَ أَصْعَابُ ٱلْأَخْدُودِ \* النَّارِ ﴾ (٢) أى ذى النَّار .

وقوله : دهم أعظم الناس حَيْطَة ع كَبَيْبَتَم، أي رعابة وكلاءة ، ويروى ؛ دحِيطة ، ، كَتِيبة ، وهي مصدر حاط أي تحسّا وتشكلنا .

والخصاصة : الفقر ، يقول : القصاه والقدر يترلان من السباه إلى الأرض كقطر المطر ، أى مبثوث في جميع أقطار الأرض إلى كل تفس بما قسيم لها من زيادة أو نقصان ، في المسال والعمر والجاه والواد وغير ذلك . فإذا رَأَى أحدُ كم لآخيه زيادة في دزق أو عمر أو وفير ذلك ؛ فلا يكوس ذلك له فينة تفضى به إلى الحسد ، فإن الإسان المسلم إذا كان غير مُواقيم إدناه وقبيح يستعمى من ذكره بين الناس ، ويحشم إذا قرع به ، ويغرى لئام الناس بهتك ستره به ، كاللاعب بالقدام ؛ المحظوظ منها ، ينتظر أول فورة وغلبة من قداحه ، تحلب له نفعا ، وتدفع عنه ضرا ؛ كذلك من وصفنا حاله ، بصبر وينتظر إحدى الحسنيين ؛ إمّا أن يدعوه الله فيقبمه إليه ، ويستأثر به ، والذي عند الله خير له ، وإما أن بنسا في أجّل ، فيرزقه الله أهلا ومالا ، فيصبح وقد اجتمع له ذلك مع حسبه ودينه ومرودته المحفوظة عليه .

تُم قال : ﴿ لَمَالُ وَالْبِنُونُ حَرَثُ الدُّنيا ﴾ ، وهو من قوله سبحامه : ﴿ أَلْمَالُ وَٱلْبُنُونَ

<sup>(</sup>۱) سورة ناظر ۲۷

زِينَةُ ٱللَّيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾(١) ، ومن قوله نعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَاثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَاثَ الدُّنْيَا مُؤْنه مَنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَة مِن نَصِيبٍ ﴾ (١) .

قال : وقد يحملها الله لأقوام ، فإنه تمانى قد يرزقُ الرحل الصالح مالًا وبدين ، فتجتيم له الدنيا والآخرة .

ثم قال : ﴿ فَاحَدْرُوا مِنَ اللهِ مَا حَدْرَكُمْ مِن نَفَسَهُ ﴾ ، وذلك لأمه تعالى قال : ﴿ فَاتَقُونَ ﴾ (\*) ، وقال : ﴿ فَارْهَبُونَ ﴾ (\*) ، وقال : ﴿ فَلَا تُحْشُو ُ النَّاسَ وَاحْشُونَ ﴾ (\*) ، وغير ذلك من آيات التحذير .

أفهن أبهابات جدكم ، لا ذات تقصيركم ، فإن المسلم أفهن أبهابات جدكم ، لا ذات تقصيركم ، فإن السلم القاصر قاصر التوات ، قاصر المراتب

### م مين شيم عن سيان [ فصل في ذم الحاسد والحسد ]

واعلم أن مصدرَ هذا الكلام النهى عن الحسد، وهو من أقبح الأحلاق المذمومة. وروى ان مسمود عرالنبي صلى الله عليه وآله: ﴿ أَلَا لَا تَمَادُوا لَكُمُ اللهُ ﴾ ، قبل : ﴿ أَلَا لَا تَمَادُوا لَكُمُ اللهُ ﴾ ، قبل : ﴿ اللهُ ، ومن الذي يمادِي عمر الله ؟ قال : ﴿ الذين يحسدون الناس » · وكان ابن عمر يقول : تمودوا بالله من قَدَرٍ وافق إرادةً حسود .

<sup>(</sup>١) سورة الكيف ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة القوى ٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) سورة النرة ١١ : ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِالْهَانِي ثَمَنّاً قَلِيلًا وَ إِبَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ .

<sup>(1)</sup> سورة النوة . ٤ . ﴿ وَأُو قُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّاكَ فَارْهَبُونِ ﴾ .

<sup>(</sup>م) سورة النائدة ١٤٠٠.

قبل لأرسطو : ما بال الحسود أشد عمّا من للكروب ؟ قال : لأنه يأخذ نصيته من غموم الدنيا ، ويضاف إلى ذلك عمّه تسرور الناس .

وقال رسول الله عليه وآله : ﴿ استعبنوا على قضاء حوائجكم بالكنّان ، فإنَّ كلّ ذي نعبة محسود » .

وقال منصور الفقيه<sup>(١)</sup> :

مُعَافَىَةُ ٱلْغَنِي فِيهَا بَزُولُ عَلَى نُفْمَانِ هِمَّتِهِ دَلِيلُ مُعَافَىَةُ ٱلْغَنِي أَوْلِ عَلَى نُفْمَانِ هِمَّتِهِ دَلِيلُ وَعُمَّارُ ٱلْغَلِيلِ اللهِ ثَيَا قَلِيلُ وَعُمَّارُ ٱلْفَائِدِ اللهُ ثَيَا قَلِيلُ وَعُمَّارُ ٱلْفَلِيلِ اللهِ ثَيَا قَلِيلُ

ومن السكلام للروى عن أمير المؤسين عليه السلام : لله درّ الحسد 1 ما أعدله 1 مدأ بصاحبه فقتَله .

ومن كلام عبان من عمان: يَكْفَيْكُ مَنَى الْتُعَامَلُكُ مِنْ الْحَاسِدَانَةُ بِنَمْ وَقَتَ سرورك. وقال مالك بن دينار : شَيَاكُلُا الْقُرَّاء سَعَبُولَة فَى كُلَّ شيء إلا شهادة بمصهم على سم ، فإنهم أشدُّ تحاسدا من السُّوس في الوبر .

وقال أبو تمَّام :

وَإِذَا أَرَادَ أَفَهُ نَشَرَ فَغِيبَ إِنَّ طُوبِتْ ، أَنَاحَ لَهَا لِــانَ حَسُودِ<sup>(1)</sup> لَولا أَشْتِمَالُ النَّارِ فِيا جَاوَرَتْ مَاكَانَ يُمْرَّفُ طِيبُ مَرْ فِيالْمُودِ لَولا أَشْتِمَالُ النَّارِ فِيا جَاوَرَتْ مَاكَانَ يُمْرَّفُ طِيبُ مَرْ فِيالْمُودِ أَلَا يُعَادِرُهُ أَلْمُودِ أَنْ المعالِدِ النَّمْنَى عَلَى أَلْمَحْسُودِ (1) لَوَالِدِ النَّمْنَى عَلَى أَلْمَحْسُودِ (1)

وتذاكر قوم من ظرفاء البَصْرة الحسّد ، فقال رجل منهم : إنّ النّاس ربّما حسدوا على الصّلب ؛ فأنكروا ذلك ، ثم جاءهم بعد ذلك بأيام ، فقال : إنّ الخليفة قد أمر بصلّب

<sup>(</sup>١) هو منصور بن إسماعيل بن هيس التميس أحد فقهاء الشافعية . طبقات السكي ٣١٧ . ٢

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١ : ٢ - ٤ (٣) الديوان : ه لولا التخوف قلمواتب ، .

الأحنف أبن قيس ؟ و مالك بن مِسْبَع ، و خُدان الحجّام؛ فقالوا: هذا الخبيث يُمُلُب مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أقُلُ لَـكم إن الناس يحسدُون على الصّالب !

ورؤى أس بن مالك مرفوعا: «إن الحسّد بأكل الحسنات كا تأكل النارُ الحطب». وفي السكتب القديمة : بقول الله عروجل : الحاسد عدو " نصتى ، متسخّط لقعلى ، غير راض بقسمتى .

وقال الأسمى: : رأبتُ أعرابيًا قد للغ مائة وعشرين سنة ، فقلت له : ما أطولَ عرك ! فقال : تركتُ الحسدَ فبقيت .

وقال سعمهم : مارأيتُ ظالمًا أشبة بمظاوم بين حاسف،

قال الشاعر :

تراه كأن الله بجدع المفهو وأدَّب إن مولاه ثاب إلى وَقرِ وقال آخر:

قُلُ المعسُود إذًا تَنَفُّس ضِمُّهُ ﴿ وَاللَّهُ مَعْلُومُ !

ومن كلام الحسكاء : إيّاك والحسّد ، فإنّه بَبِينُ فيك ولا يَبين في المحسود . ومن كلامهم : من دناءة المّاسِد ِ أنّه ببدأ بالأقرب فالأقرب .

وقيل لبعضهم: لزمت البادية ، وتركت قومك وبلاك! قال: وهل بق إلا حاسة يقمة ، أو شامت بمصيبة !

بينا عبداللك بن صالح يسير معالر شيد في موكبه ، إذ هتف هاتف : بإأمبرالمؤمنين، طأطئ من إشرافه ، وقصر من عِنانه ، وأشد د من شيكاله ـ وكان عبد الملك منهما

<sup>(</sup>٩) سالط من ب

عند الرشيد بالطّبّع في الخلافة \_ فقال الرشيد : مايقول هذا ? فقال عبد الملك : مقال حاسد ودسيسُ حاقد يا أمير المؤمنين . فال : قد صدقت ، نقص الفومُ وفصلتهم ، وتحلفوا وسيقتّهم ؛ حق برز شأوُك ، وقصّر عنك غيراك ، فني صدورهم جرات التعلّف ، وحرازاتُ التعلّد قال عبد الملك : فأضر شها يأمير المؤمنين عليهم بالمريد . وقال شاعر :

يَاطَالِبَ الْمَدِشِ فِي أَمْنِ وَفِي دَعَةً تَخْصَبُ بِلَا كُدَرٍ ، صَغُوا بِلَارَنَقِ خَلَّصٌ فُوَّادَكُ مِنْ غِلَ وَمِنْ حَسَدٍ فَلِيلِ فِي الْقَلْبِ مِثْلُ الدُّلُ فِي الْفُنُقِ ومن كلام عبد الله بن المعتز : إذا زال المحسودُ هذه ، علمت أن الحاسد كان مجسدُ على غير شيء .

ومن كلامه : الحاسد معتاظ عن سن الاخات له ، بحيل بما لا يميركه .

ومن كلامه: لا راحةً لحامدٌ وَالاَحْيَاةُ كُوبِهِنَّ

وم كلامه : لليت بقل الحسد له ، ويكثر الكديم عليه .

ومن كلامه : مادل قوم حتى صَعفُوا ، وما ضَعفُوا حتى تفر قوا ، وما تفر قوا حتى المعندوا على احتى المتلفوا على المتلفوا على

وقال الشاعر :

إِنْ يَحْسُدُ وَى قَالَى عَسَسَبْرُ لَا يُمِيمُ ۚ قَالِمِ مِنَ النَّسِ أَهُلِ اَلْعَصْلِ فَلَاحْسِدُوا (١٠) فَ عَسَسَدَ امْ لَى وَلَهُمْ مَانِي وَمَا سِمُ وَمَاتَ ٱكْثَرُا غَيْظُسِسَا بِمَا تَجِسِدُ

 <sup>(</sup>٩) من أبيات في أمالى الرتفى ١ : ٤١٤ ، ولمبها إلى السكيت بن زيد } وهي في شوح الحتار
 من شعر بشار ٢٧ من غير نسبة ، وعبون الأخبار ٢ : ١٩ ، وأمالى الفالى ٢ : ١٩٨

ومن كلامهم : ماخلا جَمَادٌ عن حسد .

وحدُّ الحَسَد هو أن تُنتاظَ بما رُزِقَه غيرُك، وتودَّ أنه زال عنهوصار إليك. والنبطة : ألا تعتاظ ولا تودَّ زوالَه عنه ؛ وإنما تودَّ أن تُرْزَقَ مِثْله ، ولبست النبطة بمذمومة . تا الله المدار .

وقال الشاعر :

حَسَدُوا الْغَنَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعَيَةٌ فَالْكُلُّ أَعْسِداهِ لَهُ وَخُمُومُ (١) كَمَسَرَاثِرِ اللَّهِ عَنْنَ لِوَجْهِما .. حَسَمًا وَبَنْيِا \_ إِنَّهُ لَدَمِيمُ كَمَسَرَاثِرِ الْخُسْنَاءُ قُلْنَ لِوَجْهِما .. حَسَمًا وَبَنْيِا \_ إِنَّهُ لَدَمِيمُ

# [ فصل في مدح المبير وانتظار الفرج ]

و علم أنه عليه السلام تعد أن أنهى عن اكما أمر بالصبر وانتظار الفرّج من الله ، إما بموت مربح ، أو بظفر بالمطلوب .

والصبرُ من المقامات الشريفة ، وقد وَرَدَتُفيهِ آثارُ كِثيرة ، روى عبد الله بن مسمود عن النبيّ صلى الله عليه وآله : ﴿ إِنَّ الصَّبر نَصَفُ الْإِيمَانَ ، واليقين الإيمان كله ﴾ . وقالت عائشة : لوكان الصبر رجلا لسكان كريما .

وقال على عليه السلام : الصّبر إمّا صبر على المصيبة ، أو على الطاعة ؛ أو عن للمصية؛ وهذا القسم الثالث أعلَى درجة من القسمين الأوّ كين .

وعنه عليه السلام: الحياء زينة ، والتقوى كرم ، وخير للراكب مركب الصبر. وعنه عليه السلام: القناعة سيف لا ينبُو، والصبر مَطِيَّة لا تسكبو، وأفضل المدّة الصبرُ على الشدّة.

قال الحسن عليه السلام : جَرَّبُنا وجَرَّب الجُرَّبون ، فلم نَرَ شيئا أَنفعَ وِجدانا ، ولا أصر فقداما من الصبر ؛ تُدَاوَى به الأمور ، ولا يداوى هُوَّ بنير. .

<sup>(</sup>١) لأبي الأسود الدؤل ۽ ملحق ديواته ٥١ ..

وقال معيد بن مُحَيد السكاتب<sup>(۱)</sup> :

لَا تَشْنِيَنَ عَلَى النّوَارِبِ فَالدَّهُو يُوغِمُ كُلَّ عَارِبِ وَاصْعِرْ عَلَى حَدْ فَانِهِ إِنْ الأمورَ لَمَا هُوَ اقِبِ وَاصْعِرْ عَلَى حَدْ فَانِهِ إِنْ الأمورَ لَمَا هُوَ اقِبِ "مُمْ يَشْهُ مَطُويَةً لَكَ تَبْعَنَ أَنْسَاهُ النّوَارِبِ") وَمَسَرَّةٍ خَدْ أَقْبَلَتْ مِنْ حَيْثُ تَفْتَظُو الْمُصَارِبِ

ومن كلامهم : العتبر بُرَّ ؛ لا يتجرَّعه إلا حُرَّ .

قال أعرابين : كُنْ خُلُو الصَّبْرِ عَلْدَ مَرَارَةِ السَّارِلَةِ .

وقال كسرى لِلزُّرُ بُجِيمِ : ماهلامةُ الظفر بالأمور للطاوية للستصميَّة ؟ قال :ملازمة

العُلُّابِ، والْحَافِظَةُ على الصَّبِّر، وكَيَّانِ السَّمْر.

وقال الأحنف بن قيس: لسف علماً ؛ إنها أنا صبور ، فأفادنى الصبر سيقيق بالملم . وسئل على حليه السلام ، إي شيء أقرب إلى الكفر ؟ قال : ذو فاقة لا صبر له . ومن كلامه عليه السلام ، الصبر فيناضل الحد ثان ، والجزع من أعوان الزمان . وقال أعشى تقدان :

إِنْ يَنْتُ لِمُ أَفْرَحُ بِشِيءِ يَنْتُهُ ﴿ وَإِذَا سُبِقَتُ بِهِ قَسَلًا ٱللَّهِفُ ۗ ۚ وَإِذَا سُبِقَتُ بِهِ قَسَلًا ٱللَّهِفُ ۗ وَمَنَى تُصِبُّكُ مِنَ الْحُوادِثِ نَكُبَهُ ۚ وَافْرِيرُ فَكُلُّ غَيَا بَهِ تَشَكَّشُفُ ۗ وَمَنَّى تُصُبِّكُ مِنَ الْحُوادِثِ نَكُبَهُ ۚ وَافْرِيرُ فَكُلُّ غَيَا بَهِ تَشَكَّشُفُ

والأمر يذكر بالأمر، وهذا البيت هو الذي قاله له الحجّاج يوم قطه، ذكر ذلك أبو يكو محمد بن القاسم بن بشار الأنبارئ في " الأمالي " قال : أما أبيّ الحجاج بأعشى فقدان أسيرا ؛ وقد كان خرج مع ابن الأشعث ، قال له : يابن اللخّاء ! أنت القائل لمدة الرحن ـ يعنى عبد الرحن بن عجد بن الأشعث :

<sup>(</sup>١) البيتان : الثالث والرابع في شوح المختار من شعر بشار ٢٩١ ، من عبر قسبة .

 <sup>(</sup>٧) شوح المحتار : ٥ كم فرجة ه .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأمنين ٣٥ ، مع اختلاف ق الرواية والترتيب .

دَءُ لا أَبْلَىٰ فَيْكُ عَتِبِ اللَّهِ وإنّ الأشبِّ قريم كِذ س ، وأنت أطلاناس كُلْبَا (٢) أنت الرئيسُ ابنُ الرئيد نَبْئَت حجاج بن يوم فَ خَرَ مِنْ زَلَقِ فَعَبَا فَانْهَضَ هُديت لَسَةً يَجْنُونك الرَّشِينَ كُوِّيانَ وانعث عطيةً في الحرُّو ب يَكْبَهنُ عليه كيًّا

ثم قال : عبد الرحن خَرَّ من زَكِّي فَتَبَّ ، وخير وانكب ، وما لتي ما أحب . ورفع بها صوته عواهنز مُنسكِباه ، ودرّ وَدَجاه (١) ، واحرّت هيناه ، ولم يبقق الجلس الا من هابه ، فقال : أيها الأمير ، وأنا القائل :

أَنِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ ابْتُمْ نُورَهُ ۚ وَيُعْلَقِي مَارَ ٱلْكَافِرِينَ فَتَعْشُدا (٥٠ وُيْمَرِٰلَ ذُلًّا بِالسراق وأهله ﴿ كَلَّهُ عَظُومُ السهدَ الوثيقَ للوُّكَّدَا وما كنتُ الحجّاجِ أَنْ سَلَّ سِيعَةِ ﴿ عَلَيْنَا ءَ فُوكَى جَعْمُنَا وَتَبِسِدُ وَا

فالتقت الحجاج إلى مَن حضر ، فقال : مَا تَقُولُونَ ؟ فَأَلُوا : لقد أحسن أيها الأمور ، وتُحَا بَآخِرِ قُولُهُ أُولَهُ \*، فلبَسَنَّهُ حِلْمُكَ. فِعَالَ : لاها اللهُ ا إنه لم يُرِدُ ماظنتُم بوإغا أراد تمويض أحمايه ، ثم قال له : ويلك ! ألست القائل :

إِنَّ يَلْتُ لَمْ أَ فَرَحٌ بِشِيءَ يَلْتُهُ ۗ وإذا سُبِقْتُ بِهِ قَلَا أَتَلَهُمُ ۖ وَمَتَى نُصِيْكَ مِنَ الْمُوادِثِ نَكُبُهُ ﴿ وَاصْبِرْ ، فَكُلُّ غَيَابِهُ تَقَاكُمُ فَا أما والله لَتُعَالِمَنَّ عليك عَبَابَةٌ لا تنكشِف أبدا، ألست القائل في هبد الرحن :

إِذَا سَأَلَتَ الْجِلَا أَيْنَ تَعَلَّمُ اللَّهِ مَا عَلَمُ اللَّهِ عَدْ وسَيهم

 <sup>(</sup>٣) هبوان الأمدين : د أط التوم ٤ -(١) ديوان الأعشين ٣١٣

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشبي : د فديت ١ .

<sup>(3)</sup> يقال : در العرق ، إدا المثالاً دماً ، والودجان : غرفان في العق .

<sup>·(</sup>ه) ديوان الأعشين ٢٣٠ ، مع اختلاف في الرواية وترتبب الأبيات . ( ۲۱ \_ شرح نہج البلانة \_ أول )

آيُّنَ الأُشْيَعُ وَآيُّيْنَ قَيْسِ تَارِلُ ﴿ كُمْ كُمْ كُمْ ﴿ لِوَالِهُمِ وَلَلْمُولُودُ (١) وَاقْهُ لَا يُبَخِّبِغُ (٢) بِعْدِهَا أَبْدًا: يَاحَرْسَ اضْرَبْ غُنُقَهُ .

وعا جاء في العبر قبل للأحنف: إنّك شيخ ضعيف ، وإنّ العيام يَهُدّك -فقيال: إنى أعدّه لشرّ يوم طويل، وإنّ الصبرَ على طاعة الله أهونُ من العبر على عذاب الله .

ومن كلامه : مَن لم يَسْبِيرُ على كلن سَمَع كلت . ربّ غيظ قد تجرّ عتهُ مخافة ماهو أشد منه .

يونس بن عبيد : لو أمِر نا باكبر ع لصبرنا .

ابن البيّاك : ثلميبة واحدة ، فإنَّ جَرِع صاحبُها سُهاصارت اثنتين . يعنى : فقدَّ للمباب وفقد التواب .

الحلوث بن أسد الحاسمي برايكل شيء جوهي ، وجوهر الإنسان المثل ، وجوهر المثل الصير .

جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان ، فقال : ﴿ الصبر والسياحة ﴾ .

وقال المتاني :

اصْبِرْ إذا بَدَهَنَكَ مَا يُبَهُ مَا عَالَ مُنْقَطِعٌ إلى أَلَمَّتْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشين ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٧) يحبخ الرجل؟ إذا على : خ خ ، وق السان : ٥ والله لابخبخت بعدها ، .

ومن كلام بعض الزهاد: واصبر عَلَى عمل لا غَناء بك عن ثوابه ، واصبر عن عمل لا صَبْر على عقابكَ به .

وكتب ابنُ العميد : أقرَأ في الصَّبْرِ سُورًا ، ولا أقرأ في الجزع آية . وأحفظُ في الْمُلُمُكُ وَالتَّجَّالُدُ تُصَائِدُ ، وَلَا أَحَفَّظُ فِي النَّهَافُتُ قَافِيةً .

### وقال الشاعر :

وَبَوْمُ كَيُومُ لِالْبَعْثِ مَا يَفِهِ حَاكِمٌ \* وَلَا عَامِمُ إِلاًّ قَمَا وَدُرُوعُ حَبُسُتُ لِهِ تَفْسِي عَلَى مَوْ قِفِ الرَّدَى ﴿ جِفَاظًا وَأَطُّو آفُ ۖ الرَّمَاحِ شَرُوعُ ۗ وَمَا يَسْتَوَى عِنْدُ الْنُلِمَاتِ إِنْ عَرَتْ ﴿ مَبُورٌ ۚ عَلَى مَسَكُرُ وَهِمَا ۖ وَجَزُّوعُ ۗ

أبوحية النَّميريُّ :

إِنَّى رَأَيْتُ وَنِي ٱلْأَيَّامِ تَمْرِبُهُ ﴿ وَإِنَّا ٱلْأَيَّامِ تَمْرِبُهُ ﴿ وَإِنَّا الْأَنْهِ و قُلُ مَن جَد فِي أَمْر عُمَا و لَهُ وَالْمُسْتُونَا لَكُمْ السَّارِ إِلَّا مَازَ بِالنَّافِرِ ووصف الحسنُ البصري علياً عليه السلام؛ فقالَ : كَا أَنَّ لا يَحْمَلُ ، وإن جُهلُ عَلَيْهِ

حَمُّ . وَ لَا يَعْلِمُ ، وَ إِنْ ظلِم غَمْر . ولا يَبْعَلُ ، وإنْ بَخِلَتِ الدُّ نيا عليه مُنْبَر .

عبد العزيز بن زُرارَةَ الكلابي :

شَمَّى فَشَاسَتُكُ مِنْهُ الْخَلُورَ وَٱلْبَشِيعَا(١) قَدْ عِشْتُ فِي الدُّخْرِ ٱطْوَاراً عَلَى طُرُاق كُلاً بَلَوْتُ وَلَا النَّعْمَاءِ تُبْطِرُ إِنَّ وَلَا تَخْشَعْتُ مِن لأوالها جَزَّهَا لَا يُعْلَمُ ٱلْأَمْرُ صَدَارِي قَبْلَ مَوْقِيهِ وَلَا يَقْبِينُ بِهِ صَدَارِي إذا وَقَمَا ومن كلام صفحهم : مَن تَبَعَسُر نُصَابِرْ ، العَتبُر بفسحُ الفُرَجِ ، ويغتج المُرتَنجِ . الْحُنَّة إذا تُلَقَّيت بالرَّضَا والصَّبْرُ كانت نصةً داعةً ، والسَّمة إذا خلت من الشُّكُّر كانت عنة لازية.

<sup>(</sup>١) ديوان الماني ١ : ٨٨ ؛ وفي نسة هذمالاً بيات وروايتهاخلاف ۽ انظره في حواشياللاً لي ٢ ٩٠.

قبل لأبى مسلم صاحب الدولة . بِمَ أَصَّبُتَ مَاأُصَّبُتَ ؟ قال : الْأَثَدَّبُتُ الصَّبِر ، واتَّزَرَت بالسَّبِر ، وخالفتُ الحزم ، وخالفتُ الحوى ، ولم أجعل العدو صديقسا ، ولا الصديق عدوا .

منصور النُّمْرَى في الرَّشيد .

وَلَيْسَ لَأَهُوا الْأُمُورِ إِذَا هَرَتْ بَمَكَةُرِثُ لِيَنَ لَهُنَ صَبُورُ لَمُورُ تَطِيرُ لَوْمَنِينَ اللهُ مُراف باسطَ وَجُهِم بُوبُكَ البُورِبْنَى والأَمُورُ تَطِيرُ مِن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيبكم بخسس لو ضربتُ إليهن آباط الإبل كانت فذلك أهلا : لا برجُونَ أحدُكُم إلاربة ، ولا يخافَلُ إلا ذَسَه ، ولا يَسْتَحِينَ إذا سئلَ عَالا يَعِم أَنْ يَقُولُ لا أعلم ، ولا يستحيى إذا جبل أمرا أن يتعلّم ، وعائيكُم بالصّعر ، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الراسيس أنك ، فكا لا حَيْرَ في جَدَد لا رأس 4 ، لا خيرَ في إيمان لا صَبْر معود وعنه عليه السلام : لا يعدُ م الصّير التّعَاقِر ، وإن طال به الزمان ، وعنه عليه السلام : لا يعدُ م الصّعور التّعَاقُر ، وإن طال به الزمان ،

نېشل بن حرای :

وبوم كأن المصانين عرام وإن لم يكن جَمْراً قيام على جَمْرِ مَّ بَرْنا لَهُ حَتَى تَجَلَّى وإنّما تُعَرَّجُ أيامُ السَّكْرِيهَةَ بِالصَّبْرِ على عليه السلام : اطرّح عنك واردات الهموم بعزاتم العَّبْر وحسن اليةين . وعنه عليه السلام : وإن كنت جارتاً على ماتفلت من يديك، فاجزّع عَلَى كلّ مالم يصل إليك ا

وفى كتابه عليه السلام الذى كتبه إلى تقيل أخيه : ولا تحسبَنَ ابن أمّك ـ ولو أسلمه الناس ـ متصرَّعا متبخشعا ، ولا مقرَّا اللصيم واهنا ، ولا سَرِّسَ الزمام القائد ، ولا وطى. الغلّم للراكب ، ولسكنة كا قال أخو بني سُكَيْم : فإنْ تَمَا لَينِي كَيْفَ أَنْتَ فَانَـنِي صَبُورٌ عَلَى رَبِّ الرَّ مَانِ صَلِيبٍ (<sup>(1)</sup> يَعِزُ عَلَى أَن تُرَى بِي كَآبَةٌ فَيَشْمَتَ عَآدٍ أَو بُسَاءِ حبيبُ

...

## [ فصل في الرّياء والنهي عنه ]

واعلم أنه عليه السلام، عد أن أمّر نا بالعبّر، نهى عن الرياء في العمل مو الرياه في العمل منهى عنه ، بل العمل ذو الرياء ليس بعمل على الحقيقة ، لأنه لم يقمد به وجه الله تمالى، وأصابًا المتكلّمون يقولون ؛ ينبنى أن يعمل المسكلّف الواجب لأنه واجب ، ويجتفب القبيح لأنه قبيح ، ولا يفعل العلاعة ويترك المعتبرغبة في التواب ، وخوفا من العقاب؛ فإن ذلك يُخرج عَلَه من أن يكون طريقا إلى التواب ؛ وشبّهوه بالاعتذار في الشيء ؛ فإن من يعتذر إليك من ذب خوفا إن تحاقيقه على ذلك الدب الاعتذار في التبيع فإن من يعتذر إليك من ذب خوفا أن تحاقيقه على ذلك الدب المناقر المناقرة المناقرة المناقرة المناقرة وهذا مقام جليل لا يعول الدب الأفراد من ألوف الألوف .

وقد جاء في الآثار من النّهي عن الرياء والسمة كثيرٌ ، روى عن النبيّ صلى الله عنيه وآله أنه قال : « يُؤنَّى في يوم القيامة بالرّجل قد عَيل أهمال الخير كالجبال \_ أو قال : كجبال بيهامة .. وله خطيئة واحدة ، فيقال : إنما عَيلُهُما لِيُقال عنك، فقد قبل وذاك ثوابك وهذه خطيئتك ، أدخِلوه بها إلى جهنم » .

وقال عليه السلام : ﴿ لِيست الصلاة قيامَك وقعودَك ، إَنَّمَا الصلاة إخلاصُك، وأنَّ تُر بِدَ بِهَا الله وحده ،

وقال حبيب الفارسيّ : لو أنّ الله تعالى أقامني يوم القيامة وقال : هل تعدّ سجدةً سَجدتَ ليس للشيطان فيها نصيب لم أقدرً على ذلك .

<sup>(</sup>١) كنوعة للماني ٧٣ ، وهما لصغر بن عمرو السامي ، والأول من أبيات أربعة في الأعاني ١٥ : ٧٩

توصل عبد الله بن الرّبير إلى امرأة عبدالله بن عر – وهى أخت الختار بن أبى عبيد النّقق – في أن تُكلّم بعلها عبد الله بن عر أن يبايعه . فكلّمته في ذلك ، وذكرت صلاته وقيامه وصيامه ، فقال لها : أما رأبت البقلات الشهب التي كُنّا نراها تحت معاوية بالحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى ، قال : فإياها يطلب ابنُ الزّبير بصومه وصلاته ! وفي الحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى ، قال : فإياها يطلب ابنُ الزّبير بصومه وصلاته ! وفي الخبر المرفوع : « إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الرياء في العمل ، ألا وإنّ الرياء في العمل هو الشررائةُ الخنيّ به :

مَنَى وَمَامَ لَأَمْرِ كَانَ يَطَلُّنُهُ ۚ حَتَّى حَوَّاهُ فَلَا مَنَّى وَلَا مِلْمَا

...

[ فصل في الاعتضاد بألمِشيرة والتكثّر بالقبيلة ]

ثم إنه عليه السلام بعد نهيه عن الريان وطلب السمة ؛ أمر بالاعتضاد بالدثيرة والتكثر بالقبيلة ؟ فإن الإنسان لا يَستمنى عُنهم وَإِن كَانَ دَامَالُ ، وقد قالت الشعراء في هذا للمني كثيرا ؛ فن ذلك قول سعن شعراء الحاسة (١) :

فَوَّارِسُ إِن قِيلَارُ كَبُوا المُوتَ يَرَّ كَبُوا مَقَاحِمُ فِي الأَسْسِرِ الَّذِي يُنَهِيَّبُ (٢) وإِنْ كَانَ عِمَّا بِالظَّلَامَسِةِ يَغْرَبُ الْجَبُّ وإِنْ كَانَ مِنْ مَوْلَاكُ فِي اللَّمْسِورُ وتُوابُ (١) فإنَّ بِهِ تَمْنَاى الْأُمْسِورُ وتُوابُ (١)

<sup>(</sup>۱) في الحاسه ۲ : ۲۹۱ : ۵ قراد بن عباد ۵ ، وصعمه التبريزي : ۵ قراد بن المبار ۵ ، وقال : ۵ أبوه العبار أحد شباطين المرب ۽ ,

<sup>(</sup>٣) مقاميم : جم مقعام ؛ وهو الذي يخوس قنصة الديء ؛ أي معظمه .

<sup>(</sup>٣) تهضمه ، أي كسره وأذله . والمنن : التسكر التديد اللمان .

<sup>(1)</sup> تتأى : تخرق وتفتق .

ومن شعر الحاسة أيضاً :

ومن شعر الحاسة أيضًا :

كَسُوكَ مَا أَنْمَنْتَنِي حَبِث مُعْتَنِي إِذَا فَلَمْ اللَّهِ السَّولِي فَرَحْتُ لِظُلْمِهِ السَّولِي فَرَحْتُ لِظُلْمِهِ السَّولِي فَرَحْتُ لِظُلْمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ا

ومن شعر الحاسة أيضاً : وَمَا كُنْتُ أَبْنِي اللَّمِ كِنْشِي عَلَى شَفَا

ولكن أواسيب وأنتى ذُنُوبَهُ

وَحَسَّبُكَ مِنْ ذَٰلَ وَسُـوه صَّنِيمَــة ومن شعر الحاسة أيضاً :

الاَ مَلْ أَنِّى الأَنْسَارَ أَنَّ ابنَ بَمُدُلِ فإنَّا وَ كُنْبًا كَالْيَدَيْنِ مَنَى كَفَعُ

وَأَرْحَامُنَا مَوْصَـــوَلَةٌ لَمْ تُقَفِّبِ (1) مَكَنْهِ وَإِنْ هَالَوْا بِهِ كُلُّ مَرْكَبِ لَتُمُوْكَى الِبِهِمْ فَى خَبِيثِ وَمَلَيْبِ عَلَى مَاحَوَتَ أَبْدِى الرَّجَالِ فَسَكَذَبِ

هُوَ النَّا مَعَ اللَّوٰ لَى وَانْ لَا هُوَى لِيَا ٢٠٠ غُرِّنَ الْحَسْسَائِينَ وَهَرَّتُ كِلاَبِهَا

وَلِمُنْ جَلَفَتِي مِنْ أَذَاهُ الْجَلَادِعِ (1) مَا الْرَوَاجِعُ مَا اللَّهُ الرَّوَاجِعُ مَا اللَّهُ الرَّوَاجِعُ مُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّوَاجِعُ مُ اللَّهُ فِي وَأَنْ قِيلَ قَاطِعُ (1) مُناواة وي القُرْبِي وأن قِيلَ قاطِع (1)

حُيَّبِ الشَّقِ كُلْباً فَقَرَّتَ عَيُونُهَا (<sup>()</sup> شِمَالُكَ فِي الْمَيْجَا تُهِنَّهِ ....ا يَهِينُها

<sup>(</sup>۱) ديوان الحاسة ( ۱ : ۳۱۸ ) يشرح للرؤوق ، وتسبه التبريزي ( ۱ : ۲۹۷ ) إلى ميشتل يخ خرو - معا ء أي بجشسة . والقضب : المصلح ؟ ولم يرد في الحاسة سوى البيت الأول .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحاسة ( ٢ : ٣٥٠ ) يصرح التبريزي ، ونسبه إلى حربت بن جابر .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الحماسة ١١ : ١٠٠ ) بشرح التبريزي ، ونسبه إلى محد بن عبد أنه الأزدى وروايته ع
 لاأدفع ابن الم بحمى . . . . ، ، وشفا النبيء : حرفه . والجنادح : الدواهي .

<sup>(</sup>٤) يَجُوزُ فتح هُزَةً \* إِنْ \* وَكُسُوهَا ۽ وَانْظُرُ الْتَعِيزَى .

 <sup>(</sup>٥) ديوال (الحاسة ٢ : ٢٧٥) بصرح الرزوق وهي عنك أربعة أبيات ؟ هنــا الأول والرابع
 منها ، ولمبها إلى بعن بن جهيئة .

ومن شمر الحالـة أيضًا :

مَوَّدَنُهُ وَإِنْ دُعِيَ اسْتَجَابَا<sup>(1)</sup> وَزَّادَ غَنـــاؤه مِنْكَ اثْنَرِّالِما<sup>(1)</sup> إذَا مامُضلِعُ الْحَــدَثانِ نَابَا<sup>(1)</sup> اخوك اخُوك مَنْ يَنْأَى وَتَدَّنُو إذا حارَبْتَ حارَبَ مَنْ تُعَادِي يُواسِي فِي كريهِيْسِه وَ يَدَّنُو

...

## [ فصل في حسن الثناء وطيب الأحدوثة ]

ثم إنه عليه السلام ذكر أن لسان الصدق بجمله الله للمره في الناس خيرا له من المال. يورانه غيره . ولسانُ العندق هوأن يُذكر الإنسانُ بالخير، ويُدنّى عليه به ، قال سبحانه : ﴿ وَأَجْسَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآحِرِينَ ﴾ ﴿

و و و و و قد و رد ق هذا الله في من العثر والبيغ السكتير الواسع، فن ذلك قول عمر لابنة هَرِم: ما الذي أعطى أبوك زهيراً ٢ قالتُ تُعَجِّلِه عِاللَّا يَقْنَى، وثياما تشلى قال : لكن ما أعطاكم زُهير لا كيبليه الدّهر ، ولا كُفْنِيه الزمان .

ومن شعر الحاسة أيضًا :

إذا أنْتَ أَعْطِيتَ النفَّ ثُمْ لَمْ نَجُدُ بِغَضُلِ الْنِنَى أَلْفِيتَ مَالَكَ حَامَدُ (٥)

وقال غَناه عنك مال جمع إذا كان ميراناً وواراك لاحِدُ
وقال يزيد بن المهلب: المال والحياة أحب شيء إلى الإنسان ، والثناء الحسن أحب إلى منهما ؟ ولو أنى أعطِيتُ عالم يُعظّهُ أحد الأحبيتُ أن يَكُون في أَذُن أسم بها مايقال في غدا وقد مِنْ كريما .

وحكى أبو عيَّانَ الجاحظ عن إبراهيم السنديَّ ، قال : قلت في أيام ولايتِي الكوفة

<sup>(</sup>١) دروان الحاسة \_ بصرح للرزوق ٢ : ٤٢ ، و سبيها لمان وبيعة بن مقروم

<sup>(</sup>٧) الحاسة : « وزاد سلاحه » .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر هذا البيت ق الحاسة ، (٤) سيورة الشعراء ١٨٤ -

<sup>(</sup>ه) ديوان الحالمة ٣ : ٩٩٩٩ بصرح للرزوق ، من أبيات نسبها لمل مجد بن أبي هجاذ .

رجل من وجُوهها \_كان لا يجف لِبدُه ولا يستريح قَفْه ، ولا تسكن حركته في طلب حوائج الناس، وإدخال السرور على قاومهم ، والرَّفْقِ على ضعفائهم ، وكان عفيف العلمة . خبرنى عَمَّا هَوْن عليك النَّعب ، وقو الله على النّعب ؟ فقال : قد والله صحت فيناه الأطيار بالأسعار ، على أغسان الأشجار ، وسمعت خفق الأوتار ، وتجاوب العود وللزّمار ، فا طربت من صوت فعل طربت من صوت فعل عمين ، فقلت : فه أبوك ! فلقد مُلثَت كُومًا .

وقال حاتم :

أماوى إن يُسْبِح صدّاى بِقَنْرَةِ مِنَ الأَرْضِ لا ماء لدى ولا خُورُونَ تَرَى أَنْ مَا أَخْفَتُ لَمْ بِكُ ضَرِّي (٢) ﴿ وَأَنْ يَدَى بَمِ الْحَلْثُ بِهِ صَغْرُ اللهِ وَمَا يَعْفَى السَّفَرُ اللهِ المُعْدَرُ (٢) المَادِي مَا يُشْنِي السَّفَرَ لَهُ عَنِي الْمَعْقَ ﴿ إِذَا كَثْمَرُ جَتْ يَوْماً وَصَالَى بِهَا العَدْرُ (٢) المَادِي مَا يُشْنِي السَّفَرَ لَهُ عَنِي الْمَعْقَ ﴿ إِذَا كُثْمَرُ جَتْ يَوْماً وَصَالَى بِهَا العَدْرُ (٢) المَادِينَ المُعَدِّدُ اللهِ المُعَدِّدُ اللهِ المُعَدِّدِينَ المُعَدِّدِينَ :

من اشترى بمساله عسن الثناء غينا الفناء غينا الفقر النسمي الفقرة النسمي وذلك الفقر النسمي ومن أمثال الفرس : كل ما يُوكل ما يُوهب يأرج .

وقال أبو الطيب:

ذِسِحُو الفَتَى مُحْرُهُ النَّالِي وَحَاجَتُهُ مَا قَالَتُهُ ۚ وَفُضُولُ الْعَبْشِ أَشْغَالُ (١)

...

# [ فصل في مواساة الأهل وصلة الرحم ]

تُم إنه عليه السلام بمدأن قَرَّ فا الثناء والذُّ كُر الجيل، وفضَّه على للال، أمر بمواسات

(۱) ديوانه ۱۹ د ما أهلكت د ما أهلكت د ما

۲۸۸ : ۴ إذا حصرجت الس ع . (٤) ديوانه ٢ : ۲۸۸ .

الأهل، وصلة الرحم، وإنَّ قُلِّ ما يواسي به ، فقال : ﴿ أَلَا لَا يُعْدِلُنَّ أَحَدُكُمُ عَنَا لَقُرَابَة ... ٢٠ إلى آخر القصل ، وقد قال الناس في هذا للمني فأ كثروا .

فمن ذلك قول زهير:

وَمَنْ بَكَ أَذَا فَضَلِ فَيَبَدُّكُمْ بِفَصَّالِهِ عَلَى قَوْمِه يُسْتَفَنَّ عَنْهُ وَيُذْمَمُ (١) وقال عَمَانَ : إِنَّ عَمَرَكَانَ يُمْنِعُ أَقْرِبًا .. ابتناء وجه الله ، وأنا أعطيتُهُم ابتناء وحه الله ، ولن تروًّا مثل عمر .

أبو هريرة مرفوعاً: ﴿ الرَّحِمُ مَسْتَعَةً مِنَ الرَّحِنْ، والرَّحَنْ اسم مِن أَسَمَاءَ اللَّهُ المظلى، قال الله لها : من وصلك وصلتُه ، وَمَنَّ قطمك قطمته ، .

> وفي الحديث للشهور : ﴿ صَلَّمُ الرَّحَمُ لَرَّبِكُمُ فِي الْعَمْرِ ﴾ . وقال طَرَفَة يهجو إسامًا بآنَّه لِصلَّ الْأَبْاعِلُ وَلِيَقَطِّم الْأَقَارِبِ :

وأنت على الأدنى شَمَالُ تَرَبِي فَيْ ﴿ رَبِهُ أَمِيهُ إِنْهُ وَيَ الرَّجِسُوهُ بَلِيلٌ ﴿ (٢) وأنتَ على الأقسى صَبّاً عَيْرُ قَرْ ﴿ لَوْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ مَوْرَعٌ وَمَسِيسًا لُهُ ۗ

ومن شعر الحاسة :

وإنْ قُلُّ مَالَى لَا أَكَلْفُهُمْ رَفْدَا<sup>(٢)</sup>

لَهُمْ جُلُّ مالى إن تُنَـــابَعَ لَى غِنَى وَلا أَنْهِ إِلَيْ الْمُؤْدُ النَّذِيمَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَلَيْسَ رَبِّيسُ النَّومِ مَنْ يَحْمِلُ الْحَقْدُ ا

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١١٩ . الأدنى : الأثرب . والفيال : رخ غير محودة . مايل : ربح باردة .

 <sup>(</sup>٣) الألصى : البعد . والصبا : ربح مهيها من مطلع الثريا ، وهي محودة عندهم . وقرة : باردة .

 <sup>(</sup>٤) للمقتم الكندى ، المياسة بشوح الردوق ٢ : ١١٨٠ .

(37)

#### الأجشالُ :

#### ومن خطبة له عليه السلام :

وَلَمَوْى مَاعَلَىٰ مِنْ فِيَالِ مَنْ خَالَفَ آخُقَ ، وَخَابَطُ الْفَى ، مِنْ إِذْهَانِ وَلا إِنهَآنَ. فَاتَّقُوا أَفَهُ عِبَادَ أَنْهِ ، وَ فِرُوا إِلَى لُقَهُ مِنَ أَفْهِ ، وَأَمْصُوا فِي الذِي نَهَجَهُ لَسَكُم ، وقُومُوا مِنا عَمَنَهُ مِسَكُمْ ، فَعَلَ مَنَامِنَ لِفَلْجِكُمْ آجِلًا إِنْ كُمْ مُنْصُوهُ مَاجِلًا .

### الشيائح :

الإدهان : المصانعة والمنافقة ، قال سبعانه : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ ﴾ (1). والإيهان : مصدر أوهنته ، أى أضعفته ، ويحوز وهنته ، بحذف الهمزة ، وسَهجه : أوضَحه وجملًه تَهجًا ، أى طريقا بينا . وعصبه بكم : ناطه بكم وجعله كالعصابة التي تشدّ

بها الرأس . والفلج : الفوز والظفر .

وقوله: ﴿ وَخَابِطُ النَّىٰ ﴾ كَأَنَّهُ جِمَلُهُ وَالنَّىٰ مَنْعَا بِعَلَيْنَ ﴾ يخبِطُ أحدِها في الآخر ؟ وذلك أشدٌ مبالغة من أن تقول : خَبَطُ في النَّقَى ، لأن من يَخبِطُ ويَخبِطه غيره يكون أشدٌ اضطرابًا بمن يخبِط ولا يخبطه غيره . وقوله : ﴿ وَفِرُوا إِلَّى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ ﴾ ، أى اهربوا إلى رحمة الله من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال :

إِلَيْكَ فَرَرْتُ مِنْكَ وَمِنْ زِبَادٍ ۚ وَلَمْ أَخْسِبُ دَمِي لَسَكُمْ خَلَالًا ٣٠

(١) سورة اللم ٩ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٨٠٦ ۽ في مدح سميد بن العامي ۽ وروايته : ﴿ وَلَمْ أَجِلَ دَمِي ٩٠٠

(Ya)

#### الأمشال:

ومن خطبة له عليه السلام وقد تواثرت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد ، وقدم عليه عاملاه على البين ، وها عبيد الله بن عباس وسعيد بن نمران ، لما غلب عليهما بسر بن أرطاة ، فقام عليه السلام على للنبر ضجراً بِتَنَاقُلُ أصحابه عن الجهاد ، وغالفتهم له في الرأى ؟ فقال :

مَا هِيَ إِلَّا السَّكُوفَةُ أَفْهِينُهَا وَأَنْهُمُهُمَّا وَأَنْهُمُهُمَّا وَأَنْهُمُهُمَّا وَأَنْهُمُهُمّا وَأَنْهُمُهُمّا وَأَنْهُمُهُمّا وَأَنْهُمُهُمّا وَأَنْهُمُهُمّا وَأَنْهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهِ اللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّا أَنْتُ مُنْهُمُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ أَنَّهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهِ مُنْهُمُ لِللَّهُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لَاللَّهُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ أَنَّا لِمُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّا أَنْتُ مُنْهُمُ أَنَّا لِمُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لِللَّهُ مُنْهُمُ لَذِي لِللَّهُ مُنْهُمُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لَا أَنْهُمُ لِمُنْ إِلَّا أَنْتُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ أَلِهُ لَا أَنْتُ مُنْهُمُ لِمُنْ أَلِهُ لِمُنْ إِلَّا أَنْهُمُ لِمُنْ إِلَّا أَنْهُمُ لِمُنْ أَلِمُ لَا أَنْهُمُ لِمُنْ إِلَّا أَنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ أَلَّا لِمُنْهُمُ لِللَّا أَنْهُمُ لِمُنْ إِلَّا لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ إِنَّا أَنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْفِقُولُ مُنْهُمُ لِمُنْ إِلَّا لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْفِقُولُ مُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُولِمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْلِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْهُمُ لِمُ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُنْ لِمُنْهُمُ لِمُ

وتمثل بقول الشاهر كرتر شير وسراك

لَمَنْ أَبِيكَ اللَّهِ بِمَا مَنْ وَ إِنَّنِي عَلَى وَمَنْرِ مِنْ ذَا الْإِنَاهِ قَلِيلِ (١)

ثم قال عليه السلام:

أَنْ يُشْتُ بُسُراً قَدِ أَطَلَعَ اليَّمَنَ ، وَإِنَى وَأَقَهِ لَأَظُنْ أَنْ هَوْلا الْقَوْمَ سَيْدَالُونَ مِنْكُمْ بَاجْمِاهِهِمْ قَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَتَفَرُّقِكُمْ مَنْ حَقْثُكُمْ ، وَ بِمَصْيِنِكُمْ إِمَامَتُكُمْ فِي اللّٰنَ الْ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِي ، وَ بِأَدَاثِهِم الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ ، وَبِعَالَاحِهِمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَفِسَادِكُمْ ، فَلْوِ النَّمَانَةُ أَتِي صَاحِبُهُمْ فَي اللَّهِمِيْنَ أَنْ بَذْهَبَ بِعِلا قَتِهِ .

اللَّهُمْ إِنِّي قَدْ مَلِينِهِمْ وَمَأْوِلِي ، وَسَيْمَهُمْ وَسَيْمُولِي ، فَأَبْدِلْي مِنْ خَبْراً مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) الوضر : بثية الدم في الإناد .

وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًا مِنِي ا أَلَهُمْ مِثْ قُلُوبَهُمْ كَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ . أَمَّا وَأَنْهِ لَوَدُوتُ أَنَّ لِي بِسَكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بِنِ غَنَّمْ : أَنَّ لِي بِسَكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بِنِ غَنَمْ : هُنَالِكَ لَوْ دَمَوْتَ أَنَاكَ مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ أَلَمْهِمِ (١)

...

ثم نزل عليه السلام من المنبر :

قال الرضى رحمه الله :

أَنُولُ ؛ الأَرْمِيَةُ جِع رَبِي ؛ وهو السحابُ . والحمُ ها هنا ؛ وقتُ الصّيفِ ، وإنما خص الشاهر سحاب الصيفِ بالذّ كر لأنه أشدُ جغُولاً ، وأسرعُ خُفُوقاً ، لأنه لا ماء فيه ، وإنما يكون السحابُ تقيل السّير لامنيلايه بالماء ؛ وذلك لا يكون في الأكثر إلا زمان الشّناء ؛ وإنما أراد الشّاعر الوسنة ما السّرعة إذا دُمُوا ، والإغاثة إذا أستُنْفِيتُوا ، والدليل على ذلك قوله : مَن اللّه مَن اللّه مَن الله مَ

#### اللبسيخ :

تواثرات عليه الأخبار ، مثل ترادفَتْ وتواصلت . الناس من يطعّن في هذا ، ويقول : التواثر لا يكونُ إلا مع فترات ببن أوقات الإتيان ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ ثُمُّ ارْسَلْنَا رُسُلْنَا تُسَعِّرَى ﴾ (٢٠) ، ليس للراد أنهم مترادفون ، بل بين كل نبيين فترة ، قالوا : وأصل « تنرى » من الواو ، واشتقاقها من « الوتو » ، وهو الفود : وعدّوا هذا للوضع مما تنظط فيه الخاصة .

<sup>(</sup>١) البيت في اللمان ( ١٩ : ١٥ ) ، وتسبه إلى أبي جندب الهدل ، وروايته : ه رجال مثل أرمية الهيم ٢ . (٧) سورة « للؤمنون ٢ £ ،

## [ نسب معاوية بن أبي سفيان وذكر بعض أخباره ]

ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سقيات صَخَر بن حَرَّب بن أُميَّة ابن عَبْد سمس بن عبد مناف بن قُصَّى ،

والله هِنْد بنت عُنْبة بن رَبِيمة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُمَى . وهى أم أخيه عُنْبة بن أبى سفيان ، وعَسَد بن أبى سفيان ، وعسد بن أبى سفيان ، وعسمة ابن أبى سفيان ، وعسد بن أبى سفيان ، وعسد بن أبى سفيان ، وعسم ابن أبى سُفيان ، وحَمْرو بن أبى سُفيان ؛ فن أمّهات شتى .

وأبو سفيان هو الذي قادتُر بِشَا في حُرُوسِها إلى النّبي صلى الله عليه وآله ؛ وهو رئيس بني عبد شمس بند قَنَّل عُتبة بن ربيعة ببكّبر ، ذلك صاحب البير ، وهذا صاحب النّفير ، وبهما يضرب للنل ، فيقال الحامل ، فيلاني البير ولا في النقير » .

<sup>(</sup>١) سورة النَّل ٢٤

خالد: أفعلَى الوليد تعول با أمير للؤمنين! قال عبد اللك: إن كان الوليد بلعن فإن أخله سليان [لا] (١٠ فقال حالد: وإن كان عبد الله بلحن ، فإن أحاد خالدا [لا] (١٠ فالتفت الوليد إلى حالد وقال له: اسكت وبحك ! فوالله ماتُعد فالعبر ولا في النفيج ، فقال : اسمع بالمبر المؤمنين، ثم التفت إلى الوليد ، فقال له : وَيَحْتُ الفن صاحبُ العبر والنفير غيرُ جدى بالمبر المؤمنين، ثم التفت إلى الوليد ، فقال له : وَيَحْتُ الفن صاحبُ العبر والنفير غيرُ جدى أن سعيان صاحب المعبر ! ولكن لو قلت : غُذَيّات أن سعيان صاحب المبر ! ولكن لو قلت : غُذَيّات وحَدَّي عُنْهِ صاحب المعبر ! ولكن لو قلت : غُذَيّات وحَدَّيْنات والعائف ، ورحم الله عبان ، واقعنا : صَدَقَت (٢٠) .

...

وهذا مِنَ السكلام المستحسن ، والألفاظ النصيحة ، والجوابات المسكتة ؟ وإنما كان أبو مُفيان صاحب المير، الأنه هو الذي قدم بالعبر التي رام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحامه أن يعترضوها ، وكانت قادمة مِن الشَّام الله مكة تحمل العِطْر والبُرّ ، فنذر بهم أبو سفيان، فضرب وجُوه العِير إلى البحر ، فَباحل بها حتى أخذها منهم، وكانت وقعة بدر العظمى لأجلها ، لأن قريشا أناهم النافي موغور النبي صلى الله عليه وآله بدر العظمى لأجلها ، لأن قريشا أناهم النافي النبي على الله عليه وآله باصحابه من المديمة في طلمها ، لينفروا ، وكان رئيس الجيش النافر لحايتها عُنبة بن ربيعة ابن عبد شمس جد معاوية لأمه .

وأما ة غُنيات وحُبِيلات ... » إلى آخر الكلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما طرد الحسكم بن أبى العاص إلى الطائف لأمور مُقَمّها عليه ، أقام بالطائف في حُبلة ابتاعها \_ وهى السكر منه \_ وكان يرعى خُنيات اتخذها ، يشرب من لبنها. فلما ولي أبو بكر، شفع إليه عبان في أن يَرُدُه ، فلم يفعل، فلما ولى عمر شفع إليه أبعاً فلم يَفْعل، فلما وَلِي هو الأمر رده . والحسكم جَدُ عبد لملك ، فعيرهم حالد بن يزيد به .

وبنو أميــة صِيْفَانَ : الأعياص والعناس ، فالأعياس : العاص ، وأبو العاص ،

<sup>(</sup>١) من تجم الأشال . (٢) المبر ف محم الأشال ٢ : ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ساحل بها : ألى بها ساحل البعر .

والبيعي، وأبوالبيعي. والمتنابس :حرب، وأبو حرب، وسفيان ، وأبو سفيان. فبنومروان والبيعي، وأبوالبيعي، والمتنابس؛ ولكل واحدمن العنفين الذكورين وشهان من الأهيامي ، وساوية وابنه من القنابس؛ ولكل واحدمن العنفين الذكورين وشهام كلام طويل ، واختلاف شديد في تفضيل بمضهم على بمض ،

...

ِ وَكَانَتُ هَنَدُ تَذَكُرُ فَي مَكَةً بِمُجُورُ وَتُمِيُّرُ .

وقال الزعشرى في كتاب " ربيع الأبرار" : كان معاوية يُعزى إلى أربعة : إلى مسافر بن أبي عرو ، وإلى "هارة بن الوليد بن للمبرة ، وإلى العباس بن عبد المطلب ، وإلى العباس بن عبد المطلب ، وإلى العباح ؛ مُعن م كان لتمارة بن الوليد . قال : وقد كان أبو سفيان دَمِياً قصيراً ، وكان الصباح عَسِيفًا (") لأبي سفيان ، شابًا وضياً عَبَلاعته هند إلى نفسها فنشيها .

وقالوا: إن حُتبة من أبى سفيان من الصالح أبصاً ، وقالوا: إمها كرهت أن تَدَهـ في منزلها ، فغرجت إلى أجباكر ، فوضيته هناك ، وفي هذا للمني يقول حسان أيام للهاجاة بين للسلمين والشركين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عام الفتح (٢):

لِيَنِ الصَّبِيِّ بِجَانِبِ البَعْلُحَا فَى التَّرْبِ مُلْقَى غَيْرٌ ذَى مَهْدِ نَجَالَتُ النَّهُ المُلْحَالَقُ تَجَلَتْ بِهِ كَيْضَاء آيْتَةٌ مِنْ عَبْدِ تَنْمُسِ صَلْلَتُهُ أَنَظُهُ (<sup>(1)</sup>

والذين نزّهوا هند عن هذا الفذف رووا غيرهذا . فروى أبو عُبيدة معمر بن للتنى أن هندا كانت تحت للذا كه بن للنيرة المخزومي ، وكان له بيت طيافة يَنْشاه النّاس، فيدخلونه من غير إذّ ن ، فيخلا ذلك البيت بوما ، فاضطجع فيه الفاكه وهند ، مُحقام الفاكه وترك هندا في البيت لأمر عرض له ، ثم عاد إلى البيت ، فإذا رجل قد خرج من البيت، فأقبل إلى هند فر كلّها برجله ، وقال : تن الذي كان هندك ! فقالت ، لم يكن هندى

<sup>(</sup>١) السيف (١) ديرانه ١٩٧

<sup>﴿</sup> إِنَّ غَيْثَ بِهَ يُتُوفِكَ وَيُومِكُمُ الْمُدِاءُ الْمُلْتُ \* الْأَمْلُسُ \* فِيلُ الْأَمِولُ \* الاصليَّة الأصليف ،

أحد، وإنما كنت نائمة . فغال : الحتى بأهلك ، فقامت من فورها إلى أهلها ، فتسكلم الناس في ذلك ، فقال لها عُدِّبة أبوها : يابنيَّة ، إنَّ الناس قد أ كثروا في أمرك، فأخبريني يتمثك على المسَّعة ، فإن كان لك ذنب دست الى الفاكه مَنْ يَمْنه ، فتنقطم عنك القالة . فحلفت أنها لا تمرف لنفسها جُرَّما ، وإنه لسكاذب عليها . فقال عتبة قافاكه : إنك قد رميت ابنتي بأمر عظم ، فهل لك أن تحاكِني إلى بسن السكهنة ! غرج القاكِ ق جاعة من بني مخزوم ، وخرج عُثبة في جاعة من بني عبد مناف ، وأخرج معه هندا ونسوة معها ، فلما شارفوا بلادّ الـكاهن تعيّرت حالُ هند ، وتنكّر أمرها ، واختطف قرنُهَا . فرأى ذلك أبوها ، فقال لها : إنى أرى ما بك ٍ ، وما ذاك إلا لمسكروه عندك ! فهلًا كان هذا قبسل أن يشهر عند الناس مبهر كال قالت : يا أبت ، إن الذي رأيت مني ليس لمسكروه عندي ، ولسكني أعلم أنسكم تأتون كشراً يخطي ويصيب ، ولا آمن أن يَسِمني مِيسَمًا يكون على عارا عند نساء مكم . قال لها : فإنى سأمتحده قبل للسألة بأمو . تُم صُفّر بِقُرس له فأدلى ، ثم أخذ سَبه بُر مُ فَأَدْخَلْهَا فَإَسَلِيلُهُ ، وَشَدَّه بسير وتركه ؟ حق إذا وردوا على السكاهن أكر مَهم ونحر لم ، فقال عنبة : إنا قد جثنالهُ لأمر، وقد خبأتُ لك خبيثا أختبرُك به ، فانظر ما هو؟ فقال : ثمرة في كُمْرَة ، فقال : أَبْسَيْنُ منهذا ، قال : حَبَّة بُرٍّ ، في إحليل مهر ، قال : صدقت ، انظر الآن في أمر حؤلاء النسوة. فجمل يدنُو من واحدة واحدة منهن ، ويقول : الهضي ، حتى صار إلى هند ، فضرب على كَتْفها ، وقال : الهضي غيرَ رَفُّعاه ولا زانية ، ولتلدِنُّ مَلِيكا يقال له معاوية . فوثب إليها الفاكِه ، فأخذها بيده وقال : قومى إلى بينتك ، فَجذبت بدَّها من بده ، وقالت : إليكَ عنى ، فو الله لا كان منك ، ولا كان إلا من غيرك ا فتزوجها أبو سفيان بن حرب .

الرقحاء : البنيّ التي تكنّبِ بالفجور ، والرُّقاحة : التجارة .

وولى معاوية اثنتين وأربعين سنة منها النتان وعشرون سنة ولى فنها إمارة الشام منذ مات أخوه يزيد بن أبى سفيان ، بعد خس سنين من حلافة عمر ، إلى أن قتل أمير للؤمنين على عليه السلام في سنة أربعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات في سنة ستين .

ومر" به إنسان وهو غلام يلعب مع العامان ، فقال : إنى أغلن هذا الفلام سيسودُ قومَه ، فقالت هند : تُسكنتُهُ إن كان لا يسود إلا قومَه 1

ولم يزل معاوية ذا همة عالية ، يطلب معالى الأمور ، ويرشّح نفسة للرياسة ، وكان أحد كناب رسول الله صلى الله عنيه وآله واختُلف في كتابته له كيف كانت ، فالدى عليه المحتقون من أهل السيرة أن الوحى كان يكتبه على عليه السلام وزيد بن ثابت ، وزيد بن أرقم ، وأن حنظلة بن الربيع إليسى ومعاوية بن أبى سفيان كاما يكتبان له إلى المحلة وإلى رؤساء الفيائل ، ويكتبان حواتها بين بديه ، ومكتبان ما يُحتّبي من أموال الصدقات وما يُقْدَم في أربامها .

وقد كان معاوية ، مع عِظَمَ قَدْرِ على عليه السلام في النفوس، واعتراف العرب بشجاعته ، وأنّه البطل الذي لا يُقَامُ له ، يتهدده \_ وعيّان بعدُ حيّ \_ بالحرب والمنابدة ، ويراسله من الشام رسائل حشنة ؛ حتى قال له في وحيه ما رواه أبو هلال العسكرى في كتاب "\* الأوائل "، ، قال :

<sup>(</sup>١) أس الدهر ؟ يعتج الحبرة أو صميا أو كسرها : قدم الدهر ووسيه .

قدم معاوية المدينة قدمة أيام عُمَّان في أواخر خلافته ، فجلس عبَّان بوما الناس ، فاعتذر من أمور أُنفِينَتُ عليه، فقال : إن رسولَ الله صلى الله عليه وآله قبل توبة الكافر، وإنى رددتُ اکملکم تمثى لأنه تاب، فقیات توبته ، ولوکان بینه و بین أبی بکر وعمرمن الرَّحم ما بيني و بينه لآوياء . فأمَّا ما نقَمتم على أنَّى أعطيتُ من مال الله ، فإن " الأمر إلى ، أحكم في هذا المال بما أراه صلاحا للأمة ، وإلا فلماذا كنت خليفة ! فقطع عليه الكلامَ معاوية وقال للسلمين الحاضرين عنده : أيَّها للهاجِرون، قد علم أنَّه ليسمنكم رجل إلا وقد كان قبل الإسلام مممورا في قومه ، تُقطعُ الأمور من دونه، حتى بعث الله رسوله فسبقتم إليه، وأبطأعنه أهلُ الشرف والرياسة ، فسُدَّتُم بالسّبقلا بنيره؛ حق إنه ليقال اليوم : رهط فلان ، وآل فلان ؛ ولم يكونوا قبل عبينًا مذكورا ،وسيدوم لسكم هذاالأمر مااستقم ؛ فإنْ تركم شيحناهذا بنوت على فواشهو إلا عرج منكم ، ولاينف كرسيقكم وهرتكم. فقال له على عليه السلام : ما أستروجه لا يأن اللحناء 1 فقِال معاوية : مهلا ياأيا الحسن عن ذكر أمَّى، فما كانت بأخسُّ سائكُم ، وُلَفَدَ صَاعْهَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْم أَسْلَمَتُ وَلَمْ يَصَافِحُ امْرَأَةً غَيْرَهَا ، أَمَا لَوْ قَالِمًا غَيْرُ لَكُ ! فَمَضَ عَلَى عَليه السلام ليخرج مُنْضَبًا ، فقال عنمان : اجاس ، فقال له : لا أجلس، فقال : هزمت عليك تتجلس ، فألى وولَّى، فأحذ عُمَّان طرف ردائه فَنرك الرداء في بدء وخرج ، فأتبعه عمَّان بصر م ، فقال: والله لا تصل إليك ولا إلى أحد من ولدك .

قال أسامة بن زيد : گُنتُ حاضرا هذا المحس ، فعجِنْتُ فى نفسى من تألَى عَبَان، فد كرته نسمد بن أبى و قاص ، فقال : لا تعجب ، فإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « لا ينالُها على ولا وقده » .

قال أسامة : فإنَّى في الفد أَنِي المسجد ، وعلى وطلحة والزبير وجماعة من اللهاجرين جُلوس ؛ إذ جاء معاوية ، فتآمروا بينهم ألَّا بوسَّموا له ، فجاء حتى جاس بين أيديهم ، فقال ؛ أتدوون لملذا جثت ؟ قالوا : لا ، قال : إنى أُقسِم بلغُ إن لم تتركوا شيخَـكم يموت على فراشه لا أعطيكم إلا هذا السيف ؛ ثم قام غرج .

فقال على عليه السلام : نقد كنت أحسب أن عند هذا شيئا ، فقال له طلعة : وأى شيء يكون عنده أحمل ؛ والله ما على القائل القائل الله أن القدر تمى الفراض فأصاب ؛ والله ما مممت والها الماسن كلة هي أملا الصدرك سنها .

ومعاوية مطمون في دينه عند شيوخنا رحهم الله ، يُرْمِي بالزندقة .

وقد ذكرنا في نقض "السفيانية " على شيخنا أبي هيان الجاحظ مارواه أسحابنا في كتبهم السكلامية عنه من الإلحاد والتمرض لرسول الله عبل الله عليه وآله ، وماتظاهر به من الجهير والإرجاء ؛ ولو لم يكن شيء من ذلك ، لكان في محاربته الإمام مايكني في فساد ساله ، لا سيا على فواعد أسمابنا ، وكونهم بالمكبيرة الواحدة يقطمون على المعير إلى النار والجلود فيها إن لم تكترها التوباد

#### ر خراج و و ا

### [ بسر بن أرطاة ونسبه ]

وأمّا بُشر بن أرطاة ، فهو بُسر بن أرطاة \_ وقيل ابن أبى أرطاة \_ بن عويمر بن همران بن الْحَلَيس بن سيّار بن نزار بن سييس بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر بن مائك بن النضر بن كنانة .

بعثة معاوية إلى البين في جيش كئيف ، وأمره أن يقتل كلّ مَن كان في طاعة على عليه السلام ، فقتل خلّمًا كثيرا ، وقتل فيس قتل ابنى عبيد الله بن العباس بن عبد للطلب ، وكانا غلامين صغير بن ، فقالت أمهما ترتبهما .

يَامَنُ أَحَسَ مُنَكِيَّ اللَّذَ بَن صَلَّ كَالدُّرَ تَنِنِ ثَثَنظَى عَنْهُمَا العَندَ فَ<sup>(1)</sup> في أبيات مشهورة .

<sup>(</sup>١) تعظى : تفرق هطاياً . والأبيات في الكامل ٨ \_ ١٥٨ \_ بشرح المرصني .

### [عبيد الله بن العباس وبعض أخباره]

وكان عبيد الله عامل على عليه السلام على الين ، وهو عبيد الله بن الساس ابن عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، أمه وأم إخوته عبد الله وُثم ومعهد وعبد الرحن ، لبابة بنت الحارث بن حَزْن ، من بنى عامر بن صعصه . ومات عبيد الله بالمدينة ، وكان جوادا ، وأعقب، ومن أولاده : كُثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ولا منو بالناس بن عبيد الله بن العباس ولا منو بالناس بن عبيد الله بن العباس ولا منو بالناس بن عبيد الله بن العباس على عبد الله بن العباس المناس بن عبيد الله بن العباس ولا منو بعنو المناس ولا منو بالناس بن عبد الله بن العباس ولا من المناس ولا منو بالله بن العباس ولا منون المناس بن عبد الله بن العباس ولا منوادا عمد عنو الناس المناس الله بن العباس ولا منون المناس الله بن الله بن

...

تم نسود إلى شرح الخطبة :

الأعاصير : جمع إعصار ، وهي الربح المستديرة على نفسها، قال الله تعالى : ﴿ فَأَصَابَهَا إعْصَارُ فِيهِ نَارٌ ﴾ (٢٠) .

والوضَرُ : بقيّة اللهُ مَمْ في الإناء . وقد الطّلع البين ، أي غشيتها وغزاها وأغار عليها . وقوله : « سَيُدالون منكم »،أي يَمَّلُبُون كم وتسكون لم الدولة عليكم. وما تنزيد لللح في الماء : أذابه .

وبدو فراس بن غَمْ بن تعلبة بن مالك بن كنانة ، حى مشهور بالشجاعة ؛ منهم (١) كذا بهذه النسبة في نسب قربش ٣٣ ، وهما من أبيات نسب لمل داود بن سلم ، في الأغانى ٢ : ٢٠ ، ٩ : ٢٠ ، و ولى السكامل ٢ : ٢٠٩ مسوبة لمل سلمان بن قنه ، ٢٦٩ ، ولى السكامل ٢ : ٢٠٩ مسوبة لمل سلمان بن قنه ، ٢٦٩ ، ولى السكامل ٢ : ٢٠٩ مسوبة لمل سلمان بن قنه ،

علقمة بن فراس، وهو جِذُل الطَّمان، وسهم رّبيمة بن مكدّم بن حُرِّثان بن جَذِيمة بن عاقمة بن فراس، الشجاع المشهور، حاى الظّمُن حيّا وميتاً ولم يم الحريم وهوميت أحد فيره عرض له فرُّان من بني سُلّم، ومعه ظمائن من أهله يحميهم وَحْدَه، فطاعتهم، فرماه فيرشة بن حبيب بسهم أصاب قلبه، فنصب معه في الأرض، واعتمد عليه وهو ثابت في سَرْجه لم يَزُلُ ولم يمل. وأشار إلى الطمائن بالرّواح، فيرزن حتى بَلَمْنَ بيوت الحَى ، وبنو سلم في أذاء الا يقدمون عليه ، ويظنونه حيّا ؛ حتى قال قائل منهم : إنى لا أراه إلا ميتا، ولو كان حيّا لتحرك ؛ إنه والله لمائل راتب على هيئة واحدة ، لا يرفع بَده ، ولا يحرك وهو ميت ، وفاتهم على الدنو منه ، حتى رموا فرسه بسهم ، فشب من تحته، فوقع وهو ميت ، وفاتهم الغلمائن .

وقال الشاعر: لا يَبْعَدُنَ رَبِيعَةَ بنُ أَسْكُلُونِ وَسَنِيعَ عَلَى الْمَوَادِي قَبْرَهُ بِذَنُوبِ (١) نَفَرَتُ قَلُومِي مِنْ حِجَارَةِ عَرِيْقِ سَنْبِيتَ عَلَى طَانِي الْيَدَبِينِ وَهُوبِ لَا تَنْفِرِي بَامَانَ مِنْ مَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِينَ مِبْلِينَ عَلَى طَانِي الْيَدَبِينِ وَهُوبِ لَا تَنْفِرِي بَامَانَ مِنْ مِنْ مَعْهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى الْمُرْقُوبِ لَوْ لَا السَّفَارُ وَبُعْدُ خَرِي مَنْهِ لِللهِ الرَّحَتُ اللهِ الْمُؤْوبِ نِنْمَ الْفَادِ نَبِيشَةً بِن حَبِيبِ

وقوله عليه السلام: ﴿ مَاهِيَ إِلَّا الْسَكُوفَةِ ﴾ ، أي ما مُلْسَكَتِي إِلَّا الْسَكُوفَةِ . أَفْهِضَهَا وَأَبِسَطُهَ كُمَّا يَرِيد. وأبسطه كما يريد.

تُم قال على طويق صرف الخطاب: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَسَكُونَى إِلاَ أَنْتَ ﴾ ، خرج من الغيّبة إلى خطاب الحاضر ؟ كفوله تعالى:﴿ أَكُنْكُ فِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ . ٱلرَّحَيْنِ ٱلرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ أَلَّهُ يَنِ . إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِبَّاكَ تَسْتَعِينَ ﴾ ، يقول : إن لم يكن لى من الدنيا مُلك إلا مُلك الكوفة ذات الينن ، والآراء المحتفة ، فأبعدها الله !

 <sup>(</sup>١) لحمان بن نابت ، وقبل هي لصرار بن الحيناب ، وهين الأعاني ١٦ : ٨٥ والسكامل ٤ : ٨٥
 مع الختلاف في الرواية .

وشبه ماكان بحدُث من أهلها من الاحتلاف والشَّقاق بالأعاصير ؛ لإثارتها التراب وإقسادها الأرض . ثم ذكر عِلَّة إدالة أهل الشام من أهل المراق ؛ وهي اجتماع كلّمهم وطاعتهم لصاحبهم ، وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم .

...

## [ أهل العراق وخطب الحجاج فيهم ]

وقال أبو عبّان الجاحظ: البِلّة في هِمبّانِ أهلِ العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام أن أهل العراق أهلُ نظر وذوو فيطّن ثاقبة ، ومع العطبة والنظر يكون التنقيب والنحث، ومع التنقيب والبحث، ومع التنقيب والبحث يكون العنين بين الرؤساء، ومع التنقيب والبحث يكون الطمن والقدّح والترجيح بين الرحال ، والتمييز بين الرؤساء، وإظهار الشّام دوو بلادة وتنقيد وجمود على أى واحد ولا يون النظر ، ولا يسألون عن معيّب الأحوال .

ومن كلام الحجّاج (١):

يا أهل العراق ، يا أهل الشقاق والنعاق، ومساوى الأحلاق 1 أماً والله لأَ المُورَاتُ أَلُمُورَاتُ أَلَمُ وَالنَّا وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

وَكُنْتُ إِذَا قُوْمٌ غَزَوْنِي عَزَوْتُهُمْ ۚ فَهَلَ أَنَا فِي ذَا بَالَ مَعْدَانَ ظَالَمُ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١) السان والتهبين ٢ : ١٣٧ مع احتلاف و الرواية

 <sup>(</sup>٢) المعاجة : شدة الفار ، والنّصاب : شدة الرخ .
 (٣) السّكيمة : المثار ،

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الحارث بن عمرو بن مسه بن شهر بن سهم الحمداني ؟ وبراقة أمه ، يدبب إليها .

 <sup>(</sup>ه) البيّان من قصيدة طويلة له دكرها الثال ف الأسى ٢ : ١٢٢ ، ف غير له مع حريم الرادى
 حير أغار عليه .

مَنِّى تَجْمَعُ ٱلْفَلْبُ الذَّكَ وَصَارِماً وَأَنْهَا خَبِياً تَجْفَنَيْكَ الْمَطَالُمُ وَاللَّهُ لَا تَقْرَع عَما مَما إلا جلنها كأنسِ الذّاهب.

وكانت هذه الخطبة عَنيب سماعه تسكبيراً مُنسكّراً في شوارع السكوفة ، فأشفق من الفتنة .

...

ومما خَطَّب به في ذمّ أهل العراق بعد وقمة دَيْرِ الجَّاجِم (١) :

يا أهل العراق، با أهل الشقاق والنفاق؛ إن الشيطان استنبطنكم ، خالط اللهم والعم والعمس ، والمسامع والأطراف والأعضاء والشفاف ؛ ثم أفضى إلى الأنخاخ والأصاخ ؛ ثم ارتفع فستش، ثم باض ففرخ، فشاكر مقافا، ومقافا، وملا كم غدراً وخلافا؛ اتخذعوه دليلا تقبعُونه، وقائدا تطبيعونه، ومواشر أن تقافله شقافا، وملا كم غدراً وخلافا؛ اتخذعوه والسبة أو يعجزكم إسلام، أو يُمصَم بينان المسلم أن المحابى الأهواز ؛ حبث رُممُ المسكر وسيتم بالقدر، وظنف أن الفيحذل دينه وخلافته؛ وأنا أرسيك بطر في، وأم تسقلون لواذاً وسيتم بالقدر، وظنف أن الفيحذل دينه وخلافته؛ وأنا أرسيك بطر في، وأم تسقلون لواذاً وتنهزمون سراعا المثم بوم الزاوية (٢٠٠ عوما بوم الزاوية إبهاكان فشكر وكسكم وتفاذلكم وتفاذلكم وتنازعكم ، وبراء أن الله منكم ، ونكول وليسكم عنكم ؛ إذ وليستم كالإبل الشوارد للما أوطانها ، القوازع إلى أعطانها ؛ لا بسأل المرد عن أخيه ، ولا يأوى الأب على بنيه النا عضكم السلاح ، وقصت شفه ، ولا يأوى الأب على بنيه النا عضكم السلاح ، وقصت شفه ، وما يوم دير الجاجم ،

 <sup>(</sup>١) وقعة دير الجاجم ، كانت بين الحجاج وابن الأشعت قرب الكوفة سنة ٨٣ ، وهسرم فيها ابن
 الأشعث ، والحقية ق البيان والتهبين ٢ : ١٣٨ ، والعد ٤ : ١١٥ ، وتهاية الأرب ٢ : ٢٤٥ سم
 خلاف ق الرواية.

 <sup>(</sup>٧) الزاوية : موضع قرب البصرة كان به وقمة بين الحجاج وابن الأشعث قتل فيهما خلق كثير به
 وفقك سنة ٨٧ . الطبري ( حوادث ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تست کر تکم وظیت کم . ول البیان : د وقستکم ، و مما یمنی .

بهاكانت المارك والملاح ، يضرب بزيل الهام عن مقيه ؛ ويُذْهِلُ الخليل عن خليه (١) المالات المواق ؛ ياأهل الشّفاق والنّفاق ا السّكَفَرات بعد الفّجَرات ، والفّدَرات بعد الخَرَّات ، والنّزة بعد النّزوّات ا إن بعث كم إلى تنوركم خَلَلْتُم (٢٠ وخُنْمُ ، وإن خِنْتُم نافقتم . لا تذكرون حسنة ، ولا تَشْمُرون نعمة ، وإن خِنْتُم نافقتم . لا تذكرون حسنة ، ولا تَشْمُرون نعمة ، هل اشتحف كم ناكث ، أو استفراكم غاو ، أو استفر كم عاص ، أو استعمركم ظالم، أو استعندكم خالع إلا اتبعتموه وآويتموه ، ونصرتموه وزكيتموه !

باأهل العِراق؛ هلشفب شافب، أو نست ناعب، أو زَفَر كاذب ''؛ إلّا كُمُنَّـكُمُ أشياعه وأتباهه، وحماتة وأنصاره ا

يا أهل المراق ؟ ألم تزجر كم للواعظ ! أَلَمْ تُعَدِّبُكُم الوقائع ! أَلَمْ تردمُكُمُ الحوادث! ثم النفت إلى أهل الشام وهم حول المنابّر، فقال:

وبباعد عنها الحجر ، وبُكِنَها من للطر ، وتحسبها من الضباب ، وبحر ُسها من الدّناب الله وبباعد عنها الشهر المجر ، وبُكِنَها من للطر ، وبحسبها من الضباب ، وبحر ُسها من الدّناب الله والرداء ، وأشم النّد ، والحداء .

ئم نزل .

...

 <sup>(</sup>١) أخذه من رجز عمار بن باسر يوم صعب ؛ وب :
 مَمَرْ با بُزِيلُ ٱلْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْفَيلِيسلَ عَنْ خَلِيسلِهِ

ومقيله : موضعه . وأنظر وقعة صفين ٣٦٦ - ٣٨٧ ،

<sup>(</sup>٧) المترات : جم غارة ، وهي اللمو والحديمة .

 <sup>(</sup>٣) النو منا : آلمنيانة .

<sup>(</sup>٤) المقد : د زفر زافر ، .

<sup>(</sup>٥) التلايم : ذكر النمام ، والراسع : المعاض .

<sup>(</sup>٦) اليانُ والعد : و الدر ٥ .

ومن خطبة لەڧھدا المني وقد أراد الحج (١):

والمسافر الله على الله عليه في الأنصار، فإنه أمر أن يقبل من محسنهم، ويتحاوز وصيدة رسول الله على الله عليه في الأنصار، فإنه أمر أن يقبل من محسنهم، ويتحاوز عن مسيئهم؛ وإنى قد أوصيته ألا بقبل من محسنهم، ولا يتجاوز عن مُسيئكم. الا وإنكم ستقولون بعدى: لا أحسن فله أنه السّعابة ! ألا وإنّى شُعَمّ لل كُم الجواب: لا أحسن الله للهم أيا لمائة !

 $\bullet \bullet \bullet$ 

ومن خطبة له في هذا اللمي :

ياأهل الكوفة؛ إلى الفتنة مُنقَعُ المَجْوَى فَ مَا تَعْتُمُ الشَّفِي السَّيْفِ؟ أَمْ تَنفُونَى ، وتُحْمَدُ بالسّيف؟ أما والله إن أبعضتمونى لا تنفونى ! وما أنا بالستوجش لمداونكم ، ولا المستريح إلى مودُتُ مَ الرَّحْمَ التَّى سَاحُرٌ وقد قال الله تعالى : ﴿وَلَا مُغْلِعُ السَّاحِرُ ﴾ ولا المستريح إلى مودُتُ مَ الرَّحْمَ التّى سَاحُرٌ وقد قال الله تعالى : ﴿وَلَا مُغْلِعُ السَّاحِرُ ﴾ (الله كرا ؛ فلم تقاتلون مَن يعلم مالا تعلمون ا

ثم التفت إلى أهل الشام فقال :

لَأَزُواجُكُمْ أَطَيِبُ مَنَ اللِّنْكَ ، ولَا ْنَاؤُكُمْ آنِسُ بِالقَلْبِ مِنَ الولِدِ ؛ وما أَنْتُم إلا كَا قال أَخُو ذُبِّيَانَ :

إذا حَاوَلَتَ فَى أَسَدِ جَــوراً وَإِنَّى نَسْتُ مِثْكَ وَلَسْتَ مِنْهِ<sup>(\*)</sup> مُ دِرْعِي الَّــِتِي استلاشتُ فِها إِلَى يومِ النَّسَارِ وَهُمْ عِجْفَ<sup>(\*)</sup>

(٣) النجوى : المار"ة .

(۲) سورة څه ۲۹

<sup>(</sup>١) عيون الأخار ٢: • ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٧٩ ( من كومة غسة دواوين ) .

<sup>(•)</sup> استلام : ليس اللامَّة ؛ وهي الدَّرْعُ ﴿ السَّارِ : مَاهُ لَبِي عَامَرٍ ، وَالْحِسِ : النَّرْسِ .

ثم قال :

بِلُ أَنْمُ بِإِ أَهِلَ الشَّامِ ؛ كَمَا قَالَ اللهُ سَبِحَانِهِ : ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِيتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِنَّهُمُ لَيْمُ ٱلْنَنْصُورُونَ ﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْفَالِيُونَ ﴾ (() .

...

وخطب مرتم بعد موت أخيه وابنه قال :

بلدى أَنَّكُمْ تَقُولُونَ ؛ يُموتُ الحجاجِ ، ومات الحجاجِ ! فَمَهُ ! وما كان مادا ا واللهِ ما أرجو الحيرَ كله إلا بعد الموت ! وما رصى الله البقاء إلا لأهونِ المخاوقين عليسه إلميس ؛ ﴿ قَالَ أَنْظِرُ بِنَ ﴾ (\*\*) . ثم قال : إلميس ؛ ﴿ قَالَ أَنْظِرُ بِنَ ﴾ (\*\*) . ثم قال : بالمعل العراق ؛ أثبتُكُمْ وأَمَا ذو لِلهِ عيوافري أَنْهُ فيها ؛ ها زال بي شِفَافَكُمْ وعصياتُكُمْ حتى حَمَن (\*\*) شعرى . ثم كُنْفُ رأسه وهو أصلع ، وقال : من باكُ دا إِنَّهُ يُكَمَّمُ اللهِ فَا يُولِي عَيْرُ صَائِرِي زَعْرِي (\*\*) مَنْ بَكُ دا إِنَّهُ يُكَمَّمُ اللهِ فَا يَولُونِ عَيْرُ صَائِرِي زَعْرِي (\*\*\*) لا يمنع المرة أن يسودَ وأن يصرب بالسّيف \_قلّة الشّعرِ

...

وَلَا خَيْرَ فِيهِم وَلَا شَرَّ فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ؛ فَإِنْ ﴿ أَوْمَلَ ﴾ هَا هَنَا عَمَرَلَتُه فِي قُولُه تَمَالَى ؛ وَلَا خَيْرَ فِيهِم وَلَا شَرَّ فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ؛ فَإِنْ ﴿ أَوْمَلَ ﴾ هَا هَنَا عَمَرَلَتُه فِي قُولُه تَمَالَى ؛ ﴿ أَفْهَنُ بُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَشَّ يَأْتِي آمِنَا بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (\*) ، وعَمَرَلَتُه فِي قُولُه : ﴿ قُلُ أَذَ لِكِ خَيْرٌ أَمْ جَدَةً ٱلْحُلِيمِ ﴾ (\*)

<sup>(</sup>۱) سورة المانات ۱۷۱ ـ ۹۷۳

<sup>(</sup>٣) الممن : دهاب الشعر .

<sup>(</sup>٥) سورة نصلت ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤ ، ١٠

<sup>(</sup>٤) الرعر : دهاب أصول الشعر ،

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقال ١٩٠٠

وبحتمل أن يكون الذى تمنّاه عنيه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صالحين ينصرونه ويوفّقون لطاعته .

ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد للوت من مرافقة النبيّ صلى الله عليه وآله . وقال القطبُ الراونديّ : بنو فراس بن غَنَم هم الروم . وليس بجيدٌ ، والصحيح ما ذكرنا. .

> والبيت المتمثّل به أخيرا لأبي جُدّب الهذل ، وأول الأبيات : ألا باأمَّ زِنْبَاعِ أَقِيمِي صُدُورَ الْبِيسِ عَوْبِنِي تَمِيمِ

> > **杂 华 芬**

وهذه الخطبة ، خطب بها أمير المؤدثين بعليه السلام بعد فراغه من صفين ؛ وانقضاء أمر الحكين والخوارج ؛ وهي من أواخر حطبه عليه السلام

J. 100 00 00 00 0

تم الجزء الأول<sup>(١)</sup> من شرح مهيج البلاغة بحمد الله ومنّه؛ والحد لله وحده العريز؛ وصلى الله على محد وآله الطيبين الطاهرين .

 <sup>(</sup>١) من تجزئة المؤلف؟ وهفه خاتمة نسخة ب ، ج ، وق آخر نسخة ! : « هذا آخر الجرء الأول ،
 ويتاوه الجزء التائي إن شاء الله » .

# غیرس الخطب وما بجری مجراها \*

20.20

|     | ٠ _ من خطبة لأمير للؤمنين على بن أبي طالب يذكر فيها ابتداء خَـ لَق      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ev  | السبوات والأرض وخلق آدم .                                               |
| 181 | ٣ ــ من خطبة له بعد انصرافه من ميَّين                                   |
| 101 | ٣ _ من خطبة له وهي للمروفة با لشَّقْشقية                                |
| Y-Y | ٤ ــ من خطبة له يذكركال دينه ويقينه واهتداء الناس به                    |
| 414 | <ul> <li>من كلام له لما قبض رسول الله صلى الله علية وسلم</li> </ul>     |
| *** | ٦ _ من كلام له لما أشير عليه بألا ينبع طلعة والزيع ولا يرضى لهما القتال |
| YYA | ٧ من خطبة له في ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم متكن الزلل.               |
| *** | ٨ _ من كلام له يمني به الرّبير في حال اقتضت ذلك                         |
| *** | ٩ _ من كلام له في صفة قوم أرعدوا وأبرقوا وفشايم في ذلك                  |
| 444 | ١٠ ــ من خطبة له يوعد قوما                                              |
| 721 | ١١ من كلام له يخاطب به ابنه محمد بن الحنفية لمَّا أعطاه الراية يوم الجل |
| 717 | ١٣ ــ من كلام له لما أظفره الله بأصحاب الجلل                            |
| 701 | ١٣ _ من كلام له في ذم أهل البصرة                                        |
| 777 | ١٤ _ من كلام له في ذم أهل البصرة أيضا                                   |
| 474 | ١٠ _ من كلام له فيا رده على للسلمين من قطائع عبَّان                     |
| 777 | ١٦ ــ من خطبة له لمّا بُويع بالمدينة                                    |
|     |                                                                         |

وهى المعلب التي وردت في كتاب نهج البلاغة .

| مثية |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAT  | ١٧ من كلام له في صفة من يتعدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل                            |
| TAA  | ١٨ _ من كلام له في ذم اختلاف العاماء في الفُتيا                                          |
| 751  | ١٩ _ من كلام له قاله للا شعث وهو على منبر السكوفة                                        |
| ***  | ٧٠ _ من خطبة له في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه ، وفيها حث على الاعتبار                    |
| **1  | ٣٩ ــ من خطبة له في تذكير المسلمين بالساعة وباليوم الآخر                                 |
| 4.4  | ۲۲ _ من خطبة له فيمن آنهمه بدم عنّان                                                     |
| 411  | ٣٣ ــ من خطبة له في المال وقدمة الأرزاق بين الناس                                        |
| 22.1 | ٣٤ _ من خطبة له فيمن خالف الجنّ وخابط الغيّ                                              |
| ***  | <ul> <li>٣٥ ــ من خطبة له وقد تواثرت عليه الأنجيار باستيلاه معاوية على البلاد</li> </ul> |
|      |                                                                                          |

# فهرس المومنوعات \*

| مقعة     | in the second se |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> | القول فيا يذهب إليه المعزلة في الإمامة والتفضيل والبُّهَاة والخُوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11       | القول في نسب أمير المؤمنين على بن أبي طالب وذكر كُمُع يسيرة من فضائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41       | القول في نسب الرضي وذكر طرف من خصائصه ومناقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24       | القول في شرح خطبة لهج البلاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41       | اللتول في الملائكة وأقسامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 - 17   | اختلاف الأقوال في ابتداء خُـلْق البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7      | تصويب الز نادقة إبليس لامتناعه عن السجود لآدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/A      | اختلاف الأقوال في خلق الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-1      | القول في آدم والملائكة أيهماأفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117      | القول في أديان المرب في الجاهلية المرب على الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145      | فعمل في فضل البيت والكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177      | فصل في المكلام على التجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177      | باب لزوم ما لا يازم و إيراد أمثلة منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188      | ما ورد في الوصاية من الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100      | نسب أبى بكر ونبذة من أخبار أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101      | مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم و إمرة أسامة بن زيد على الجيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 175      | عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175      | طرف من أخبار عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100      | قصة الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 148      | نتف من أخبار عبان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | * وهي الموضوعات الني وردت في أثناء المصرح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ستبية | . 61.                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 412   | ذكر طائفة من الأسيمارات                           |
| 414   | اختلاف الرأى في الخلافة بمد وقاة رسول الله        |
| 770   | طلعة والزآيير ونسبهما                             |
| 777   | خروج طارق بن شهاب لاستقبال على بن أبي طالب        |
| 77-   | أمر طلحة والزير مع على بن أبي طالب بعد بيعتهما له |
| TET   | مقتل حزة بن عبد للطلب                             |
| 757   | عجد بن اكمنفيّة ونسبه وبسض أخباره                 |
| YEV   | من أخبار يوم الجل                                 |
| T-7"  | من أخبار يوم الجل أيضا                            |
| TVA   | من كلام فلحجاج وزياد نسجا فيه على منوال كلام على  |
| ***   | الأشعَث بن قيس ونسبه ويعض أخلام                   |
| T-Y   | خطبة على بالمدينة في أول إمار تكر تحيية تكيير سوى |
| T-A   | شطبته عنذ مسيوه للبصرة                            |
| F+9.  | خعابته بذى قار                                    |
| *10   | فصل في دَم الحاسد والحسد                          |
| *14   | فصل في مدح الصير وانتظار الغرج                    |
| 740   | فصل في الرّياء والنهي عنه                         |
| ***   | فصل في الاعتضاد بالمشيرة والتكثّر بالقبيلة        |
| TYA   | فصل في حسن الثناء وطيب الأحدوثة                   |
| ***   | فصل في مواساة الأهل وصلة الرّحم                   |
| ****  | نسب معاوية بن أبي سقيان وذكر بعض أخباره           |
| 481   | عبيد الله بن المبّاس وبمض أخباره                  |
| 727   | أهل المراق وخطب الحجاج فيهم                       |
|       |                                                   |